







الزَّيْشهري، محمد، ١٣٢٥ \_

العنوان بالانجليزية

١٢ ج.

مسيزان الحكمة ، عمقائدي ، اجمعاعي ، سياسي ، اقتصادي ، أدبسي ؛ تأليسف: مسحمد الرَّيْسهوي . .

[ التنقيح الثالث ] . . قم: دارالحديث ٢٠٠٠.

المصادر بالهامش وص ٥٥٤٩ ـ ٥٥٨٧

MIZAN UL - HEKMAH

طبعة منقَّحة ، مصحَّحة مع صفَّ الحروف الجديدة في إثني عشر جزءً .

أحاديث الشيعة. ٢. أحاديث أهل السنة. الف. العنوان.

أنا ميزان الحكمة وعلي لسانه

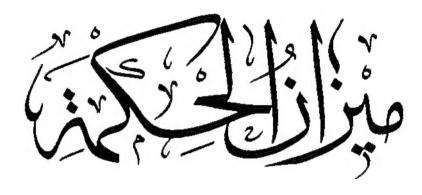

اَخُلاَقِيُّ، عَقَالِيْ الْبِيْ ، اِجِمَاعِيُّ سِيَاسِيُّ، اِقْتِهَادِيُّ، آدَبِيُّ

مُحَاثِمًا لِأَيْشَارِي

ألمحكك لشابغ

عيزان الحكمة - المجلد السادع تأليف: محد الريشهري الناشر: دارالحديث الطبعة: الأولى المطبعة: اعتماد عدد المطبوع: ٢٠٠٠ دورة عام النشر: ١٤٢٢ هـ ق ثمن الدورة: ٢٧٠٠٠ تومان



موكز الطياعة والنشر

مركزالطباعة والنشر في دارالحديث

قم ، شارع معلَم ، قرب ساحة الشهداء ، الرقم ١٢٥ ص . ب : ٤٤٦٨ / ٣٧١٨٥ الهاتف : ٧٤٠٥٤٥ - ٧٧٤٠٥٣٠ - ٢٥١ ٧٧٤٠٥٣٠



# العقل

البحار: ١ / ٨١ «أبواب العقل والجهل».

كنز العمّال: ٣/ ٣٧٩ ، ٧٧٩ «العقل».

انظر: عنوان ٣٤٥ «المعرفة (١)» ، ٣٤٦ «المعرفة (٢)» ، ٣٤٧ «المعرفة (٣)» .

الحرام: باب ۸۰۱، الذنب: باب ۱۳۹۱، الطمع: باب ۲٤۱۹، العلم: بياب ۲۹۱۰، اللسان: باب ۲۹۱۰، اللسان: باب ۳۵۱۲، اللون: باب ۲۹۱۰، اللسان:

### ٢٧٨١ ـ العَقَلُ

#### الكتاب

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ الَّلَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ٣٠.

﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَـذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ ٣٠.

﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ٣٠.

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ٣٠.

(انظر) الأنفال: ٢٢.

١٣٣٠٠ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إنَّ الله تَبارَكَ وتَعالىٰ بَشَّرَ أَهلَ العَقلِ والفَهمِ في كِتابِهِ، فقالَ :
 ﴿ فَبَشِّرْ عِبادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُئكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وأُولُئكَ هُـمْ
 أُولُوا الأَلبابِ ﴾ ٥٠٠.

١٣٣٠١ ـ عنه ﷺ : إنَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي ذُلكَ لَذِكرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ يَعني العَقلَ، وقالَ: ﴿ولَقَد آتَينا لُقْهانَ الحِيْحُنَةَ ﴾ الفَهمَ والعَقلَ ٠٠.

١٣٣٠٢ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : عَقلُ المَرءِ نِظامَهُ، وأَدَبُهُ قِوامُهُ، وصِدقُهُ إمامُهُ، وشُكرُهُ غَامُهُ ٣٠.

١٣٣٠٣ \_ عنه على : مَن قَعَدَ بِهِ العَقلُ قامَ بِهِ الجَهلُ ١٨٠

١٣٣٠٤ ـ عنه ﷺ : ما استَودَعَ اللهُ امرَأُ عَقلاً إلَّا استَنقَذَهُ بِهِ يَوماً ما ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) البقرة: ٢٦٩، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) الملك: ١٠.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم: ٦٣٣٥. ٨٧٠١.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة ٧٠٤.

### ٢٧٨٢ \_ العَقلُ أوّلُ ما خَلقَ اللهُ

١٣٣٠٥ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلُهُ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقَلَ ١٠٠.

١٣٣٠٦ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ اللهَ جلَّ ثَناؤهُ خَلَقَ العَقلَ، وهُوَ أُوَّلُ خَلَقٍ خَلَقَهُ مِــنَ الرُّوحانيّينَ عَن يَمينِ العَرشِ مِن نورِهِ™.

(انظر) الخلقة : باب ١٠٥٤.

## ٢٧٨٣ ـ ما خُلِقَ مِنهُ العَقَلُ

١٣٣٠٧ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلُمُ : إنَّ اللهَ خَلَقَ العَقلَ مِن نورٍ مَخزونٍ مَكنونٍ في سابِقِ عِلمِهِ الَّذي لَم يَطَّلِعْ عَلَيهِ نَبِيٍّ مُرسَلٌ ولا مَلَكُ مُقَرَّبُ٣.

١٣٣٠٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : خَلَقَ اللهُ تَعالَىٰ العَقلَ مِن أَربَعَةِ أَشياءٍ: مِنَ العِلمِ ، والقُدرَةِ ، والنّورِ ، والمَشيئةِ بِالأمرِ ، فجَعَلَهُ قائماً بِالعِلمِ ، دائماً في الملّكوتِ ".

(انظر) باب ۲۷۹٦ ، باب ۲۸۲۷.

كلام المجلسيّ تحت عنوان «بسط كلام لتوضيح مرام» البحار: ١/ ٩٩.

### ٢٧٨٤ ـ العَقلُ أقوى أساس

١٣٣٠٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : العَقلُ أقوى أساسِ ١٠٠٠

١٣٣١- عنه على : العَقلُ مَركَبُ العِلم، العِلمُ مَركَبُ الحِلمِ ٥٠.

١٣٣١١ ـ عنه ﷺ : العَقلُ مُنَزَّهُ عَنِ المُنكَرِ آمِرٌ بِالمَعروفِ™.

١٣٣١٢ ـ عنه عليه : العَقلُ مُصلِحُ كُلُّ أمرٍ ١٠٠٠

١٣٣١٣ ـ عنه على : بِالعَقلِ صَلاحُ كُلِّ أمر ١٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار : ١/٩٧/٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٥٨٩ / ١٣.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) الإختصاص: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥-٩) غرر الحكم: ٤٧٥ ( ٨١٦ . ٨١٧ ) ، ١٢٥٠ . ٤٠٤ - ٤٣٢ .

١٣٣١٤ .. عند على : العقلُ حُسامُ قاطِعُ ١٠٠

١٣٣١٥ ـ عنه على : العَقلُ ثُوبُ جَديدٌ لا يَبليٰ ٣٠.

١٣٣١٦ عنه على : العقلُ رُقُّ إلى عِلِّينَ ٣٠.

١٣٣١٧ ـ عنه ﷺ : العَقلُ رَسولُ الحَقَّ ١٠٠.

١٣٣١٨ - عنه على : العقلُ أفضلُ مَرجُوٍّ، الجَهلُ أنكىٰ عَدُوٍّ ".

١٣٣١٩ ـ عنه على : العَقلُ يُحسِنُ الرَّويَّةُ ١٠.

١٣٣٢٠ ـ عنه ﷺ : العَقلُ يوجِبُ الحَذَرَ، الجَهلُ يَجِلِبُ الغَرَرَ ٣٠.

١٣٣٢١ ـ عنه الله : العَقلُ في الغُربَةِ قُربَةً ، الحُمقُ في الوَطَنِ غُربَةً ١٠٠.

١٣٣٢٢ ـ عنه ﷺ : العَقَلُ يَهدي ويُنجى، والجَهَلُ يُغوي ويُردي٣٠.

١٣٣٢٣ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : لا غِني أخصَبُ مِنَ العَقلِ، ولا فَقرَ أَحَطُّ مِنَ الحُمقِ٠٠٠.

١٣٣٧٤ ـ الإمامُ الحسنُ على : لا غِني أكبَرُ مِنَ العَقل ٥٠٠.

١٣٣٢٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لا مالَ أعوَدُ مِنَ العَقل ٥٠٠٠.

١٣٣٢٦ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ : إنَّ أغنى الغِنَى العَقلُ ١٠٠٠.

١٣٣٢٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : قِوامُ المَرءِ عَقلُهُ، ولا دِينَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ ٥٠٠٠.

١٣٣٢٨ ـ عنه ﷺ: إنَّ حَسَبَ المَرءِ دِينُهُ، ومُروءَتُهُ خُلقُهُ، وأصلَهُ عَقلُهُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٤٢٤.

<sup>(</sup>۲ \_ 9) غرر المحكم: ۱۲۳۵، ۱۳۲۵، ۱۳۷۰، (۷۷۹ \_ - ۵۸)، ۴۹۵، (۸۱۵ \_ ۸۱۵، (۱۳۹۱ \_ ۱۲۹۲)، ۲۱۵۱.

<sup>(</sup>١٠) الكافي: ٢٤/٢٩/١.

<sup>(</sup>١١) كشف الغنة: ٢ / ١٩٨.

<sup>(</sup>۱۲) الاختصاص: ۲٤٦.

<sup>(</sup>١٣) نهج البلاغة : الحكمة ٣٨ .

<sup>(</sup>۱٤) روضة الواعظين: ٩.

<sup>(</sup>١٥) أمالي الطوسيّ: ١٤٧ / ٢٤١.

١٣٣٢٩ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : أفضلُ حَظَّ الرَّجُلِ عَقلُهُ، إن ذَلَّ أَعَزَّهُ، وإن سَقَطَ رَفَعَهُ، وإن ضَلَّ أرشَدَهُ، وإن تَكَلَّمَ سَدَّدَهُ ١٠٠.

-١٣٣٣ عنه على: زينةُ الرَّجُل عَقلُهُ ١٠٠.

١٣٣١ \_ عنه على : الجمّالُ في اللِّسانِ، والكَّمالُ في العَقلِ ٣٠.

١٣٣٣٠ ـ عنه على \_ كانَ يَقُولُ \_: أصلُ الإنسانِ لَبُهُ، وعَقلُهُ دِينُهُ ٥٠٠.

١٣٣٣٣ عنه على : لا يُستَعانُ عَلَى الدُّهر إلَّا بِالعَقل".

١٣٣٣٤ ـ رسولُ اللهِ عَيْلِيُّهُ : مَثَلُ العَقلِ في القَلبِ كَمَثَلِ السَّراجِ في وَسَطِ البَيتِ٠٠٠.

### ٢٧٨٥ .. دُورُ العَقلِ في الفَضائلِ

١٣٣٣٦ ـ الإمامُ الكاظمُ اللهِ \_ في وَصِيَّتِهِ لِمِشامِ ابنِ الحَكَمِ \_ : يا هِشامُ، ما قُسِّمَ بَينَ العِبادِ أفضَلُ مِن سَهَرِ الجاهِلِ، وما بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إلّا عاقِلاً حَتَىٰ يَكُونَ عَقَلُ مِن العَقلِ؛ نَومُ العاقِلِ أفضَلُ مِن سَهَرِ الجاهِلِ، وما بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إلّا عاقِلاً حَتَىٰ يَكُونَ عَقلُ مِن العَبدُ وَريضَةً مِن فَرائضِ اللهِ حَتَىٰ عَقَلَ عَنهُ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٣٢٥٤.

<sup>(</sup>٢\_٣) البحار: ١/ ٩٥/ ٣٦ و ص٢٩/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ١٩٩ / ٩.

<sup>(</sup>٥) مطالب السؤول: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع: ٩٨ / ١.

<sup>(</sup>٧) الكاني: ١ / ١٢ / ١١ و الآية من سورة البقرة: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٣٩٧.

## ٢٧٨٦ - دُورُ العَقلِ في العِقابِ والثَّوابِ

١٣٣٣٧\_الإمامُ الباقرُ عَلِيهُ : لَمَا خَلَقَ اللهُ العَقلَ قالَ لَهُ: أَقبِلُ فَأَقبَلَ، ثُمَّ قالَ لَهُ: أَدبِرُ فَأَدبَرَ، فقالَ: وعِزَّتِي وجَلالي ما خَلَقتُ خَلقاً أحسَنَ مِنكَ ٣، إيّاكَ آمُرُ وإيّاكَ أنهىٰ، وإيّــاكَ أُشيبُ وإيّاكَ أُعاقِبُ٣.

١٣٣٨ ـ عند الله عند الله عند الله على على قدر ما أعطَيتُهُم من العَقلِ ٣.

١٣٣٣٩ ـ عنه ﷺ : إنَّما يُداقُ اللهُ العِبادَ في الحِسابِ يَومَ القِيامَةِ عَلَىٰ قَدرِ ما آتاهُم مِنَ العُقولِ في الدّنيا<sup>ن</sup>.

انَّ قيمَةَ كُلَّ امرِيٍّ وقَدرَهُ عَلَى الكِتابِ [يَعني كِتاباً لِعَلِيٍّ ﷺ ] أَنَّ قيمَةَ كُلَّ امرِيٍّ وقَدرَهُ مَعرِفَتُهُ، إِنَّ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَىٰ يُحاسِبُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدرِ مَا آتاهُم مِنَ العُقولِ في دارِ الدّنيا<sup>س</sup>.

١٣٣٤١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إذا بَلَغَكُم عَن رَجُلٍ حُسنَ حالٍ فَانظُروا في حُسنِ عَقلِهِ، فَإِنَّمَا يُجازئ بِعَقلِهِ۩.

١٣٣٤٢ ـ الإمامُ الصادقُ الله لله السَلَمانَ وقَد ذَكَرَ عِندَهُ رَجُلاً وأثنىٰ عَلَىٰ عِبادَتِهِ ودِينِهِ وفَضلِهِ ـ : كَيفَ عَقلُهُ؟ [قالَ:] فقُلتُ: لا أدري، فقالَ: إنَّ الثَّوابَ عَلَىٰ قَدرِ العَقلِ ٣٠.

١٣٣٤٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ لِقَومٍ أَثنُوا عَلَىٰ رَجُلٍ ـ: كَيفَ عَقلُ الرَّجُلِ؟ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، نُخبِرُكَ عَنِ اجتِهادِهِ فِي العِبادَةِ وأصنافِ الخَيرِ، وتَسأَلُنا عَن عَقلِهِ؟! فقالَ: إنَّ الأحمَقَ يُصيبُ

<sup>(</sup>١) في نقل: أعزّ منك. وفي نقل أكرم عليّ منك. وفي نقل: ماخلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك. وفي نقل: ما خلقت خلقاً أحسن سنك. ولاأطوع لي منك، ولا أرفع منك، ولا أشرف منكولا أعزّ منك. وفي نقل: فقال جلّ وعزّ: خلقتك خلقاً عظيماًوكرّمتك على جميع خلقي، وفي نقل: ما خلقت خلقاً أعظمنك، ولا أطوع منك.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢٦/٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ٢٠٨/٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١ / ١١ / ٧.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار: ٢/١.

<sup>(</sup>٦) الكانَّى: ١ / ١٢ / ٩.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق: ٦/٣٤١، انظر البحار: ١/٩١/١. ٢٠٥.

بِحُمقِهِ أعظَمَ مِن فُجورِ الفاجِرِ، وإنَّمَا يَرتَفِعُ العِبادُ غَداً في الدَّرَجاتِ ويَنالونَ الزُّلفَ مِن رَبِّهِم عَلَىٰ قَدرِ عُقولِهِم…

١٣٣٤٤ عنه ﷺ: إنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِن أهلِ الجِهادِ، ومِن أهلِ الصَّلاةِ والصَّيامِ، وبِمَّن يَأْمُرُ بِالمَعروفِ ويَنهيٰ عَنِ المُنكَرِ، وما يُجزئ يَومَ القِيامَةِ إلَّا عَلَىٰ قَدرِ عَقلِهِ ١٠٠.

### ٢٧٨٧\_إمامَةُ العَقلِ

١٣٣٤٥ ـ الإمامُ علي الله العُقولُ أمَّةُ الأفكارِ ، والأفكارُ أمَّةُ القُلوبِ ، والقُلوبُ أمَّةُ الحَواسُ ، والخَواسُ ، والخَواسُ أمَّةُ الأعضاءِ ٣٠.

١٣٣٤٦-الإمامُ الصادقُ على : إنَّ مَنزِلَةَ القَلبِ مِنَ الجَسَدِ عِتزِلَةِ الإمامِ مِنَ النَّاسِ ، الواجِبِ الطَّاعَةُ عَلَيهِم ".

١٣٣٤٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : العِلمُ إمامُ العَمَلِ، والعَمَلُ تابِعُهُ ٥٠٠.

١٣٣٤٨ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : العَقلُ أصلُ العِلمِ وداعِيَةُ الفَهمِ ٥٠٠.

(انظر) العلم: باب ٢٨٣٤، القلب: باب ٣٣٨١. عنوان ٤٢٤ «الفكر » .

### ٢٧٨٨ ـ دِعامَةُ العَقل

١٣٣٤٩ ــ الإمامُ الصّادقُ على : دِعامَةُ الإنسانِ العَقلُ، ومِنَ العَقلِ الفِطنَةُ والفَهمُ والحِفظُ والعِلمُ، فإذا كانَ تَأْييدُ عَقلِهِ مِنَ النّورِ كانَ عالِماً حافِظاً ذَكِيّاً فَطِناً فَهِماً، وبِالعَقلِ يَكُلُ وهُوَ

<sup>(</sup>١-١) مجمع البيان: ١٠ / ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١/٩٦/١ . ٤٠

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع: ١٠٩ /٨.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ٤٨٨ / ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٩٥٩.

دَليلُهُ ومُبصِرُهُ ومِفتاحُ أمرِهِ ١٠٠٠.

١٣٣٥٠ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَةُ ؛ لِكُلِّ شَيءٍ دِعامَةٌ ، ودِعامَةُ المُؤمِنِ عَقلُهُ ، فبِقَدرِ عَقلِهِ تَكونُ عِبادَتُهُ رِرَبِّهِ ٣٠.

١٣٣٥١ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لَم يُقسَمْ بَينَ العِبادِ أَقَلُّ مِن خَمسٍ : اليَقينِ ، والقُنوعِ ، والصَّبرِ ، والشَّكرِ ، والدِّي يَكُلُ لَهُ هٰذا كُلُّه العَقلُ ٣٠.

# ٢٧٨٩ ـ دُورُ العَقلِ في خَيرِ الدَّارَينِ

١٣٣٥٢ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ : بِالعَقلِ تُدرَكُ الدّارانِ جَميعاً ، ومَن حُرِمَ مِنَ العَقلِ " حُرِمَهُما جَميعاً ١٠٠.

١٣٣٥٣ ــ رسولُ اللهِ عَلِيْلَةُ : إِنَّا يُدرَكُ الخَيرُ كُلَّهُ بِالعَقلِ، ولا دِينَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ ١٠٠.

١٣٣٥٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللهِ : كُلُّ عَجدَةٍ تَحتاجُ إلى العَـقلِ ٣٠.

١٣٣٥٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ شَيءٍ آلَةٌ وعُدَّةٌ وآلَةُ المؤمِنِ وعُدَّتُهُ العَقلُ، ولِكُلِّ شَيءٍ مَطِيَّةٌ ومَطِيَّةٌ المَرءِ العَقلُ، ولِكُلِّ قَومٍ راعٍ وراعــي العــابِدينَ العَقلُ، ولِكُلِّ قَومٍ راعٍ وراعــي العــابِدينَ العَقلُ، ولِكُلِّ خَرابٍ عِــارَةُ وعِــارَةُ الآخِـرَةِ العَقلُ، ولِكُلِّ خَرابٍ عِــارَةُ وعِــارَةُ الآخِـرَةِ العَقلُ، ولِكُلِّ خَرابٍ عِــارَةُ وعِــارَةُ الآخِـرَةِ العَقلُ، ولِكُلِّ مَا عَلْهُ فُسطاطٌ يَلجَوُون إلَيهِ وفُسطاطُ المُسلِمينَ العَقلُ ١٠٠.

١٣٣٥٦ - الإمامُ علي علي الله على استُخرج غَورُ الحِكةِ ، وبِالحِكةِ استُخرجَ غَورُ العَقلِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٢/١٠٣.

<sup>(</sup>۲) البحار: ۱/۹۶/۹۶.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٢٦/٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في المصدر و الظاهر أنّ الصحيح «حُرمَ المقلّ».

<sup>(</sup>٥) كشف الغدّة : ٢ / ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) تحف المتول: ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) مطالب السؤول: ٥٠.

<sup>(</sup>٨) البحار: ١ / ٩٥ / ٣٤.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ١ / ٢٨ / ٣٤.

١٣٣٥٧ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : مَن أرادَ الغِنىٰ بِلا مالٍ، وراحَةَ القَلبِ مِنَ الحَسَدِ، والسَّلامَةَ في الدِّينِ، فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللهِ عَزَّوجِلَ في مَسألَتِهِ بِأَن يُكمِلَ عَقلَهُ ١٠٠.

(انظر) الخير: باب ١١٥٧.

# ٢٧٩٠ ـ حُجِّيَّةُ العَقلِ

١٣٣٥٨ ـ الإمامُ الكاظمُ عَلَى النَّاسِ عُجَّتَينِ: حُجَّةً ظاهِرَةً، وحُجَّةً باطِنَةً، فأمّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ والأنبياءُ والأنمَّةُ عِينَ ، وأمّا الباطِنَةُ فَالعُقولُ ٣.

١٣٣٥٩ ـ الإمامُ الهادي ﷺ ـ لِابنِ السِّكِّيتِ لَمَّا قالَ لَهُ: تَاشِّهِ مَا رَأَيتُ مِثْلَكَ قَطُّ، فَمَا المُجَّةَ عَلَى الْخَلْقِ الْيَومَ؟ ـ: العَقلُ، يُعرَفُ بِهِ الصَّادِقُ عَلَى اللهِ فَيُصَدِّقُهُ، والكاذِبُ عَلَى اللهِ فَيُكذِّبُهُ، فقالَ ابنُ السَّكِيتِ: هٰذَا وَاللهِ هُوَ الجَوَابُ٣.

١٣٣٦٠ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : حُجَّةُ اللهِ عَلَى العِبادِ النَّبِيُّ ، والحُجَّةُ فيها بَينَ العِبادِ وبَينَ اللهِ العَقلُ(».

١٣٣٦١ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إنَّ اللهَ تباركَ و تعالىٰ أكمَلَ لِلنَّاسِ الحُبُجَجَ بِالعُقولِ، ونَصَرَ النَّبِيِّينَ بِالبَيانِ، ودَهَّمُ عَلَىٰ رُبوبِيَّتِهِ بِالأَدِلَّةِ ٣٠.

١٣٣٦٢ - عنه ﷺ - في وَصِيَّتِهِ لِهِشَامِ بنِ الحَكَمِ -: مَا بَعَثَ اللهُ أَنبِياءَهُ ورُسُلَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ إِلّا لِيُعقِلُوا عَنِ اللهِ، فأحسَنْهُمُ استِجابَةً أحسَنْهُم مَعرِفَةً، وأعـلَمُهُم بِأُمـرِ اللهِ أحسَـنُهُم عَـقلاً، وأكمَلُهُم عَقلاً أرفَعُهُم دَرَجَةً في الدّنيا والآخِرَةِ٣٠.

(انظر) عنوان ٩٧ «الحجَّة».

# ٢٧٩١ ـ مُصيبَةُ عَدَم العَقلِ

١٣٣٦٣ ـ الإمامُ الباقرُ الله الله عصيبة كَعَدَم العَقل ١٠٠

<sup>(</sup>۱ــ٦) الكافي: ١٢/١٨/١ و ص ١٢/١٦ و ص ٢٠/٠ و ص ٢٢ و ص ١٢/١٨ وص ٢<mark>٢ / ٢٢ .</mark> (۷) تحف العقول: ٢٨٦.

١٣٣٦٤ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : لا عَدَمُ أعدَمُ مِنَ العَقلِ ١٠٠

١٣٣٦٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إذا أرادَ اللهُ أن يُزيلَ مِن عَبدٍ نِعمَةً كانَ أوَّلُ ما يُغَيِّرُ مِنهُ عَقلَهُ ".

١٣٣٦٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِينٌ : قِوامُ المَرءِ عَقلُهُ، ولا دِينَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ ٣٠.

١٣٣٦٧ ـ الإمامُ عليٌّ إلى : من لم يَكُن أكثرَ ما فيهِ عَقلُهُ كانَ بِأكثر ما فيهِ قَتلُهُ ٥٠.

(انظر) المصيبة: باب ٢٣٣٢، ٢٣٣٣.

# ٢٧٩٢ \_ صَديقُ المَرِءِ عَقلُهُ

١٣٣٦٨ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : صَديقُ كُلِّ إنسانٍ عَقلُهُ ، وعَدُوُّهُ جَهلُهُ ، العُقولُ ذَخائرُ ، والأعمالُ كُنوزُ (٠٠).

١٣٣٦٩ ـ الإمامُ الرِّضا عليه : صَديقُ كُلِّ امرِيَّ عَقلُهُ وعَدُوُّهُ جَهلُهُ ١٠٠.

١٣٣٧- الإمامُ عليٌّ ﷺ : العَقلُ صَديقٌ مَقطوعٌ، الهَوىٰ عَدُوٌّ مَتبوعٌ ٣٠.

١٣٣٧١ عنه اللَّهِ : المُوثَقُ (المَوثوقُ) بِهِ صاحِبُ العَقلِ والدِّينِ، ومَن فاتَهُ العَقلُ والمُرُوَّةُ فَرَ أَش مالِهِ المَعصِيَةُ، وصَديقُ كُلِّ امرِيَّ عَقلُهُ وعَدُوُّهُ جهلُهُ ١٨.

١٣٣٧٢ عنه على : لا عُدَّةَ أَنفَعُ مِنَ العَقل، ولا عَدُوَّ أَضَرُّ مِنَ الجَهل.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ١٤٦ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين: ٤.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد: ١ / ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) كنز الفوائد للكراجكيّ : ٢ / ٣٢.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١ / ١١ / ٤.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٣٢٤، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٨) مطالب السؤول: ٤٩.

<sup>(</sup>٩) البحار: ١/ ٩٥/ ٢٥.

### ٢٧٩٣ ـ خَليلُ المُؤمن عَقلُهُ

١٣٣٧٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : العَقلُ خَليلُ المُؤمِن ٥٠٠.

١٣٣٧٤ عنه على : العَقلُ خَليلُ المرء ٣٠٠

١٣٣٧٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ؛ العَقلُ دَليلُ المُؤمِن ٣٠.

١٣٣٧٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لا يَغُشُّ العَقلُ مَنِ استَنصَحَهُ ١٠٠٠.

١٣٣٧٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: اِستَرَشِدوا العَقلَ تَرشُدوا، ولا تَعصوهُ فتَندَموا ﴿.

١٣٣٧٨ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عَقاكَ مِن عَقلِكَ ما أُوضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيُّكَ مِن رُشدِكَ ١٠٠.

# ٢٧٩٤ ـ تَجاذُبُ النَّفسِ بَينَ العَقلِ والهَوىٰ

١٣٣٧٩ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ ؛ العَقـلُ صاحِبُ جَيـشِ الرَّحمٰنِ، والهَوىٰ قائدُ جَيشِ الشَّيطانِ، والنَّفسُ مُتَجاذِبَةٌ بَينَهُما، فأيُّهُما غَلَبَ كانَت في حَيِّزِهِ ٣٠.

١٣٣٨٠ عنه على : العَقلُ والشَّهوَةُ ضِدَّانِ، ومُؤَيَّدُ العَقلِ العِلمُ، ومُزَيِّنُ الشَّهوَةِ الهَوىٰ، والنَّفسُ مُتَنازِعَةُ بَينَهُما، فأيُّهُما قَهَرَ كانَت في جانِبِهِ ٣٠.

(انظر) عنوان ٥١٩ «النفس». ٥٣٧ «الهوي».

### ٢٧٩٥ ـ الدِّينُ والعَقلُ

الكتاب

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ : ٢٤٠ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١ / ٢٥ / ٢٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) كنز الفوائد للكراجكي: ٢ / ٣١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٤٢١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠ / ٦٥.

<sup>(</sup>۷\_۷) غرر العكم: ۲۰۹۹, ۲۱۰۰.

<sup>(</sup>۹) ق: ۳۷،

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِراطِ الْـعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ١٠٠ .

١٣٣٨١ ـ الإمامُ الكاظمُ على وصِيَتِهِ لِهِ شامِ بنِ الحَكَمِ ـ: يا هِشامُ، إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ يَقُولُ في كِتابِهِ: ﴿ وَإِنَّ فِي ذَلْكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ يَعني عَقلٌ، وقالَ: ﴿ وَلَقَدْ آتَينا لُقْهَانَ الحِكْمُ لَهُ قَالَ: الفَهمَ والعَقلَ ".

١٣٣٨٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ لا دِينَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ ٣٠.

١٣٣٨٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن كانَ عاقِلاً كانَ لَهُ دِينٌ ، ومَن كانَ لَهُ دِينٌ دَخَلَ الجُنَّةَ ٥٠٠ ـ ١٣٣٨٤ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الدِّينُ والأدَبُ نَتيجَةُ العَقل ٥٠٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الدِّينُ والأدَبُ نَتيجَةُ العَقل ٥٠٠ ـ

١٣٣٨٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : العَقلُ نورٌ خَلَقَهُ اللهُ لِلإنسانِ ، وجَعَلَهُ يُضيءُ عَلَى القَلبِ ؛ لِيَعرِفَ بِهِ الفَرقَ بَينَ المُشاهَداتِ مِنَ المُغَيِّباتِ ١٠٠.

١٣٣٨٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : ما آمَنَ المُؤمِنُ حَتَّىٰ عَقَلَ ٣٠.

١٣٣٨٧ ــ عنه الله : عَلَىٰ قَدرِ العَقلِ يَكُونُ الدِّينُ، عَلَىٰ قَدرِ الدِّينِ تَكُونُ قُوَّةُ اليَقينِ<sup>١٨١</sup>. (انظر) الجهل: باب ٥٩٥، ٥٩٥، العلم: باب ٢٨٣٤.

### ٢٧٩٦ ـ تَفسيرُ العَقلِ (١)

١٣٣٨٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ العَقلَ عِقالٌ مِنَ الجَهلِ، والنَّفسَ مِثلُ أَخبَتِ الدَّوابِّ، فإن لَم تُعقَلْ حارَت.

<sup>(</sup>۱) سبأ : ٦.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۱۲/۱٦/۱.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ١٠٧٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/١١/١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ١٦٩٣.

<sup>(</sup>٦) عوالي اللآلي: ١ / ٢٤٨ / ٤ .

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر العكم: ٩٥٥٣، (٦١٨٣ ـ ١٩٨٤).

<sup>(</sup>٩) تحف العقول: ١٥.

١٣٣٨٩ ـ الإمامُ علي ﷺ : النَّفوسُ طَلِقَةُ ، لَكِنَّ أيدي العُقولِ تُمسِكُ أَعِنَّتُهَا عَنِ النَّحوسِ ٣٠. ١٣٣٩٠ ـ عنه اللهِ : العَقلُ أن تَقولَ ما تَعرِفُ ، وتَعمَلَ بِما تَنطِقُ بِهِ ٣٠.

١٣٣٩١ ــ الإمامُ الحسنُ على حكاً سُئلَ عَنِ العَقلِ ــ: التَّجَرُّعُ لِلغُصَّةِ حَتَّىٰ تَنالَ الفُرصَةَ ٣٠. ١٣٣٩٢ ــ الإمامُ الرَّضا على حاً يضاً ــ: التَّجَرُّعُ لِلغُصَّةِ ، ومُداهَنَةُ الأعداءِ ، ومُداراةُ الأصدِقاءِ ٣٠. ١٣٣٩٣ ــ الإمامُ الحسنُ على حاً يضاً ــ: التَّجَرُّعُ لِلغُصَّةِ ، ومُداهَنَةُ الأعداءِ ٣٠.

١٣٣٩٤ ــ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ العَقلُ أنَّكَ تَقتَصِدُ فَلا تُسرِفُ، وتَعِدُ فلا تُخلِفُ، وإذا غَضِبتَ حَلُمتَ٣٠.

١٣٣٩٥ ـ رسولُ اللهِ عَبِيَاللهُ : العَقلُ نورٌ خَلَقَهُ اللهُ لِلإنسانِ ، وجَعَلَهُ يُضيءُ عَلَى القَلبِ ؛ لِيَعرِفَ بِهِ الفَرقَ بَينَ المُشاهَداتِ مِنَ المُعَيَّباتِ ٣٠.

قال العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: ﴿كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾: الأصل في معنى العقل العَقد والإمساك، وبه سُمّي إدراك الإنسان إدراكاً يعقد

<sup>(</sup>١ ــ ٢) غور الحكم: ٢١٤١، ٢١٤١.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار: ١٠/٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ٢٣٣ / ١٧.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار: ٧/٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) غرر العكم: ٢١٣٠.

<sup>(</sup>٧) عوالي اللآلي : ١ / ٣٤٨ / ٤ .

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٣٨٨٧.

<sup>(</sup>٩) معانى الأخبار : ٣١٣/ ١.

عليه عقلاً، وما أدركه عقلاً، والقوّة التي يزعم أنّها إحدَى القوّى التي يتصرّف بها الإنسان يميّز بها بين الخير والشرّ والحقّ والباطل عقلاً، ويقابله الجنون والسَّفَه والحُمق والجهل باعتبارات مختلفة.

والألفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الإدراك كثيرة ربّما بلغت العشرين، كالظنّ، والحسبان، والشعور، والذّكر، والعِرفان، والفهم، والفقه، والدراية، واليقين، والفكر، والرأي، والزعم، والحفظ، والحكمة، والخبرة، والشهادة، والعقل، ويلحق بها مثل القول والفتوى والبصيرة ونحو ذلك.

والظنّ: هو التصديق الراجح وإن لم يبلغ حدَّ الجزم والقطع، وكذا الحسبان، غير أنّ الحسبان كأنّ استعاله في الإدراك الظنّيّ استعال استعاريّ، كالعدّ بمعنى الظنّ، وأصله من نحو قولنا: عدّ زيداً من الأبطال وحسبه منهم، أي ألحقه بهم في العَدّ والحساب.

والشعور: هو الإدراك الدقيق، مأخوذ من الشَّعر لدقَّته، ويَغلب استعباله في المحسوس دون المعقول، ومنه إطلاق المشاعر للحواس.

والذِّكر: هو استحضار الصورة المخزونة في الذهن بعد غيبته عن الإدراك، أو حفظه من أن يغيب عن الإدراك.

والعِرفان والمعرفة: تطبيق الصورة الحاصلة في المدركة على ما هو مخزون في الذهن؛ ولذا قيل: إنّه إدراك بعد علم سابق.

والفهم: نوع انفعال للذهن عن الخارج عنه بانتقاش الصورة فيه.

والفقه: هو التثبّت في هذه الصورة المنتقشة فيه، والاستقرار في التصديق.

والدراية: هو التوغّل في ذلك التثبّت والاستقرار حتى يدرك خصوصيّة المعلوم وخباياه ومزاياه، ولذا يستعمل في مقام تفخيم الأمر وتعظيمه، قال تعالى: ﴿الحَاقَّةُ \* ما الحَاقَّةُ \* وما أَدْراكَ ما الحَاقَّةُ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿إِنّا أَنزَلناهُ فِي لَيلَةِ القَدْرِ \* وما أَدْراكَ ما لَيلَةُ القَدْرِ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) الحاقّة: ١ \_ ٣.

<sup>(</sup>Y) القدر : ١. ٢.

واليقين: هو اشتداد الإدراك الذهنيّ بحيث لا يقبل الزوالَ والوهن.

والفكر: نحو سَير ومرور علَى المعلومات الموجودة الحاضرة لتحصيل ما يــــلازمها مــن المجهولات.

والرأي: هـو التصديق الحاصل من الفكر والتروّي، غير أنّه يَغلب استعاله في العلوم العمليّة ممّا ينبغي فعله وما لا ينبغي دون العلوم النظريّة الراجعة إلى الأمور التكوينيّة، ويقرب منه البصيرة، والإفتاء، والقول، غير أنّ استعال القول كأنّه استعال استعال السعاريّ من قبيل وضع اللازم موضع الملزوم؛ لأنّ القول في شيءٍ يستلزم الاعتقادَ بمايدلّ عليه.

والزعم: هو التصديق من حيث إنّه صورة في الذهن، سواء كـان تـصديقاً راجـحاً أو جازماً قاطعاً.

والعلم كما مرّ: هو الإدراك المانع من التقيض.

والحفظ: ضبط الصورة المعلومة بحيث لا يتطرّق إليه التغيّر والزوال.

والحكمة: هي الصورة العلميَّة من حيث إحكامها وإتقانها.

والخبرة: هو ظهور الصورة العلميّة بحيث لا يخنى عــلى العــالم تــرتّب أيّ نــتيجة عــلى مقدّماتها .

والشهادة: هو نيل نفس الشيء وعينه إمّا بحسّ ظاهر كما في المحسوسات، أو باطن كما في الوجدانيّات نحو العلم والإرادة والحبّ والبغض وما يضاهي ذلك.

والألفاظ السابقة على ماعرفت من معانيها ـ لا تخلو عن ملابسة المادّة والحركة والتغيّر، ولذلك لا تُستعمل في مورده تعالى غير الحنمسة الأخيرة منها؛ أعني العلم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة، فلا يقال فيه تعالى: إنّه يظنّ أو يحسب أو يزعم أو يفهم أو يفقه

أو غير ذلك.

وأمّا الألفاظ الحمسة الأخيرة فلعدم استلزامها للنقص والفقدان تستعمل في مورده تعالىٰ، قال سبحانه: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾ "، وقال تعالىٰ: ﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفَيظُ ﴾ "، وقال تعالىٰ: ﴿هُوَ الْعَلَيمُ الحَكَيمُ ﴾ "، وقال تعالىٰ: ﴿هُوَ الْعَلَيمُ الحَكَيمُ ﴾ "، وقال تعالىٰ: ﴿هُوَ الْعَلَيمُ الحَكيمُ ﴾ "، وقال تعالىٰ: ﴿هُوَ الْعَلَيمُ الحَكيمُ ﴾ "، وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ ﴾ "،

ولنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول: لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك من حيث إنّ فيه عقد القلب بالتصديق على ما جَبَلَ الله سبحانه الإنسان عليه من إدراك الحقّ والباطل في النظريّات، والحنير والشرّ والمنافع والمضارّ في العمليّات حيث خلقه الله سبحانه خِلقة يدرك نفسه في أوّل وجوده، ثمّ جهّزه بحواسّ ظاهرة يدرك بها ظواهر الأشياء، وبأخرى باطنة يدرك معاني روحيّة بها ترتبط نفسه مع الأشياء المنارجة عنها كالإرادة والحبّ والبغض والرجاء والخوف ونحو ذلك، ثمّ يتصرّف فيها بالترتيب والتنفصيل والتخصيص والتعميم، فيقضي فيها في النظريّات والأمور الخارجة عن مرحلة العمل قضاءً نظريّاً، وفي العمليّات فيقضي فيها في النظريّات والأمور الخارجة عن مرحلة العمل قضاءً نظريّاً، وفي العمليّات والأمور المربوطة بالعمل قضاءً عمليّاً، كلّ ذلك جرياً على المجرى الذي تشخصه له فيطرته والأصليّة، وهذا هو العقل.

لكن ربّا تسلّط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة والغضب فأبطل حكم الباقي أو ضعّفه، فخرج الإنسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية الإفراط والتفريط، فلم يعمل هذا العامل العقليّ فيه على سلامته، كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة منحرفة محرّفة، فإنّه يَحيد في قضائه عن الحقّ وإن قضى غير قاصد للباطل،

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۷۲.

<sup>(</sup>۲) سيأ : ۲۱.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) فصّلت: ٥٣.

فهو قاض وليس بقاض، كذلك الإنسان يقضي في مواطن المعلومات الباطلة بما يقضي، وإنّه وإن سمّي عمله ذلك عقلاً بنحو من المسامحة، لكنّه ليس بعقل حقيقةً لخروج الإنسان عند ذلك عن سلامة الفطرة وسَنْن الصواب.

وعلىٰ هذا جرى كلامه تعالىٰ، فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الإنسان في دينه ويركب به هداه إلى حقائق المعارف وصالح العمل، وإذا لم يجرِ علىٰ هذا المجرىٰ فلا يسمّى عقلاً، وإن عمل في الخير والشرّ الدنيوي فقط، قال تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أُو نَعْقِلُ ما كُنّا في أصحابِ السَّعيرِ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أُو نَعْقِلُ ما كُنّا في أصحابِ السَّعيرِ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُو فَي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أُو آذانُ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ ولْكِنْ تَعمَى القُلُوبُ الّذي في الصَّدورِ ﴾ أن فالآيات كها ترى يستعمل العقل في العلم الذي يستقل الإنسان بالقيام عليه بنفسه، والسمع في الإدراك الذي يستعين فيه بغيره مع سلامة الفطرة في جميع ذلك، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ لِللّهُ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ أن وقد مرّ أنّ الآية بمنزلة عكس النقيض لقوله عليه : العقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرّحمٰنُ ... الحديث.

فقد تبيّن من جميع ما ذكرنا: أنّ المراد بالعقل في كلامه تعالى هــو الإدراك الذي يــتمّ للإنسان مع سلامة فطرته، وبه يظهر معنى قوله سبحانه: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آياتِهِ لَعَلَّكُم تَعَقِلُونَ﴾ فبالبيان يتمّ العلم، والعلم مقدّمة للعقل ووسيلة إليه كها قال تعالى: ﴿وَتِلكَ الأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَما يَعقِلُها إلّا العالمونَ﴾ ١٠٠٠.

(أنظر) باب ۲۷۸۷، باب ۲۸۰۳، العلم: باب ۲۹۰۷.

البحار: ١/٩٦ باب ٢.

<sup>(</sup>۱) الملك ؛ ۱۰.

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت : ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الميزان: ٢ / ٢٤٧ \_ ٢٥٠.

### ٢٧٩٧ ـ تَفسيرُ العَقل (٢)

١٣٣٩٨ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ ـ لمّا سَأَلَهُ أبوهُ ﷺ عَنِ العَقلِ ـ: حِفظُ قَلبِكَ ما استَودَعتَهُ ١٠٠.
١٣٣٩٩ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : العَقلُ حِفظُ التَّجارِبِ، وخَيرُ ما جَرَّبتَ ما وَعَظَكَ ١٠٠.

· ١٣٤٠ ـ عنه ﷺ : العَقلُ والعِلمُ مَقرونانِ في قَرَنِ لا يَفتَرِقانِ ولا يَتَبايَنانِ ٣٠.

١٣٤٠١ ــ الإمامُ الكاظمُ عليه .. في وَصِيَّتِهِ لِهِشامِ بنِ الحَكَمِ ــ: يا هِشامُ، إنَّ العَقلَ مَعَ العِلمِ فقالَ: ﴿وَتِلْكَ الاَمثالُ نَضرِبُها لِلنَّاسِ وما يَعْقِلُها إلَّا الْعالِمُونَ﴾ ".

١٣٤٠٢ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ ؛ إنَّ الشَّبِيُّ مَن حُرِمَ نَفعَ ما أُوتِيَ مِنَ العَقلِ والتَّجرِبَةِ٠٠٠.

(انظر) التجربة: باب ٤٩٦، العقل: باب ٢٨١٤.

### ٢٧٩٨ ـ العُقولُ مَواهِبُ

١٣٤٠٣ ـ الإمامُ عليٌّ الله : العُقولُ مَواهِبُ، الآدابُ مَكاسِبُ ٥٠.

١٣٤٠٤ ــ الإمامُ الرَّضا لِمُلِّى : العَقلُ حَباءٌ مِنَ اللهِ والأدَبُ كُلفَةٌ ، فَمَن تَكَلَّفَ الأدَبَ قَدَرَ عَلَيهِ ، ومَن تَكَلَّفَ العَقلَ لَم يَزدَدْ بِذٰلِكَ إِلَّا جَهلاً™.

(انظر) الأدب: باب ٦٥.

# ٢٧٩٩ ـ عَقلُ الطَّبع وعَقلُ التَّجرِبَةِ

١٣٤٠٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العَقلُ عَقلانِ: عَقلُ الطَّبع وعَقلُ التَّـ جرِبَةِ، وكِــلاهُما يُــؤَدّي

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار : ٦٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ١٧٨٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١١/١٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الكتاب ٧٨.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ١٨/٢٤/١.

المُنفَعَةُ (1).

١٣٤٠٦ ـ عنه ﷺ : العِلمُ عِلمانِ: مَطبوعُ ومَسموعُ ، ولا يَنفَعُ المَسموعُ إذا لَم يَكُنِ المَطبوعُ ٣٠. ١٣٤٠٧ ـ عنه ﷺ : العَقلُ وِلادَةُ ، والعِلمُ إِفادَةُ ٣٠.

(انظر) التجربة: باب ٤٩٦، باب ٢٧٩٧، العلم : ياب ٢٩١٢.

## ٢٨٠٠ ـ صيفاتُ العاقِلِ

٨٠٤٠٨ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ : العاقِلُ مَن وَعَظَمَهُ التَّجارِبُ ٣٠.

١٣٤٠٩ ـ عنه على : العاقِلُ يَطلُبُ الكَمَالَ، الجاهِلُ يَطلُبُ المَالَ ١٠٠٠

١٣٤١٠ ـ عنه علي : العاقِلُ مَن أحرَزَ أمرَهُ ١٠٠.

١٣٤١١ ـ عنه على : العاقِلُ مَن صَدَّقَ أَقُوالَهُ أَفَعَالُهُ ٣٠.

١٣٤١٢ ـ عنه ﷺ : العاقِلُ مَن وَقَفَ حَيثُ عَرَفَ ٣٠.

١٣٤١٣ عنه على : العاقِلُ مَن عَقَلَ لِسانَهُ ١٠٠

١٣٤١٤ عنه على : العاقِلُ مَن يَزهَدُ فِهَا يَرغَبُ فِيهِ الجاهِلُ ٥٠٠.

١٣٤١٥ ــ عنه عليه : العاقِلُ مَن أحسَنَ صَنائعَهُ، ووَضَعَ سَعيَهُ في مَواضِعِه ٣٠٠.

١٣٤١٦ ـ عنه على : العاقِلُ مَنِ اللهُمَ رَأْيَهُ، وَلَمْ يَثِقُ بِكُلِّ مَا تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ ٥٠٠.

١٣٤١٧ ـ عنه على : العاقِلُ مَن سَلَّمَ إِلَى القَضاءِ وعَمِلَ بِالحَزِم ٥٠٠٠.

١٣٤١٨ عنه على : العاقِلُ مَن صانَ لِسانَهُ عَن الغيبَةِ ١١٠٠.

١٣٤١٩ ـ عنه ﷺ : العاقِلُ لا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِحَاجَتِهِ أُو خُجَّتِهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣)كنز الغوائد للكراجكيّ : ١ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٨٥.

<sup>(</sup>١٤-١٥) غرر الحكم: ١٩٥٨، ١١١٣، ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٥٢٠، ١٥٩٨، ١٧٩٨، ١٩٥٥، ٢١٩٥، ١٧٣٢.

١٣٤٠ ـ عنه عليه : العاقِلُ إذا سَكَتَ فَكَّرَ، وإذا نَطَقَ ذَكَرَ، وإذا نَظَرَ اعتَبَرَ ١٠٠.

١٣٤٢١ عنه على : العاقِلُ إذا عَلِمَ عَمِلَ ، وإذا عَمِلَ أَخلَصَ ، وإذا أَخلَصَ اعتَزَلَ ٣٠.

١٣٤٢٢ عنه على العاقِلُ يَعتَمِدُ عَلَىٰ عَمَلِهِ ، الجاهِلُ يَعتَمِدُ عَلَىٰ أَمَلِهِ ٣٠.

١٣٤٢٣ عنه على : العاقِلُ يَجِتَهِدُ في عَمَلِهِ، ويُقَصِّرُ مِن أَمَلِهِ ".

١٣٤٢٤ ـ عنه ﷺ : العاقِلُ لا يَفرُطُ بِهِ عُنفٌ، ولا يَقعُدُ بِهِ ضَعفٌ ٠٠٠.

١٣٤٢٥ ـ عنه ﷺ : العاقِلُ يَتَقاضىٰ نَفسَهُ عِما يَجِبُ عَلَيهِ، ولايَتَقاضىٰ لِنَفسِه عِما يَجِبُ لَهُ٣٠. ١٣٤٢٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : العاقِلُ لا يَستَخِفُ بأحــَـدٍ٣٠.

١٣٤٢٧ - عنه ﷺ : العاقِلُ من كانَ ذَلولاً عِندَ إجابَةِ الحَقَّ ٥٠٠.

١٣٤٢٨ عنه على : العاقِلُ لا يُحَدِّثُ عِا يُنكِرُهُ العُقولُ، ولا يَتَعَرَّضُ لِلتُّهُمَةِ ٧٠.

١٣٤٢٩ ـ الإمامُ عليُّ الله : العاقِلُ يَأْلِفُ مِثلَهُ، الجاهِلُ يَمِلُ إلىٰ شَكلِه ٥٠٠٠.

١٣٤٣٠ عنه ﷺ : العاقِلُ لا يُحَدَّثُ مَن يَخافُ تَكذيبَهُ ، ولا يَسألُ مَن يَخافُ مَنعَهُ ، ولا يَقدُمُ عَلى ما يَخافُ العُذرَمِنهُ ، ولا يَرجو مَن لا يُوثَقُ بِرَجائهِ ١٠٠٠.

١٣٤٣١ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إنَّ العاقِلَ لا يُحَدِّثُ مَن يَخافُ تَكذيبَهُ، ولا يَسأَلُ مَن يَخافُ مَنعَهُ، ولا يَعِدُ ما لا يَقدِرُ عَلَيهِ، ولا يَرجو ما يُعَنَّفُ بِرَجائهِ، ولا يَتَقَدَّمُ عَلَىٰ ما يَخافُ العَجزَ عَنهُ\*\*\*

١٣٤٣٢ ــ عنه ﷺ : إِنَّ العاقِلَ اللَّبيبَ مَن تَرَكَ ما لا طاقَةَ لَهُ بِهِ، وأَكثَرُ الصَّوابِ في خِلافِ الهَويٰ ٢٠٠٠.

١٣٤٣٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ العاقِلَ يَتَّعِظُ بِالأَدَبِ، والبَهائمُ لا تَتَّعِظُ إلَّا بِالضَّربِ(١١١).

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٩٦٦، ١٩٣٦، ١٩٣١، ١٩٩٥، ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٧) تحف المقول : ٣٢٠.

<sup>(</sup>٨٨٨) مصياح الشريعة: ٢٢٢ و ٢٢٢.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ٣٢٧، ٣٢٧.

<sup>(</sup>۱۱) المحاسن: ۱ / ۳۱۱ / ۲۱۷ ۲۱۷.

<sup>(</sup>۱۲ ــ ۱۳) تحف العقول: ۲۹۰ و ۳۹۹.

<sup>(</sup>١٤) غرر الحكم: ٣٥٦٠.

١٣٤٣٤ ـ الإمامُ الكاظمُ على : إنَّ العاقِلَ رَضِيَ بِالدُّونِ مِنَ الدَّنيا مَعَ الحِكَةِ ، ولَم يَرضَ بِالدُّونِ مِنَ الحِكةِ مَعَ الدَّنيا ؛ فَلِذُلكَ رَبِحَت تِجارَتُهُم ".

١٣٤٣٥ ــ عنه ﷺ : إنَّ العاقِلَ الَّذِي لا يَشغَلُ الحَلالُ شُكرَهُ، ولا يَغلِبُ الحَرامُ صَبرَهُ". ١٣٤٣٦ ــ عنه ﷺ : إنَّ لِكُلِّ شَيءٍ دَليلاً، ودَليلُ العَقلِ التَّفكُّرُ، ودَليلُ التَّفكُّرِ الصَّمتُ، ولِكُلِّ شَيءٍ مَطِيَّةٌ ومَطِيَّةُ العَقلِ التَّواضُعُ."

١٣٤٣٩ ـ عنه ﷺ : كَلامُ العاقِل قُوتُ، وجَوابُ الجاهِل سُكوتُ٠٠.

١٣٤٤٠ عنه ﷺ : صَدرُ العاقِل صَندوقُ سِرُّواس.

١٣٤٤١ ـ عنه ﷺ : قَبيحُ عاقِل خَيرٌ مِن حَسَنِ جاهِلِ ١٨٠٠

١٣٤٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله الله العاقِلُ مِن جُحرٍ مَرَّ تَينِ٠٠٠.

١٣٤٤٣ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : غَضَبُ الجاهِلِ في قَولِهِ، وغَضَبُ العاقِلِ في فِعلِهِ ٥٠٠.

1982 ــ رسولُ اللهِ عَلِيْهُ : صِفَةُ العاقِلِ أَن يَحَلُمَ عَمَّن جَهِلَ عَلَيهِ، ويَتَجاوَزَ عَمَّن ظَلَمَهُ، ويَتَجاوَزَ عَمَّن ظَلَمَهُ، ويَتَجاوَزَ عَمَّن ظَلَمَهُ، ويَتَواضَعَ لِمَن هُوَ دونَهُ، ويُسابِقَ مَن فَوقَهُ فِي طَلَبِ البِرِّ، وإذا أرادَ أَن يَتَكَلَّمَ تَدَبَّر؛ فإنْ كانَ خَيراً تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، وإن كانَ شَرَّا سَكَتَ فسَلِمَ، وإذا عَرَضَت لَهُ فِتنَةُ استَعصَمَ بِاللهِ وأمسَكَ يَدَهُ ولِسانَهُ، وإذا رَأَىٰ فَضِلَةً انتَهَزَ بِها، لا يُفارِقُه الحَياءُ، ولا يَبدو مِنهُ الحِرصُ، فيلكَ عَـشرُ خِصالِ يُعرَفُ بها العاقِلُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الكانى: ١٢/١٧/١.

<sup>(</sup>۲\_۲) الكافي: ۱۲/۱٦/۱.

<sup>(</sup>٤\_٦) غرر ألحكم: (٤٧٠٩\_٤٧٠٨)، ٩٩٦٨.

<sup>(</sup>V) نهج البلاغة: الحكمة ٦.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٦٧٨٧.

<sup>(</sup>٩) الإختصاص: ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٠) كنز الغوائد للكراجكتي: ١ / ١٩٩.

<sup>(</sup>١١) تحف العقول: ٢٨.

### ٢٨٠١ ـ العقلُ والحِكمَةُ

١٣٤٤٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ وقَد سُئلَ عَنِ العاقِلِ ــ: هُوَ الَّذي يَضَعُ الشَّيءَ مَواضِعَهُ. فقيلَ: فَصِفْ لَنا الجاهِلَ، فقالَ: قَد فَعَلتُ ١٠٠.

١٣٤٤٦ - عنه على : العاقِلُ مَن وَضَعَ الأشياءَ مَواضِعَها، والجاهِلُ ضِدُّ ذٰلكَ ١٠٠.

(انظر) العدل: باب ٢٥٤٤ حديث ١١٦٨١.

# ٢٨٠٢ ـ العَقلُ و تَركُ القُضول

١٣٤٤٧ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ : العاقِلُ مَن لا يُضَيِّعُ لَهُ نَفَساً في الا يَنفَعُهُ ٣٠.

١٣٤٤٨ ـ الإمامُ الكاظمُ على : إنَّ العُقلاءَ تَرَكوا فُضولَ الدَّنيا فكَيفَ الذُّنوبُ، وتَركُ الدِّنيا مِنَ الفَضلِ وتَركُ الذُّنوبِ مِنَ الفَرضِ (٤٠).

١٣٤٤٩ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : إذا قَلَّتِ العُقولُ كَثُرَ الفُضولُ ١٠٠

١٣٤٥٠ ـ عنه على : العاقِلُ مَن رَفَضَ الباطِلَ ١٠.

١٣٤٥١ ـ عنه على : مَن أمسَكَ عَنِ الفُضولِ عَدَّلَت رَأْيَهُ العُقولُ ١٠٠

١٣٤٥٢ \_ عنه على : مَن كَثُرَ لَمُؤهُ قَلَّ عَقَلُهُ ٣٠.

١٣٤٥٣ \_ عنه على : ضَياعُ العُقولِ في طَلَبِ الفُضولِ ١٠٠.

١٣٤٥٤ ـ عنه عليه الله يعقِلْ مَن وَلِهُ بِاللَّعِبِ، وَاستُهتِرَ بِاللَّهِ وَالطَّرَبِ٥٠٠.

١٣٤٥٥ ـ عنه على : لا يَثوبُ العَقلُ مَعَ اللَّعِبِ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: ٢١٦٣،١٩١١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١٧/١٧.

<sup>(</sup>٥) غور العكم: ٤٠٤٣.

<sup>(</sup>٦) الدرّة الباهرة: ٢١.

<sup>(</sup>٧- ٢١) غرر الحكم: ١١٥٨، ٨٤٢٦، ٨٥١٧) ١٠٥٤٤.

١٣٤٥٦ \_ عنه على : أفضَلُ العَقل مُجانَبَةُ اللَّهو ١٠٠٠.

(انظر) عنوان ٤٧٥ «اللغو»، ٤٧٨ «اللهو».

الإمامة (٣): باب ٢١٣ حديث ١١٣٩.

### ٢٨٠٣ ـ العقلُ والعَمَلُ لِلآخِرَةِ

١٣٤٥٧ ــ الإمامُ عليُّ عليُّ : من عَمَّرَ دارَ إقامَتِهِ فهُوَ العاقِلُ ٣٠.

١٣٤٥٨ ـ عنه عِلمَ : مَن عَقَلَ تَيَقَّظَ مِن غَفلَتِهِ، وتَأَهَّبَ لِرِحلَتِهِ، وعَمَّرَ دارَ إقامَتِهِ ٣٠.

١٣٤٥٩ ــ عنه ﷺ : ما العاقِلُ إلَّا مَن عَقَلَ عَنِ اللهِ وعَمِلَ لِلدَّارِ الآخِرَةِ(٣.

١٣٤٦٠ عنه عليه الله العاقِلَ مَن نَظَرَ في يَومِهِ لِغَدِهِ، وسَعىٰ في فَكَاكِ نَفْسِهِ، وعَمِلَ لِما لاَبُدَّ لَهُ مِنهُ ولا تحيصَ لَهُ عَنهُ ١٠٠.

١٣٤٦١ عنه على : إنَّ العاقِلَ يَنبَغي أن يَحذَرَ المَوتَ في هٰذِهِ الدَّارِ ، ويَحسُنُ لَهُ التَّأَهُّبُ قَبلَ أن يَصِلَ إلىٰ دارٍ يَتَمَنَىٰ فيها المَوتَ فلا يَجِدُهُ ١٠٠.

١٣٤٦٢ عنه على : العاقِلُ مَن زَهِدَ في دُنيا فانِيَةٍ دَنِيَّةٍ ، ورَغِبَ في جَنَّةٍ سَنِيَّةٍ خالِدَةٍ عالِيَةٍ ١٠٠٠. (انظر) الآخرة: باب ٢٧، باب ٢٨٢١.

### ٢٨٠٤ \_ العقلُ وطاعةُ اللهِ

١٣٤٦٣ ــ رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وعَمِلَ بِطاعَتِهِ ٥٠. النَّصرانيُّ ! ــ: مَدْ، إنَّ العاقِلَ مَن وَحَّدَ اللهُ وعَمِلَ بِطاعَتِهِ ٥٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٣) غرر الحكم: ٢٠٠١، ٨٩١٨، ٨٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ١٠٠.

<sup>(</sup>٥-٧) غرر الحكم: ٧٥٧٠، ٢٢١١، ١٨٦٨.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٥٤.

١٣٤٦٤ عند عَلِيدُ : إِنَّ العاقِلَ مَن أطاعَ الله وإن كانَ ذُميمَ المَنظَرِ حَقيرَ الْحَطَرِ ١٠٠.

١٣٤٦٥ -عنه عَيْنَ لَن منل عَن العَقل -: العَمَلُ بطاعَةِ اللهِ ، وإنَّ العُهَّالَ بطاعةِ اللهِ هُمُ العُقَلاءُ ٣٠.

١٣٤٦٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على ﴿ ـ أَيضاً ـ : ما عُبِدَ بِهِ الرَّحمٰنُ وَاكتُسِبَ بِهِ الجَبِنانُ. قَالَ : قُلتُ : فَالّذي كَانَ فِي مُعاوِيّةَ ؟ فقالَ : تِلكَ النَّكراءُ ، تِلكَ الشَّيطَنَةُ ، وهِمي شَميهَةٌ بِالعَقلِ ولَميسَت بِالعَقلِ».

١٣٤٦٧ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ العاقِلُ مَن تَوَرَّعَ عَنِ الذُّنوبِ، وتَنَزَّهَ مِنَ العُيوبِ...

٨٣٤٦٨ ـ عنه ﷺ : هِمَّةُ العاقِلِ تَركُ الذُّنوبِ، وإصلاحُ العُيوبِ٣٠.

١٣٤٦٩ ـ عنه ﷺ : لَو لَم يَنْهَ اللهُ سُبحانَهُ عَن مَحَارِمِهِ لَوَجَبَ أَن يَجِتَنِبَهَا العاقِلُ ١٠٠.

١٣٤٧٠ عنه ﷺ : أعقلكُم أطوعُكُم .٠٠

(انظر) الذنب: باب ١٣٦١، العلم: باب ٢٨٣٤.

## ٢٨٠٥ ـ العَقلُ وتَركُ اللَّذَاتِ

١٣٤٧١ ـ الإمامُ عليٌّ الله : العاقِلُ مَن غَلَبَ هَواهُ، ولَم يَبِعْ آخِرَتَهُ بِدُنياهُ ٥٠٠.

١٣٤٧٢ ـ عنه ﷺ : العاقِلُ مَن هَجَرَ شَهوَتَهُ، وباعَ دُنياهُ بِآخِرَتِهِ ٣٠.

١٣٤٧٣ عنه على : العاقِلُ عَدُوُّ لَذَّتِهِ، الجاهِلُ عَبدُ شَهوتِهِ ٥٠٠.

١٣٤٧٤ ـ عنه ﷺ : العاقِلُ مَن عَصيٰ هَواهُ في طاعَةٍ رَبِّهِ ٣٠٠.

١٣٤٧٥ ـ عنه الله : العاقِلُ مَن غَلَبَ نُوازِعَ أَهُو يَتِهِ ١٠٠٠.

١٣٤٧٦ عنه على : العاقِلُ مَن أماتَ شَهوَتَهُ، القَوِيُّ مَن قَمْعَ لَذَّتَهُ ٣٠٠.

١٣٤٧٧ عنه 變 : العاقِلُ مَن يَملِكُ نَفسَهُ إذا غَضِبَ، وإذا رَغِبَ، وإذا رَهَبَ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ١/ ١٦٠ / ٣٩.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين : ٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١ / ١١ / ٣.

<sup>(</sup>٤) غور السكم: ١٧٣٧.

<sup>(</sup>٥) كنز الغوائد للكراجكتي: ١ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>١٤\_٦) غررالحكم: ١٩٥٧، ٢٨٣٠، ١٨٨٣، ١٧٢٧، (٨٤٨\_١٤٤)، ٧٤٧، (١٨١٨, (١١٩٥،١١٩٤), ١٠١٥.

١٣٤٧٨ ـ عنه ﷺ : عَجَباً لِلعاقِلِ؛ كَيفَ يَنظُرُ إلىٰ شَهوَةٍ يُعقِبُهُ النَّظُرُ إلَيها حَسرَةً؟! ٣ ١٣٤٧٩ ـ عنه ﷺ : شِيمَةُ العُقَلاءِ قِلَّهُ الشَّهوَةِ، وقِلَّةُ الغَفلَةِ ٣.

١٣٤٨- الإمامُ الكاظمُ على : إنَّ العاقِلَ لا يَكذِبُ وإن كانَ فيهِ هَواهُ ٣٠.

# ٢٨٠٦ ـ العَقلُ ومَعرِفَةُ الخَيرِ والشَّرِّ

١٣٤٨١ ــ الإمامُ علي ﷺ : لَيسَ العاقِلُ مَن يَعرِفُ الخَيرَ مِنَ الشَّرِّ ، ولَٰكِنَّ العاقِلَ مَن يَعرِفُ خَيرَ الشَّرَّينِ ".

# ٢٨٠٧ ـ ما يكونُ لِلعاقِلِ

١٣٤٨٢ ـ الإمامُ عليُّ الله : لِلعاقِلِ في كُلِّ عَمَلِ ارتِياضٌ ١٠٠.

١٣٤٨٣ ـ عنه على : لِلعاقِلِ في كُلِّ عَمَلٍ إحسانُ، لِلجاهِلِ في كُلِّ حالَةٍ خُسرانُ٠٠٠.

١٣٤٨٤ ـ عنه ﷺ : لِلعاقِل في كُلِّ كَلِمَةٍ نُبلُ ٠٠٠.

### ۲۸۰۸ ـ ما يَجِبُ عَلَى العاقِلِ

١٣٤٨٥ ـ الإمامُ الصادقُ على العاقِلِ أن يَكونَ عارِفاً بِزَمانِهِ، مُقبِلاً عَلَىٰ شَأْنِهِ، حافِظاً لِلسانِه، ٤٠٠.

١٣٤٨٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : عَلَى العاقِلِ أَن يُحصِيَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَسَاوِيَهَا فِي الدِّينِ والرَّأيِ والأخلاقِ والأدَبِ، فيَجمَعَ ذلكَ في صَدرِهِ أَو في كِتابٍ ويَعمَلُ في إِزالَتِها...

<sup>(</sup>١) كنز الفوائد للكراجكيّ: ١ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٥٧٧٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٢/١٩/١.

<sup>(</sup>٤) مطالب السؤول: ٤٩.

<sup>(</sup>٥\_٧) غرر الحكم: ٧٣٣٨، (٧٣٢٨، ٧٣٢٩)، ٧٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) الكاني: ٢٠/١١٦/٢.

<sup>(</sup>٩) مطالب السؤول: ٤٩.

١٣٤٨٧ - عنه على : حَقُّ عَلَى العاقِلِ العَمَلُ لِلمَعادِ، وَالاستِكثارُ مِنَ الزَّادِ ١٠٠٠.

٨٣٤٨٨ عنه على : حَقٌّ عَلَى العاقِلِ أَن يَستَديمَ الاستِرشادَ، ويَترُك الاستِبدادُ ٣٠.

١٣٤٨٩ ــ عنه ﷺ : إنَّهُ لابَدَّ لِلعاقِلِ مِن أَن يَنظُرَ فِي شَأَنِهِ، فَلْيَحفَظْ لِسانَهُ، وَلْيَعرِفْ أَهلَ زَمانِهِ٣٠.

# ٢٨٠٩ ــ ما يَنبَغي لِلعاقِلِ

١٣٤٩٢ ـ الامام الكاظمُ على : يَنبَغي لِلعاقِلِ إذا عَمِلَ عَمَلاً أن يَستَحيِيَ مِنَ اللهِ \_إذ تَفَرَّدَ لَهُ بِالنِّعَمِ ـ أن يُشارِكَ في عَمَلِهِ أَحَداً غَيرَهُ٣٠.

١٣٤٩٣ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : يَنبَغي لِلعاقِلِ أَن يَكونَ صَدوقاً لِيُؤمَنَ عَلَىٰ حَديثِهِ ، وشَكوراً لِيَستَوجِبَ الزِّيادَةَ ٣٠.

# ٢٨١٠ ـ ما لا يَتبَغي لِلعاقِلِ

١٣٤٩٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: لا يَنبَغي لِلعاقِلِ أَن يَكُونَ ظاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمُعاشٍ، أَو تَزَوُّدٍ لِمُعادٍ، أَو لَذَّةٍ فِي غَيرٍ مُحَرَّمٍ<sup>٨٠</sup>.

١٣٤٩٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثَةُ أَشياءَ لا يَنبَغي لِلعاقِلِ أَن يَنساهُنَّ عَلَىٰ كُلِّ حالٍ : فَناءُ الدّنيا ، و تَصَرُّفُ الأحوالِ ، والآفاتُ الَّتي لا أمانَ لَها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١١ .. ٢) غرر الحكم: ٤٩٢٤ , ٤٩٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ: ٢٤٠ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غرر الحكم: ١٠٩٤٤، ١٠٩٥٤.

<sup>(</sup>٦) البحار : ١/ ١٥٥ / ٣٠.

<sup>(</sup>Y) تحف العقول: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٨) الفقيه: ٤ / ٢٥٦ / ٢٢٧٥.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول: ٣٢٤.

### ٢٨١١ ـ أعقَلُ النَّاسِ

١٣٤٩٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ؛ ألا وإنَّ أعقَلَ النَّاسِ عَبدُ عَرَفَ رَبَّهُ فأطاعَهُ ، وعَرَفَ عَدُوَّهُ فعَصاهُ ، وعَرَفَ عَدُوَّهُ فعَصاهُ ،

١٣٤٩٧ عنه عَلَيْهُ : أعقَلُ النَّاسِ مُحسِنُ خانفُ، وأجهَلُهُم مُسيءٌ آمِنُ ٣٠.

١٣٤٩٨ ـ الإمامُ على على الله : أعقَلُ النّاس أبعَدُهُم عَن كُلِّ دَنِيَّةٍ ٣٠.

١٣٤٩٩ ـ عنه الله : أعقَلُ النّاس أحياهُم ".

١٣٥٠٠ ـ عنه على : أعقَلُ النَّاسِ أَقْرَبُهُم مِنَ اللهِ ١٠٠

١٣٥٠١ عنه ﷺ : أعقَلُ النَّاسِ مَن لا يَتَجاوَزُ الصَّمتَ في عُقوبَةِ الجُهَّالِ٣٠.

١٣٥٠٢ ـ عنه ﷺ : أعقَلُ النَّاسِ مَن غَلَبَ جِدُّه هَرَلَهُ، وَاستَظْهَرَ عَلَىٰ هَواهُ بِعَقلِهِ ٣٠.

١٣٥٠٣ عنه على : أعقَلُ النّاسِ مَن ذَلَّ لِلحَقِّ فأعطاهُ مِن نَفسِهِ ، وعَزَّ بِالحَقِّ فَلَم يُهِنْ إقامَتَهُ وحُسنَ العَمَل به ١٨٠.

١٣٥٠٤ ـ عنه على : أعقَلُ النّاس أنظرُهُم في العَواقِب ٥٠٠.

١٣٥٠٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : أعقَلُ النّاسِ أشَدُّهُم مُداراةً لِلنّاسِ٥٠٠.

١٣٥٠٦ ـ الإمامُ على ﷺ : أعقَلُكُم أطوَعُكُم ١٠٠٠.

١٣٥٠٧ ـ عنه ﷺ : أعقَلُ النَّاسِ مَن كانَ بِعَيبِهِ بَصيراً ، وعَن عَيبِ غَيرِه ضَريراً ٥٠٠٠ .

٨ ١٣٥٠٨ ـ لقانُ النُّه ـ لابنِه وهُو يَعِظُهُ ـ: تَواضَعْ لِلحَقِّ تَكُن أعقَلَ النَّاس ٥٠٠.

١٣٥٠٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : أفضَلُ النَّاسِ عَقلاً أحسَنْهُم تَقديراً لِمَعاشِهِ، وأَشَدُّهُمُ اهتِهاماً

بإصلاح معاده الله

<sup>(</sup>١) أعلام الدين: ٣٣٧/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٧/ ١٦٥/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣-١) غرر الحكم: ٢٩٠٧، ٢٩٠٠، ٢٢١٣، ٥٥٣٥، ٢٣٥٧، ٢٣٦٧.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الصدوق: ٢٨ / ٤.

<sup>(</sup>١١ ـ ١٢) غور الحكم: ٢٨٣٠، ٣٢٣٣.

<sup>(</sup>۱۳) الكافي: ۱۲/۱٦/۱.

<sup>(</sup>١٤) غرر الحكم: ٣٣٤٠.

١٣٥١- رسولُ اللهِ ﷺ : أَكْمَلُ النَّاسِ عَقلاً أَخْوَفُهُم شِهِ وأَطْوَعُهُم لَهُ ١٠.

### ٢٨١٢ ـ أنقَصُ النَّاس عَقلاً

١٣٥١١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَنقَصُ النّاسِ عَقلاً أَخْوَفُهُم لِلسُّلطانِ وأَطْوَعُهُم لَهُ ٣٠. 
١٣٥١٢ ـ الإمامُ الصّادقُ عَلَىٰ : أَنقَصُ النّاسِ عَقلاً مَن ظَلَمَ دُونَهُ ، ولَم يَصفَحْ عَمَّنِ اعتَذَرَ إلَيهِ ٣٠. 
(انظر) باب ٢٨٢٠.

# ٢٨١٣ ـ مَن هُوَ لَيسَ بِعاقِلٍ

#### الكتاب

﴿لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُونَهُ ". جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَهِ ".

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ٣٠.

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ٣٠.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُوَلَــوْ كَـانَ آبــاؤُهُمْ لا يَغْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ﴾ ٣.

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكُمٌ عُشي فَـهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ٨٠.

١٣٥١٣ ـ الإمامُ عليُّ إلى : أُفِّ لَكُم ! لَقَد سَنمتُ عِتابَكُم ! أَرْضِيتُم بِالحَياةِ الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ

<sup>(</sup>١\_٢) تحف المقول: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الياهرة: ٣١.

<sup>(</sup>٤) الحشر : ١٤.

<sup>(</sup>٥) الملك: ١٠.

<sup>(</sup>٦) المائدة : ٨٥.

<sup>(</sup>٧\_٨) البقرة: ١٧٠، ١٧٠.

عِوَضاً ؟! وبِالذُّلُّ مِنَ العِزِّ خَلَفاً ؟! إذا دَعوتُكُم إلى جِهادِ عَدُوِّكُم دارَت أَعيُنْكُم، كَأَنَّكُم مِنَ المَوتِ في غَمرَةٍ، ومِنَ الذُّهولِ في سَكرَةٍ، يُرجَّعُ عَلَيكُم حِواري فتَعمَهونَ، وكأنَّ قُلوبَكُم مَألوسَةٌ فأنتُم لا تَعقِلونَ ! " مَالُوسَةٌ فأنتُم لا تَعقِلونَ ! "

١٣٥١٤ عنه ﷺ من كلامه لأهل الكوفة من الشّاهِدَةُ أبدائهُم، الغائبَةُ عَنهُم عُقوهُمُ الشّاهِدَةُ أبدائهُم، الغائبَةُ عَنهُم عُقوهُمُ ، الجُنتَلَىٰ بِهِم أَمَراؤهُم، صاحِبُكُم يُطيعُ الله وأنتُم تَعصونَهُ، وصاحِبُ أهلِ الشّامِ يَعصي الله وهُم يُطيعونَهُ إنه

١٣٥١٥ ــ عنه على : أَيَّتُهَا النَّفُوسُ الْمُغتَلِفَةُ، والقُلوبُ المُتَشَتَّتُهُ، الشَّاهِدَةُ أَبدائُهُم، والغائبَةُ عَنهُم عُقولُهُم، أظأرُكُم عَلَى الحَقِّ وأنتُم تَنفِرونَ عَنهُ نُفورَ المِعزىٰ مِن وَعوَعَةِ الأَسَدِ إِسَّ

١٣٥١٦ عنه ﷺ - في صِفَةِ أهلِ الدّنيا -: نَعَمُّ مُعَقَّلَةٌ (مُغَفَّلَةٌ) ، وأخرىٰ مُهمَلَةٌ، قَد أَضَلَّت عُقولَها، ورَكِبَت بجَهولهَا<sup>،،</sup>

١٣٥١٧ ـ عنه عليه النَّاسُ اعلَموا أنَّهُ لَيسَ بِعاقِلٍ مَنِ انزَعَجَ مِن قَولِ الزُّورِ فيهِ٠٠٠.

(انظر) المجنون: باب ٥٧٠.

### ٢٨١٤ ـ ما يَزيدُ العَقلَ

١٣٥١٨ ـ الإمامُ علي علي العقلُ غَريزَةٌ تَزيدُ بِالعِلمِ والتَّجارِبِ ٥٠.

١٣٥١٩ عنه على : أعوَنُ الأشياءِ عَلَىٰ تَزكِيَةِ العَقلِ التَّعليمُ ٣٠.

١٣٥٢٠ ـ عنه ﷺ : إنَّكَ مَوزُونٌ بِعَقلِكَ، فَزَكِّهِ بِالعِلمِ ٩٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٣٤. دوران الأعين : اضطرابها من المجزع ، غمرة الموت : الشدّة التي ينتهي إليها المحتضر ، يُرتَج بمعنى يُغلق، المحوار : المخاطبة ومراجعة الكلام، تعمهون: تتحبّرون ، المألوسة : المخلوطة بمسّ الجنون . (كما في هامش نـهج البـلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٢-٤) نهيج البلاغة: الخطية ٩٧ و ١٣١ والكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١٤/٥٠/١.

<sup>(</sup>٦-٨) غرر الحكم: ٣٨١٢.٣٢٤٦.١٧١٧.

١٣٥٢١ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : كَثرَةُ النَّظَرِ في العِلمِ يَفتَحُ العَقلُ ١٠٠.

١٣٥٢٢ ـ عنه على : كَثرَةُ النَّظَرِ في الحِكمةِ تَلقَحُ العَقلُ ١٠٠.

١٣٥٢٣ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ عِنْهُ : آدابُ العُلَهاءِ زِيادَةُ في العَقلِ... وكَفُّ الأَذَىٰ مِن كَهالِ لَعَقل ٣٠.

١٣٥٢٤ - الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ ؛ مِن أوكَدِ أسبابِ العَقلِ رَحْمَةُ الجُهَّالِ ".

(انظر) التجارة: باب ٤٢٦، ٤٢٧.

### ٢٨١٥ ــ ما يُكمِلُ العَقلَ

المُوسِهِ عَلَىٰ حَالِ الرَّمَامُ الصَّادَقُ عَلِيْهُ ؛ لا يُعَدُّ العاقِلُ عاقِلاً حَتَّىٰ يَستَكَمِلَ ثَلاثاً ؛ إعطاءَ الحَقِّ مِن نَفسِهِ عَلَىٰ حَالِ الرِّضَا والغَضَبِ، وأن يَرضَىٰ لِلنَّاسِ مَا يَرضَىٰ لِنَفسِهِ، واستِعَمَالَ الحِلمِ عِـنذ العَثرَةِ٠٠٠.

١٣٥٢٦ عنه ﷺ : كَمَالُ العَقلِ في ثَلاثَةٍ : التَّواضُعِ شِهِ ، وحُسنِ اليَقينِ ، والصَّمتِ إلَّا مِن خَيرٍ ١٠. ١٣٥٢٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : بِتَركِ ما لا يَعنيكَ يَتِمُّ لَكَ العَقلُ ٣٠.

١٣٥٢٨ ـ الإمامُ الحسينُ ﷺ ـ لَمَّا تَذَاكَروا العَقلَ عِندَ مُعاوِيَةً ـ: لا يَكُمُلُ العَقلُ إلَّا بِاتَّباعِ الحَقَّ، فقالَ مُعاوِيَةُ: ما في صُدورِكُم إلَّا شَيءُ واحِدُ ٩٠٠.

١٣٥٢٩ ــرسولُ اللهِ عَلِيَالِيُّهُ : قَسَمَ اللهُ العَقلَ ثَلاثَةَ أجزاءٍ ، فَن كُنَّ فيهِ كَمُلَ عَقلُهُ ، ومَن لَم يَكُنَّ فَلا عَقلَ لَهُ : حُسنُ المَعرِفَةِ بِاللهِ ، وحُسنُ الطَّاعَةِ للهِ ، وحُسنُ الصَّبرِ عَلىٰ أمرِ اللهِ ٣٠.

١٣٥٣- الإمامُ علي الله حكان يقول -: ما عُبِدَ الله بِشَيءٍ أفضلَ مِنَ العَقلِ، وما تَمَّ عَقلُ امرِي

<sup>(</sup>١) الدعوات للراونديُّ : ٢٢١ / ٦٠٣.

<sup>(</sup>٢ .. ٣) تحف العقول: ٢٦٤، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٩٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) الاختصاص: ٢٤٤.

<sup>(</sup>۷) غرر الحكم: ۲۹۱. ده، أسعد ال

<sup>(</sup>٨) أعلام الدين: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) تحف المقول: ٥٤.

حَتَىٰ يَكُونَ فَيهِ خِصَالُ شَتَىٰ: الكُفرُ والشَّرُ مِنهُ مَأْمُونَانِ، والرُّشدُ والخَيرُ مِنهُ مَأْمُولانِ، وفَصَلُ مَا النَّلُ مِنهُ مَأْمُونانِ، والرُّشدُ والخَيرُ مِنهُ مَأْمُولانِ، وفَصَلُ مَا اللَّهِ مَبْذُولُ، وفَصَلُ قَولِهِ مَكفوفٌ، ونصيبُهُ مِنَ الدِّنيا القُوتُ، لا يَشْبَعُ مِنَ العِلمِ دَهْرَهُ، الذَّلُ أَحَبُ إلَيهِ مِنَ الشَّرَفِ، يَسْتَكْبَرُ قَليلَ المَعروفِ أَحَبُ إلَيهِ مِنَ الشَّرَفِ، يَسْتَكْبَرُ قَليلَ المَعروفِ مِن نَفسِهِ، ويَرَى النَّاسَ كُلَّهُم خَيراً مِنهُ، وأَنَّهُ شَرُّهُم في نَفسِهِ، ويَرَى النَّاسَ كُلَّهُم خَيراً مِنهُ، وأَنَّهُ شَرُّهُم في نَفسِهِ، وهُو غَامُ الأمرِ ١٠٠.

الاقرار الله على المؤمن المؤم

البحار: ١/١٠٩/١٥ و ٦وص ١٤٠، ٧٨/٣٣٦/٧٨.

#### ٢٨١٦ ـ ما يُعتَبَرُ بِهِ العَقلُ

١٣٥٣٢ \_ الإمامُ عليُّ عليُّ : كَيفِيَّةُ الفِعلِ تَدُلُّ عَلَىٰ كَمِّيَّةِ العَقل ٥٠٠.

١٣٥٣٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يُستَدَلُّ بِكِتابِ الرَّجُلِ عَلَىٰ عَقلِهِ ومَوضِعِ بَصيرَتِهِ ، وبِرَسولِهِ عَلَىٰ فَهيهِ وفِطنَتِهِ ".

<sup>(</sup>۱) الكافي: ١ / ١٨ / ١٧.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٧/٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٧٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) المحاسن: ١ / ٣١١ / ٦١٨.

١٣٥٣٤ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : يُستَدَلُّ عَلَىٰ عَقلِ الرَّجُلِ بِالتَّحَلِّي بِالعِقَّةِ والقَناعَةِ ٣٠.

١٣٥٣٥ ـ عنه على الله على عقل كُلِّ امرِي عِما يَجري عَلَىٰ لِسانِهِ ١٠٠٠ ـ

١٣٥٣٦ عنه على الله على عقل الرَّجُلِ بِكَثْرَةِ وَقارِهِ، وحُسنِ احتِالِهِ ٥٠٠.

١٣٥٣٧ ـ عنه ﷺ : رَسولُكَ تَرجُمانُ عَقلِكَ، وكِتابُكَ أَبلَغُ مَا يَنطِقُ عَنكَ ٥٠٠.

١٣٥٣٨ ـ عنه على : ثَلاثَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ عُقولِ أربابِها: الرَّسولُ، والكِتابُ، والهَدِيَّةُ ١٠٠٠

١٣٥٣٩ ـ الإمامُ الصّادقُ عليَّه : إذا أَرَدتَ أَن تَختَبِرَ عَقلَ الرَّجُلِ في مَجلِسٍ واحِدٍ فحَدِّثُهُ في خِلالِ حَديثِكَ بِمَا لا يَكُونُ، فإن أَنكَرَهُ فهُوَ عاقِلٌ، وإن صَدَّقَهُ فهُوَ أَحمَقُ٣.

١٣٥٤٠ ــ الإمامُ عليَّ اللِّهُ : سِتَّةٌ تُختَبَرُ بِها عُقولُ النَّاسِ: الحِيلمُ عِندَ الغَضَبِ، والصَّبرُ عِندَ الرَّهَبِ، والقَصدُ عِندَ الرَّغَبِ، وتَقوىٰ اللهِ في كُلِّ حالٍ، وحُسنُ المُداراةِ، وقِلَّةُ المُهاراةِ™.

١٣٥٤١ حنه الله : سِتَّةٌ تُحْتَبَرُ بِها عُقولُ الرَّجالِ: المُصاحَبَةُ، والمُعامَلَةُ، والوِلايَةُ، والعَزلُ، والغِنيٰ، والفَقَرُ ٩٠٠.

١٣٥٤٢ ـ عنه الله : ثَلاثُ يُتَحَنُّ بِهَا عُقُولُ الرِّجالِ، هُنَّ: المالُ، والوِلايَةُ، والمُصيبَةُ ١٠٠.

١٣٥٤٣ ــ عنه ﷺ : عِندَ بَديهَةِ المَقالِ تُحْتَبَرُ عُقُولُ الرِّجالِ٠٠٠.

١٣٥٤٤ عنه على : كُنْ حَسَنَ المقالِ، جَميلَ الأفعالِ، فإنَّ مَقالَ الرَّجُلِ بُرهانُ فَـضلِهِ، وفعالُهُ عُنوانُ عَقلِهِ ٥٠٠.

١٣٥٤٥ ـ عنه ﷺ : كَثْرَةُ الصَّوابِ تُنبئُ عَن وُفورِ العَقلِ ١٣٠٠.

١٣٥٤٦ ـ عنه ﷺ : رَزانَةُ العَقلِ تُختَبَرُ فِي الرِّضا والحُزنِ ٥٠٠٠.

١٣٥٤٧ ـ عنه على : رَأْيُ الرَّجُلِ ميزانُ عَقلِهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-٣) غرر الحكم: ١٠٩٥٧، ١٠٩٥٧، ١٠٩٧٥

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٤٦٨١.

<sup>(</sup>٦) الاختصاص: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧ \_ ١٤) غرر الحكم: ٥٦٠٨، ٥٦٠٥، ٢٦٤٤، ٢٢١، ٧١٧٦، ٧٠٩١، ٥٤٢٩، ٥٤٢٠،

١٣٥٤٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: المالُ يَكشِفُ عَن مِقدارِ عَقلِ صاحِبِهِ، والحَاجَةُ تَذَلُّ عَلَىٰ عَقلِ صاحِبِها، والمُصيبَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ عَقلِ صاحِبِها إذا نَزَلَت بِهِ، والغَضَبُ يَدُلُّ عَلَىٰ عَقلِ صاحِبهِ ". النظرُ الظنّ: باب ٢٤٧٧.

عنوان ٣٢٦ «الطينة»، عنوان ٤٨٣ «الامتحان».

#### ٢٨١٧ ـ مِن عَلاماتِ العَقلِ

١٣٥٤٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ألا وإنَّ مِن عَلاماتِ العَقلِ التَّجافي عَن دارِ الغُرورِ ، والإِنابَةُ إلىٰ دارِ الخُلودِ ، والتَّزَوُّدُ لِسُكنَى القُبورِ ، والتَّاهُّبُ لِيَومِ النَّسُورِ ٣٠.

١٣٥٥- الإمامُ علي الله : إنَّ مِن عَلامَةِ العاقِلِ أن يَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ : يُجِيبُ إذا سُئلَ ، ويَنطِقُ إذا سُئلَ ، ويُشيرُ بِالرَّأيِ الَّذي يَكُونُ فيهِ صَلاحُ أهلِهِ ، فَمَن لَم يَكُن فيهِ مِن هٰذِهِ الخِصالِ الثَّلاثِ شَيءٌ فَهُوَ أَحمَقُ ٣٠.

(انظر) القلب: باب ٣٣٩٤. البحار: ١٠٦/١ باب ٤.

#### ٢٨١٨ ـ ما يَذُلُّ عَلَىٰ قُوَّةٍ العَقل

١٣٥٥١ ـ الإمامُ عليُّ الله : كَثْرَةُ الصُّوابِ تُنبِيُّ عَن وُفورِ العَقلِ ١٠٠٠

١٣٥٥٢ \_ عنه ﷺ : إذا تمَّ العقلُ نَقَصَ الكَلامُ ١٠٠٠

١٣٥٥٣ \_ عنه على : إذا كَمُلَ العَقلُ نَقَصَتِ الشَّهوةُ ١٠.

<sup>(</sup>١) معدن الجواهر : ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أعلام الدين: ٣٣٣.

<sup>(</sup>۳) الكافي: ١٢/١٩/١.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٧٠٩١.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: العكمة ٧١، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد:١٨ / ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٤٠٥٤.

١٣٥٥٤ \_ عنه على عَقلِكَ استِظهارُكَ عَلَىٰ عَقلِكَ ٥٠٠٠

١٣٥٥٥ \_ عنه على : مَن كَمُلَ عَقلُهُ استَهانَ بالشَّهُواتِ ١١٠.

١٣٥٥٦ \_ عنه على : من قوي عَقلُهُ أكثرَ الاعتبارُ ٣.

١٣٥٥٧ ـ عنه ﷺ : مَن سَخَت نَفسُه عَن مَواهِبِ الدَّنيا فقَدِ استَكمَلَ العَقلَ ٥٠٠.

١٣٥٥٨ \_ عنه على : أدَّلُ شَيءٍ عَلَىٰ غَزارَةِ العَقلِ حُسنُ التَّدبيرِ ١٠٠٠

١٣٥٥٩ ـ عنه الله المَرةُ يَتَغَيَّرُ في ثَلاثٍ : القُربِ مِنَ المُلُوكِ ، والوِلاياتِ ، والغَناءِ من الفَقرِ ،

فَمَن لَمْ يَتَغَيَّرُ فِي هٰذَهِ فَهُوَ ذُو عَقَلٍ قَويمٍ وخُلقٍ مُستَقيمٍ<sup>٨٠</sup>.

١٣٥٦٠ عنه على : مَن كَمُلَ عَقلُهُ حَسُنَ عَمَلُهُ ٣٠٠

١٣٥٦١ عنه ﷺ في وَصفِ السّالِكِ الطَّريقَ إلَى اللهِ سُبحانَهُ ـ: قَد أحيا عَقلَهُ وأماتَ نَفسَهُ، حَتَىٰ دَقَّ جَليلُهُ، ولَطُفَ غَليظُهُ، وَبَرَقَ لَهُ لامِعُ كَثيرُ البَرقِ، فأبانَ لَـهُ الطَّريقَ وسَـلَكَ بِـه السَّبيلَ ٣٠.

(انظر) باب ۲۸۱۵.

#### ٢٨١٩ ـ ما تُضعفُ العَقلَ

١٣٥٦٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : ذَهابُ العَقلِ بَينَ الهَوى والشَّهوَةِ ٧٠.

١٣٥٦٣ ـ عند الله : ضَياعُ العُقولِ في طَلَبِ الفُضولِ ٥٠٠٠.

١٣٥٦٤ ـ الإمامُ الباقرُ على : ما دَخَلَ قَلْبَ امرِي شَيءُ مِنَ الكِبرِ إِلَّا نَقَصَ مِن عَقلِهِ ٥٠٠٠ ـ الإمامُ على على عَلَي : عُجبُ المرء بنفسه أحَدُ حُسّاد عَقلِه ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>١-٦) غرر الحكم: ٢١٣٣.٣١٥١، ٨٩٠٤، ٨٣٠٨، ٢١٣٣.٣١٥١.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٦٣٣ / ١٠.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الخطبة - ٢٢.

<sup>(</sup>٩- ١٠) غرر الحكم: ٥٩٠١،٥١٨٠.

<sup>(</sup>۱۱) اليحار: ۲۸/۱۸٦/۲۸.

<sup>(</sup>١٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢١٢.

١٣٥٦٦ ـ عنه ﷺ : إعجابُ المَرءِ بِنَفسِهِ دَليلٌ عَلَىٰ ضَعفِ عَقلِهِ ١٠٠٠

١٣٥٦٧ ـ عنه على : من صحب جاهِلاً نَقَصَ مِن عَقلِهِ ١٠٠

١٣٥٦٨ عنه على : ما مَزَحَ امرُؤُ مَزحَةً إلَّا بَعَّ مِنَ عَقلِه بَحَّدُ ٣٠.

١٣٥٦٩ ـ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : مَن سَلَّطَ ثَلاثاً عَلىٰ ثَلاثٍ فَكَا أَمَّا أَعَانَ هَواهُ عَلَىٰ هَدمِ عَقلِهِ : مَن أَظْلَمَ نُورَ فِكْرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ ، وَمَحَا طَرائفُ حِكْتِهِ بِفُضُولِ كَـلامِهِ ، وأَطْفَأ نـورَ عِـبرَتِه بِشَهَواتِ نَفْسِهِ ، فَكَأَمُّنا أَعَانَ هَواهُ عَلىٰ هَدمِ عَقلِهِ ، ومَن هَدَمَ عَقلَهُ أَفْسَدَ عَلَيهِ دينَهُ ودُنياهُ ٣٠. ١٣٥٧ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ عن تَرَكَ الاستِاعَ مِن ذَوي العُقولِ ماتَ عَقلُهُ ١٠٠.

(انظر) الطمع: باب ٢٤١٩، العُجب: باب ٢٥١٤.

#### ٢٨٢٠ ـ ما يَدُلُّ عَلَىٰ ضَعفِ العَقلِ

١٣٥٧١ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : إذا قَلَّتِ العُقولُ كَثُرَ الفُضـولُ ٣٠.

١٣٥٧٢ ـ عنه ﷺ ؛ مَن قَلَّ عَقلُهُ ساءَ خِطابُهُ™.

١٣٥٧٣ ــ عنه ﷺ : زُهدُكَ في راغِبٍ فيكَ نُقصانُ عَقلٍ، ورَغَـبَتُكَ في زاهِــدٍ فــيكَ ذُلُّ س.‹‹›

١٣٥٧٥ ـ عنه على : مِن عَدَم العَقلِ مُصاحَبَةُ ذَوي الجَهل ٥٠٠.

١٣٥٧٦ ـ عنه على : كَثرَةُ الأماني مِن فسادِ العَقلِ٠٠٠٠

١٣٥٧٧ عنه على الله البصرة بعد وقعة الجمل .. أرضكُم قريبة مِن الماء، بعيدة مِن

<sup>(</sup>١ ـ ٢) كنز الغوائد للكراجكيّ : ١ / ٢٠٠ وص ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: المحكمة - ٤٥.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) كنز الغوائد للكراجكتي: ١ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٦\_٧) غرر الحكم: ٧٩٨٥.٤٠٤٣.

<sup>(</sup>١٨) البحار: ٧٤/ ١٦٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>٩\_٩١) غرر الحكم: ٧٠٩٣، ٩٢٩٩ ، ٧٠٩٣.

السَّمَاءِ، خَفَّت عُقولُكُم، وسَفِهَت حُلومُكُم، فأنتُم غَـرَضٌ لِـنابِلٍ، وأكـلَةُ لِآكِـلٍ، وفَـريسَةُ لِصائلٍ<sup>١١٠</sup>.

#### ٢٨٢١ \_حَدُّ العَقل

١٣٥٧٨ ـ الإمامُ علي علي الله العقل الانفصال عن الفاني، والاتّصال بالباقي ٣٠.
 ١٣٥٧٩ ـ عنه علي : حَدُّ العَقلِ النَّظَرُ في العَواقِبِ، والرِّضا بِما يَجري بِهِ القَضاءُ ٣٠.

#### ٢٨٢٢ \_ رَأْسُ العَقلِ

١٣٥٨٠ - رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ: رَأْسُ العَقلِ بَعدَ الدِّينِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ، وَاصطِناعُ المَنيرِ إلىٰ كُلِّ بَرًّ وفاجِرٍ (٤).

١٣٥٨١ - عنه ﷺ : رَأْسُ العَقلِ بَعدَ الإيمانِ بِاللهِ التَّحَبُّبُ إِلَى النَّاسِ (١٠٠٠ - ١٣٥٨١ - الإمامُ عليُّ اللهُ : التَّمَبُّتُ رَأْسُ العَقلِ، والحِدَّةُ رَأْسُ الحُمقِ (١٠٠٠ - الإمامُ الحسنُ اللهُ : رَأْسُ العَقلِ مُعاشَرَةُ النَّاسِ بِالجَميلِ (١٣٥٨ - الإمامُ الحسنُ اللهُ : رَأْسُ العَقلِ مُعاشَرَةُ النَّاسِ بِالجَميلِ (١٣٥٨ - الإمامُ الحسنُ اللهُ : رَأْسُ العَقلِ مُعاشَرَةُ النَّاسِ بِالجَميلِ (١٣٥٨ - الإمامُ الحسنُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### ٢٨٢٣ ـ أفضَلُ العَقلِ

١٣٥٨٤ ـ الإمامُ على على الله : أفضلُ العقلِ الاعتبارُ ١٠. ١٣٥٨٥ ـ عنه على الفضلُ العقلِ معرفةُ الحق ينفسِهِ ١٠.

(انظر) الحقّ : باب ۸۹۸.

<sup>(</sup>١) نهم البلاغة : الخطبة ١٤.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: ٤٩٠١، ٤٩٠١.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ٤٤/٤٠١/٧٤ و ١/١٣١/١٨.

<sup>(</sup>٦) كنز الغواند للكراجكتي: ١ / ١٩٩.

<sup>(</sup>V) البحار: ۸۷/۱۱۱/۲۸.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٣٢٧٣.

<sup>(</sup>٩) مطالب السؤول: ٥٠.

١٣٥٨٦ - عنه الله : أحسَنُ الفِعلِ الكَفُّ عَنِ القَبيح ١٠٠.

١٣٥٨٧ - الإمامُ الصّادقُ على : أفضَلُ طَبائع العَقلِ العِبَادَةُ، وأوثَقُ الحَديثِ لَهُ العِلمُ، وأجزَلُ حُظوظِهِ الحِكمَةُ، وأفضَلُ ذَخائرهِ الحَسَناتُ (").

#### ٢٨٢٤ ـ ثَمَرَةُ العَقل

١٣٥٨٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : غَرَةُ العَقل الاستِقامَةُ ٣٠.

١٣٥٨٩ ـ عنه ﷺ : ثَمَرَةُ العَقل لُزُومُ الحَقِّ...

١٣٥٩ عنه على : قَرَةُ العَقل مَقتُ الدّنيا، وقَمْ الهون ٠٠.

١٣٥٩١ ـ عنه عليم : العَقلُ شَجَرَةً. ثَمَرُها السَّخاءُ والحَياءُ٣٠.

١٣٥٩٢ ـ عنه الله : العقلُ الكامِلُ قاهِرُ لِلطَّبع السَّوءِ ٣٠.

١٣٥٩٣ عنه على : أصلُ العَقل العَقافُ، وعَرَتُهُ البَراءَةُ مِنَ الآثام ١٠٠٠

١٣٥٩٤ \_ عنه على : كسبُ العَقل كَفُ الأذى ١٠٠.

١٣٥٩٥ ـ عنه عليه : كُسبُ العَقلِ الاعتبارُ والاستِظهارُ ٥٠٠٠.

١٣٥٩٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لمّا سَأَلَهُ شَمعونُ بنُ لاوي بنِ يَهودا مِن حَوارِيّي عيسىٰ ﷺ عَنِ العَقلِ وكَيفِيَّتِهِ وشُعَبِهِ وطُوائفِهِ ـ : إنَّ العَقلَ عِقالُ مِنَ الجَهلِ والنَّفسُ مِثلُ أَخبَثِ الدَّوابِّ، فإن لَم تُعقَلُ حارَتْ، فالعَقلُ عِقالُ مِنَ الجَهلِ.

وإنَّ الله خَلَقَ العَقلَ، فقالَ لَهُ: أقبِل فأقبَلَ، وقالَ لَهُ: أدبِرُ فَأَدبَرَ، فقالَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالىٰ: وعِزَّتِي وجَلالي ما خَلَقتُ خَلقاً أعظَم مِنكَ، ولا أطوَعَ مِنكَ، بِكَ أُبدِئُ وبِكَ أُعيدُ، لَكَ النَّوابُ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٣٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣ ــ ٦) غرر الحكم: ٤٥٨٩، ٤٦٠٢، ٤٦٥٤، ٤٦٥٤.

<sup>(</sup>۷-۷) مطالب السؤول: ٤٩ و ص ٥٠.

<sup>(</sup>١٠-٩) غرر الحكم: ٧٢٢٠, ٧٢٢٧.

وعَلَيكَ العِقابُ، فتَشَعَّبَ مِنَ العَقلِ الحِلمُ، ومِنَ الحِـلمِ العِلمُ، ومِنَ العِلمِ الرُّشدُ، ومِنَ الرُّشدِ العَفافُ، ومِنَ العَفافُ، ومِنَ الطَّيانَةِ الحَياءُ، ومِنَ الحَياءِ الرَّزانَةُ، ومِنَ الرَّزانَةِ المُداوَمَةُ عَلَى الخَيرِ كَراهِيَةُ الشَّرِّ، ومِن كَراهِيَةِ الشَّرِّ طاعَةُ النَّاصِحِ<sup>١١٠</sup>.

(انظر) السخاء : باب ١٧٧٦ ، العلم : باب ٢٨٨٢.

#### ٢٨٢٥ ـ عَدُقُ العَقل

١٣٥٩٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الهَوىٰ عَدُوُّ العَقلِ ١٠٠

١٣٥٩٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : الهُوَىٰ يَقظانُ والعَقلُ نائمٌ ٣٠.

١٣٥٩٩ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : لا عَقلَ كَمُخالَفَةِ الهُّوئ ٥٠٠

١٣٦٠٠ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : حِفظُ العَقلِ بِمُخالَفَةِ الهَوَىٰ والعُزوفِ عَنِ الدُّنياسُ.

١٣٦٠١ ـ عنه ﷺ : مَن جانَبَ هَواهُ صَحَّ عَقلُهُ ١٠.

١٣٦٠٢ ــ عنه ﷺ : كَم مِن عَقلٍ أسيرٍ تَحْتَ هُوىٰ أميرٍ إ ٣٠

١٣٦٠٣ ـ عنه ﷺ : الحِلمُ غِطاءٌ ساتِرُ، والعَقلُ حُسامٌ باتِرُ، فَاستُرْ خَلَلَ خُلقِكَ بِحِلمِكَ. وقاتِلْ هَواكَ بِعَقلِكَ ٣٠.

١٣٦٠٤ عنه الله : فَرَضَ الله ... تَركَ شُربِ الخَمرِ تَحصيناً لِلعَقل ١٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ١٥. أنظر تمام الكلام.

<sup>(</sup>۲) مطالب السؤول: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة: ٣١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٤٩٢١.

<sup>(</sup>٦) كنز الفوائد للكراجكيّ: ١ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٢١١.

<sup>(</sup>٨) اليحار: ١/ ٩٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٢.

١٣٦٠٥ عنه على : إعلَموا أنَّ الأمَلَ يُسمى العَقلَ، ويُنسى الذِّكرَ ١٣٦٠٥

١٣٦٠٦ عنه على : مَن عَشِقَ شَيثاً أعشىٰ بَصَرَهُ وأَمرَضَ قَلْبَهُ، فَهُوَ يَنظُرُ بِعَينٍ غَـيرِ صَحيحَةٍ، ويَسمَعُ بِأَذُنِ غَيرِ سَمِيعَةٍ، قَد خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَقلَهُ، وأَماتَتِ الدِّنيا قَلبَهُ ٣٠.

١٣٦٠٧ ـ عنه ﷺ ـ مِن كِتابِه لِشُرَيجِ بنِ الحارِثِ قاضيهِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ ابتاعَ داراً بِـثَمَانــينَ دِيناراً ـ: شَهِدَ عَلَىٰ ذٰلكَ العَقلُ إذا خَرَجَ مِن أُسرِ الهَوَىٰ، وسَلِمَ مِن عَلائقِ الدِّنيا٣.

(انظر) عنوان ٥٣٧ «الهوى».

#### ٢٨٢٦ ـ عَقَلُ الإنسانِ في أدوارِ حَياتِهِ

١٣٦٠٨ ـ الإمامُ عليُّ عِلَيْ : لا يَزالُ العَقلُ والحُمقُ يَتَغالَبانِ عَلَى الرَّجُلِ إلى ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةً، فإذا بَلَغَها غَلَبَ عَلَيهِ أَكْثَرُهُما فيهِ ١٠٠.

١٣٦٠٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : يَزيدُ عَقلُ الرَّجُلِ بَعدَ الأربَعينَ إلى خَمْسينَ وسِتَينَ ، ثُمَّ يَنقُصُ عَقلُهُ بَعدَ ذٰلكَ (٠٠).

الامامُ عليَّ اللهِ : يُرخَى الصَّبِيُّ سَبعاً ، ويُؤَدَّبُ سَبعاً ، ويُستَخدَمُ سَبعاً ، ويَنتَهي طُولُهُ في ثَلاثٍ وعِشرينَ ، وعَقلُهُ في خَسَةٍ وثَلاثينَ ، وما كانَ بَعدَ ذٰلكَ فَبِالتَّجارِبِ ١٠٠.

١٣٦١١ عنه الله : إنَّ الغُلامَ إِنَّا يَثَغَرُ فِي سَبِعِ سِنينَ، ويَحَتَلِمُ فِي أَربَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، ويَستَكيلُ طُولَهُ فِي أُربَعِ وعِشرينَ، ويَستَكيلُ عَقلَهُ فِي غَانٍ وعِشرينَ سَنَةً، وماكانَ بَعدَ ذٰلكَ فا إِنَّا هُـوَ بِالتَّجارِبِ...

١٣٦١٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يَثَغَرُ الغُلامُ لِسَبعِ سِنينَ ، ويُؤمَرُ بِالصَّلاةِ لِتِسعٍ ، ويُفَرَّقُ بَينَهُم في المَضاجِعِ لِعَشرٍ ، ويَحتَلِمُ لِأَربَعَ عَشَرَةَ سَنَةً ، ومُنتَهىٰ طولِه لِإثنَتَينِ وعِشرينَ سَنَةً ، ومُنتَهىٰ

<sup>(</sup>١-٣) نهج البلاغة: الخطبة ٨٦ و ١٠٩ والكتاب ٣.

<sup>(</sup>٤) كنز الفوائد للكراجكيّ: ١ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) الاختصاص: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٤٦/٩٦/١٠٤.

<sup>(</sup>V) مستدرك الوسائل: ١ / ٨٥ / ٤٤.

عَقلِهِ لَثَمَانٍ وعِشرينَ سَنَةً إلَّا التَّجارِبَ٣٠.

١٣٦١٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : إذا شابَ العاقِلُ شَبَّ عَقلُهُ، إذا شابَ الجاهِلُ شَبَّ جَهلُهُ ١٠٠.

#### ٢٨٢٧ ـ مَوضِعُ العَقل

١٣٦١٤ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : العَقلُ مَسكَنّهُ القَلبُ ٣٠.

١٣٦١٥ \_ الإمامُ الصّادقُ على : مَوضِعُ العَقل الدِّماغُ ١٠٠.

١٣٦١٦\_عنه الله : مَوضِعُ العَقلِ الدِّماغُ ، ألا تَرَى الرَّجُلَ إذا كانَ قَليلَ العَقلِ قيلَ لَهُ : ما أخفَّ دِماغَكَ ١٠٠

(انظر) باب ۲۷۸۳، باب ۲۷۹٦.

#### ٢٨٢٨ ـ العَقلُ (م)

١٣٦١٧ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ الله : مَنِ استَغنى بِعَقلِهِ زَلَّ ١٠٠

١٣٦١٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : السُّكوتُ راحَةً لِلعَقل ٥٠٠.

١٣٦١٩ ـ الإمامُ عليُّ ؛ لا عَقلَ كَالتَّدبيرِ ٥٠٠

١٣٦٢٠ ـ عنه ﷺ : مَن قَعَدَ بِهِ العَقلُ قامَ بِهِ الجَهلُ ٣٠.

١٣٦٢١ - عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه ورعاية ، لا عَقل سَهاع

<sup>(</sup>۱) الكافي: ٦/٤٦/٦ و فيه «لاثنتي».

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٤١٦٩. ٤١٧٠.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٢/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) تحف المقول: ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) نور الثقلين: ١ / ٧٦ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) البحار: ۷۷/ ۲/۲۳۵/۷۷.

<sup>(</sup>۷) أمالي الصدوق: ۱/۳۵۸. (۸) نهج البلاغة: الحكمة ۱۱۳.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٨٧٠١.

وروايَةٍ ٥٠٠.

١٣٦٢٢ ـ عنه ﷺ : نَعوذُ بِاللهِ مِن سُباتِ العَقلِ، وقُبح الزَّلَلِ ٣٠.

١٣٦٢٣ عنه على : إنَّ الفَقرَ مَنقَصَةٌ لِلدِّينِ، مَدهَشَةٌ لِلعَقل ٣٠.

١٣٦٢٤ ـ عنه على : زَلَّةُ العاقِلِ شَديدَةُ النَّكايَةِ ١٠٠

١٣٦٢٥ سعنه ﷺ : كَفَاكَ مِن عَقلِكَ ما أَبانَ لَكَ رُشدَكَ مِن غَيِّكَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١ ــ ٣) نهج البلاغة : الخطبة ٢٣٩ و ٢٢٤ والحكمة ٣١٩.

<sup>(</sup>٤٥) غرر الحكم: ٧٠٧٨،٥٤٨٧.



كنز العمّال: ٧ / ٨٦ . ٨١ ٥٣٠ «الاعتكاف».

وسائل الشيعة : ٧ / ٣٩٧ «كتاب الاعتكاف».

#### ٢٨٢٩ \_ الاعتِكافُ

#### الكتاب

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَقامِ إبْراهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدنا إلَىٰ إبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهَرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾".

١٣٦٢٦ ـ كنز العيّال عن أنسٍ: كانَ [النَّبِيُّ ﷺ] إذا كانَ مُقيماً اعتَكَفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رَمَضانَ، وإذا سافَرَ اعتَكَفَ مِنَ العام المُقبِلِ عِشرينَ ".

١٣٦٢٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على : كانَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ إذاكانَ العَشرُ الأواخِرُ [يَعني مِن رَمَضانَ ] اعتَكَفَ في المَسجِدِ، وضُرِبَت لَهُ قُبَّةٌ مِن شَعرٍ، وشَمَّرَ الميزَرَ وطَوىٰ فِراشَهُ ٣٠.

١٣٦٢٨ عنه الله : لا اعتِكافَ إلا في مسجِد جَماعَةٍ قَد صَلَىٰ فيهِ إمامُ عَدلٍ بِصَلاةٍ جَمَاعَةٍ ١٠٠ العَمَر من المحضره الفقيه عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ : كُنتُ جالِساً عِندَ الحَسَنِ بنِ عَلِيًّ الله فأتاهُ رَجُلٌ فقالَ لَهُ : يَابنَ رَسولِ اللهِ، إنَّ فُلاناً لَهُ عَلَيَّ مالُ ويُريدُ أَن يَجبِسَني، فقالَ : وَاللهِ ما عِندي مالُ فأقضِيَ عَنكَ. قالَ : فَكَلِّمُهُ، قالَ : فلَبِسَ اللهِ نَعلَهُ، فقُلتُ لَهُ : يَابنَ رَسولِ اللهِ ، أُنسِيتَ مالُ فأقضِيَ عَنكَ. قالَ : فكلِّمُهُ ، قالَ : في عله في عنكَ أَنسَ، ولكي سَمِعتُ أبي عله في يُحَدِّثُ عَن (جَدِّي) رَسولِ اللهِ عَيَلِيلُهُ أَنَّهُ قالَ : مَن سَعىٰ في حاجَةِ أُخيهِ المُسلِمِ فَكَأَمَّا عَبَدَ الله عَزَّوجلَّ تِسعَةَ آلافِ سَنَةٍ ، صاعًا فَهارَهُ، قاعًا لَيلَهُ ١٠٠ لَيلَهُ ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) كنز المقال: ١٨٠٩١.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ٤ / ٢٨٧ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٤ / ١٧٦ / ١ .

<sup>(</sup>٥) الفقيه: ٢ / ١٨٩ / ٢٠٢٨.



# العِلم

البحار : ١ / ١٦٢، البحار : ٢ «أبواب العلم وآدابه وأنواعه» .

كنز العمّال: ١٠ / -١٣ «كتاب العلم».

كنز العمّال : ١٠ / ٢١٧ «العلوم المذمومة» .

كنز العمّال: ١٠ / ٢٨٤ «علم الباطن».

تفسير الميزان: ١٧ / ٣٨٢ «بحث إجمالي فلسفي».

انظر: عنوان ٣٤٥ «المعرفة (١)» . ٣٤٦ «المعرفة (٢)» . ٣٤٧ «المعرفة (٣)» . ٨٢ «الجمهل».

۹۸ «الحديث» ، ۲۱۲ «السؤال (۱)» ، ۳٦٥ «العقل» ، ٤٢٣ «الفقه» .

الخيانة: باب ١١٥٣. الشباب: باب ١٩٤٤، ١٩٤٥، القرآن: باب ٣٢٩٧. الكتاب: باب ٣٤٤٧. الموعظة: باب ٤١٤٣، الأمثال: باب ٣٦٣٦\_ ٣٦٣١.

#### ٢٨٣٠ \_فَضلُ العِلم

#### الكتاب

﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ الَّلِيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَخْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْــتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾ ١٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِينَ أُوتُـوا العِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ".

١٣٦٣٠ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ : رَأْسُ الفَضائلِ العِلمُ، غايَةُ الفَضائلِ العِلمُ ٣٠.

١٣٦٣١ ـ عنه ﷺ : يَتَفاضَلُ النَّاسُ بِالعُلومِ والعُقولِ، لا بِالأموالِ والأُصولِ ٣٠.

١٣٦٣٢ - عنه الله : مَعرِفَةُ العِلمِ دِينُ يُدانُ بِهِ، بِهِ يَكسِبُ الإنسانُ الطَّاعَةَ في حَياتِهِ، وجَميلَ الأحدُوثَةِ بَعدَ وَفاتِهِ ".

١٣٦٣٣ ـ عنه ﷺ : العِلمُ وراثَةُ كَرِيمُ ١٠٠

١٣٦٣٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ خَيرَ ما وَرَّثَ الآباءُ لِأَبنائهِمُ الأَدَبُ لا المالُ؛ فإنَّ المالَ يَذْهَبُ والأَدَبَ يَبِقَىٰ ــ قالَ مَسعَدَةُ: يَعنى بِالأَدَبِ العِلمَ ــ٣.

(انظر) الأدب: باب ٦٨ حديث ٣٨٥، ٣٨٩، باب ٢٨٣٦.

١٣٦٣٥ ــ عنه الله : إن أَجُّلتَ في عُمرِكَ يَومَينِ فَاجعَل أَحَدَهُما لِأَدَبِكَ لِتَستَعينَ بِه عَلَىٰ يَومِ مَوتِكَ. فقيلَ لَهُ: وما تِلكَ الاستِعانَةُ؟ قالَ: تُحسِنُ تَدبيرَ ما تُخَلِّفُ وتُحكِمُهُ. ٩٠.

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۹ .

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ١١.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: (٦٣٧٩\_٥٢٣٤). ١١٠٠٩.

<sup>(</sup>٥) نهيج البلاغة: الحكمة ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ١٨ /٩٣.

<sup>(</sup>٧\_٨) الكافي: ٨/١٥٠/١٣٢.

١٣٦٣٦ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ العِلمُ قائدٌ، والعَمَلُ سائقٌ، والنَّفشُ حَرونُ ٣١٥١.

١٣٦٣٧ ـ عنه على : العِلمُ يُنجدُ، الحِكمَةُ تُرشِدُ ٣٠.

١٣٦٣٨ ـ عنه ﷺ : العِلمُ حِجابٌ مِنَ الآفاتِ ١٠٠.

١٣٦٣٩ ـ عنه على : العِلمُ أفضَلُ قِنيَةٍ ١٠٠

١٣٦٤٠ عنه على : العِلمُ مِصباحُ العَقل ١٠٠.

١٣٦٤١ \_ عنه ﷺ : العِلمُ نِعمَ دَليلُ ٣٠.

١٣٦٤٢ عنه على العِلمُ أفضَلُ هِدايَةٍ ٥٠٠.

١٣٦٤٣ ـ عنه على : العِلمُ جَمَالُ لا يَخْفَىٰ، ونَسيبُ لا يَجْفَىٰ".

١٣٦٤٤ ـ عنه على : العِلمُ زَينُ الأُغنِياءِ وغِنَى الفُقَراءِ ٣٠٠.

١٣٦٤٥ ـ عنه على : العِلمُ أفضلُ الأنيسَينِ٠٠٠٠

١٣٦٤٦ عنه على : العِلمُ أفضَلُ شَرَفِ مَن لا قَديمَ لَهُ ٥٠٠٠.

١٣٦٤٧ عنه على: العِلمُ أشرَفُ الأحساب٥٠٠.

١٣٦٤٨ ـ عنه عليه : العِلمُ يَرفَعُ الوَضيعَ، وتَركُهُ يَضَعُ الرَّفيعَ ٥٠٠.

١٣٦٤٩ ـ الإمامُ الرُّضا ﷺ : العِلمُ أَجمَعُ لِأَهلِهِ مِنَ الآباءِ٥٠٠.

١٣٦٥٠ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العِلمُ ضالَّةُ المُؤمِنِ ٥٠٠٠ .

١٣٦٥١ ـ عنه على : العِلمُ قائدُ الحِلم ١٣٦٥.

١٣٦٥٢ عنه ؛ لاكنز أنفعُ مِنَ العِلم ١٨٠٠.

<sup>(</sup>١) الحَرون من الخيل الذي لا ينقاد لراكبه. فإذا استدرّ جريه وقف. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲-۲) غرر الحكم: ٥، ۷۲۰، ۷۲۰، ۵۲۲، ۵۲۲، ۸۶۲، ۵۲۲، ۱۵۲۲، ۱۵۲۲، ۱۸۰۸، ۱۸۰۸،

<sup>(</sup>١٣) كنز الفوائد للكراجكيّ: ١/٣١٩.

<sup>(</sup>١٤) مطالب السؤول: ٤٨.

<sup>(</sup>١٥\_١٦) عيون أخبار الرَّضا اللَّهُ: ٢ / ١٣١ / ١٢ و ص ٦٦ / ٢٩٥.

<sup>(</sup>١٧) غرر الحكم: ٨٤١.

<sup>(</sup>۱۸) الكافي: ۱۹/۸ با ۱۹.

١٣٦٥٣ ـ عنه ﷺ : كَنَىٰ بِالعِلمِ شَرَفاً أَن يَدَّعِيَهُ مَن لا يُحسِنُهُ ، ويَفرَحَ بِهِ إِذَا نُسِبَ إِلَيهِ ، وكَنَىٰ بِالجَهَلِ ذَمّاً يَبرَأُ مِنهُ مَن هُوَ فيهِ ١٠٠.

١٣٦٥٤ \_ عنه عليه : مَن كَساهُ العِلمُ تُوبَهُ اختَفىٰ عَن

النَّاسِ عَيبُهُ (1).

18700\_عنه ۓ : لا شَرَفَ كَالعِلم".

١٣٦٥٦ عنه على : الشَّريفُ كُلُّ الشَّريفِ مَن شَرَّفَهُ عِلمُهُ ١٣٦٥٦

١٣٦٥٧ ـ عنه ﷺ : مَن خَلا بِالعِلم لَم توحِشهُ خَلوَةُ ١٠٠.

١٣٦٥٨ ـ الإمامُ الباقرُ على الله الله الله علم على الله علم الله الله الله الله الله الله عامِرَ الله عامِرَا الله عامِرَ الله عامِرَ الله عامِرَ الله عامِرَ الله عامِ

١٣٦٥٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : قَلَبُ لَيسَ فيهِ شَيءٌ مِنَ الحِكمَةِ كَبَيتٍ خَرِبٍ، فتَعَلَّموا، وعَلِّموا، وتَفَقَّهوا، ولا تَموتوا جُهّالاً؛ فإنَّ اللهَ لا يَعذِرُ عَلَى الجَهلِ™.

١٣٦٦- الإمامُ عليَّ اللهِ : كُلُّ وعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيهِ إلَّا وعاءَ العِلمِ ؛ فإنَّهُ يَتَسِعُ بِهِ ١٠٠٠ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : كُلُّ شَيءٍ يَعِزُّ حينَ يَغِزُرُ إلَّا العِلمَ، فإنَّهُ يعِزَّ حينَ يَغِزُرُ ١٠٠.

١٣٦٦٢ عنه ؛ العِلمُ يَهدي إِلَى الحَقِّ٠٠٠.

١٣٦٦٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ اإذا أتى عَلَيَّ يَومٌ لا أزدادُ فيه عِلماً يُقَرِّبُني إلى اللهِ تَعالى فلا بُورِكَ لي

<sup>(</sup>١) مئية المريد: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ١١٣.

<sup>(</sup>٤) كشف الغقة: ٣ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨١٢٥.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ: ٥٤٣/ ١١٦٥.

<sup>(</sup>٧) كنز العمّال: ٢٨٧٥٠.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة ٥-٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٩) غرر العكم: ٦٩١٣.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ١٥٨١.

في طُلوعِ شَمسِ ذٰلكَ اليَومِ!١٠

١٣٦٦٤ - الإمامُ عليُّ على عليُّ الله : مَن قاتَلَ جَهلَهُ بِعِلمِهِ فازَ بِالحَظِّ الأسعَدِ".

١٣٦٦٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : ذَنبُ العالِم واحِدٌ، وذَنبُ الجاهِل ذَنبانِ ٣٠.

١٣٦٦٦ عنه ﷺ: ذَنبُ العالِمِ واحِدٌ، وذَنبُ الجاهِلِ ذَنبانِ، العالِمُ يُعَذَّبُ عَلَىٰ رُكوبِ الذَّنبِ، والجاهِلُ يُعَذَّبُ عَلَىٰ رُكوبِ الذَّنبِ، والجاهِلُ يُعَذَّبُ عَلَىٰ رُكوبِ الذَّنبِ وتَركِمِ العِلمَ ".

#### ٢٨٣١ - المُحرومُ مِنَ العِلم

١٣٦٦٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ : ما استَرذَلَ اللهُ تَعالىٰ عَبداً إِلَّا حُرمَ العِلمَ ".

١٣٦٦٨ عنه عَلِين السَرَدُلُ اللهُ تَعالىٰ عَبداً إِلَّا حَظَرَ عَلَيهِ العِلمَ والأدَبِّ.

١٣٦٦٩ ـ الإمامُ عليُّ الله : إذا أرذَلَ اللهُ عَبداً حَظَرَ عَلَيهِ العِلمَ ٣٠.

قالَ ابنُ أبي الحَديدِ: أرذَلَهُ: جَعَلَهُ رَذلاً، وكانَ يقالُ: مِن عَلامَةِ بُغضِ اللهِ تَعالىٰ لِلعَبدِ أَن يُبغُضَ إِلَيهِ العِلمَ.

وقالَ الشاعرُ:

شَكُوتُ إلى وكيعٍ سُوءَ حِفظي فأرشَدني إلى تركِ المَعاصي وقَالُ لأنَّ حِفظَ العِلمِ فَضلُ وقَاضلُ اللهِ لا يُوتيهِ عاصي (١٠) (انظر) عنوان ٥٥٢ «التوفيق».

#### ٢٨٣٢ ـ العِلمُ أصلُ كُلِّ خَيرِ

١٣٦٧- رسولُ اللهِ عَلِينَ : العِلمُ رَأْسُ الحَدِيرِ كُلَّهِ، والجَهَلُ رَأْسُ الشَّرُّ كُلِّهِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٢٨٦٨٧.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٨٥٩.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨٨.

<sup>(</sup>٨) شرم نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ١٨٢.

<sup>(</sup>١) البحار: ٩/١٧٥/٧٧.

١٣٦٧١ ـ الإمام الصّادق على العِلمُ أصلُ كُلِّ حالٍ سَنِيٍّ، ومُنتَهَىٰ كُلِّ مَنزِلَةٍ رَفيعَةٍ ١٠٠٠ ـ الإمامُ عليُّ على العِلمُ أصلُ كُلِّ خَيرِ، الجَهَلُ أصلُ كُلِّ شَرِّ ٣٠.

قال الشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتاب «مُنية المريد»: اعلمُ أنّ الله سبحانه جعل العلم هو السبب الكلّي لخلق هذا العالم العُلويّ والسُّفليّ طُرّاً، وكفي بذلك جلالةً وفخراً، قال الله تعالىٰ في محكم الكتاب \_ تذكرةً وتبصرةً لأولي الألباب \_ : ﴿ اللهُ الّذي خَلَقَ سَبْعَ سَهاواتٍ ومِنَ الأرضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمرُ بَينَهُنَّ لِتَعلَموا أنَّ اللهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرُ وأنَّ اللهَ قَد أحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ ". وكنى بهذه الآية دليلاً على شرف العلم، لاسيًا علم التوحيدالذي هو أساس كلّ علم ومدار كلّ معرفة.

وجعل سبحانه العلم أعلىٰ شرف وأوّل مِنّة امتنّ بها علىٰ ابن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إلىٰ ضياء الوجود، فقال سبحانه في أوّل سورةٍ أنزلها على نبيّه محمّد ﷺ: ﴿إِقْرَأُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَقَ ﴿ إِلَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فتأمّل كيف افتتح كتابه الكريم الجميد \_الذي ﴿لا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ ﴾ بنعمة الإيجاد، ثمّ أردفها بنعمة العلم، فلو كان ثُمّة مِنّة أو توجد نعمة بعد نعمة الإيجاد هي أعلىٰ من العلم لما خصة الله تعالىٰ بذلك...

#### ٢٨٣٣ ـ العِلمُ والحَياةُ

١٣٦٧٣ ـ الإمامُ عليُّ ؛ العِلمُ حَياةً ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) مصباح الشريعة: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨١٨، ٨١٨.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>٤) منية المريد: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ١٨٥.

١٣٦٧٤ ـ عنه على : العِلمُ إحدَى الحَياتَينِ ١٠٠

١٣٦٧٥ ـ عنه 變 : بِالعِلم تَكُونُ الحَياةُ ٣٠.

١٣٦٧٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : العِلمُ حَياةُ الإسلام وعِهادُ الدِّينِ ٣٠.

١٣٦٧٧ ـ عند ﷺ : العِلمُ حَياةُ الإسلام وعِبادُ الإيمانِ ٣٠.

١٣٦٧٨ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ العِلمُ مُحيى النَّفسِ، ومُنيرُ العَقل، ومُميتُ الجَهل ١٠٠.

١٣٦٧٩ عنه ﷺ : إنَّ العِلمَ حَياةُ القُلوبِ، ونورُ الأبصارِ مِنَ العَمىٰ، وقُوَّةُ الأبدانِ مِنَ الضَّعفِ٣٠.

١٣٦٨٠ عنه على : ما ماتَ مَن أحيا عِلماً ٣٠

١٣٦٨١ عنه الله : إكتسبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ ١٠٠.

(انظر) باب ۲۷۹۰، الجهل: باب ۸۹۸، ۹۹۹.

#### ٢٨٣٤ ـ العِلمُ وطاعَةُ اللهِ

#### لكتاب

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِراطِ العَسْزِيزِ الحَمِيدِ﴾ ١٠٠.

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَـهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٠٠.

١٣٦٨٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : طَلَبُ العِلمِ فَريضَةً عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ ... بِهِ يُطَاعُ الرَّبُّ ويُعبَدُ، وبِهِ تُوصَلُ الأرحامُ، ويُعرَفُ الحَلالُ مِنَ الحَرامِ، العِلمُ إمامُ العَمَلِ والعَمَلُ تابِعُهُ، يُلهَمُ بِهِ الشُعَداءُ،

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٦٢٦، ٤٢٢٠.

<sup>(</sup>٣-٤) كنزالعتال: ٢٨٦٦١، ٢٨٩٤٤.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ١٧٣٦.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٤٩٣. ١.

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم: ٨٥٥٨، ٢٤٨٦.

<sup>(</sup>۹) سبأ : ۲.

<sup>(</sup>١٠) الحجَّ : ٥٥.

ويُحرَمُهُ الأشقِياءُ".

١٣٦٨٣ ـ الإمامُ علي طلِّهِ: تَعَلَّمُوا العِلمَ فإنَّ تَعَلَّمَهُ حَسَنَةٌ... بِالعِلمِ يُطاعُ اللهُ ويُعبَدُ، بِالعِلمِ يُعرَفُ اللهُ ويُوَحَّدُ، بِالعِلمِ تُوصَلُ الأرحامُ، وبِهِ يُعرَفُ الحَكلاُ والحَرَامُ، والعِلمُ إمامُ العَقلِ والعَقلُ تابِعُهُ، يُلهِمُهُ اللهُ السُّعَداءَ، ويَحرِمُهُ الأشقِياءَ ٣٠.

(انظر) الذنب : باب ١٣٦١ ، العقل : باب ٢٨٠٤.

### 2٨٣٥ ـ فَصْلُ العِلمِ عَلَى المالِ

١٣٦٨٤ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ لِكُمَيلٍ لَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ وأَخرَجَهُ إِلَى الجَبَانِ ﴿ فَلَمَّا أَصحَرَتَنَفَّسَ الصَّعَداءَ وقالَ ــ: يا كُمَيلُ، العِلمُ خَيرٌ مِنَ المالِ، العِلمُ يَحَرُسُكَ وأَنتَ تَحَـرُسُ المــالُ، والمــالُ تَنقُصُهُ النَّفَقَةُ، والعِلمُ يَزكو عَلَى الإنفاقِ، وصَنيعُ المالِ يَزولُ بِزَوالِهِ ﴿ .

١٣٦٨٥ عنه على : العِلمُ أفضَلُ مِنَ المَالِ بِسَبَعَةٍ : الأَوْلُ : أَنَّهُ مِيرَاتُ الأنبِياءِ والمَالُ مِيراتُ الفَراعِنَةِ ، الثاني : العِلمُ لا يَنقُصُ بِالنَّفَقَةِ والمَالُ يَنقُصُ بِها ، الثَّالِثُ : يَحَتَاجُ المَالُ إلى الحَافِظِ والعِلمُ يَحفَظُ صَاحِبَهُ ، الرَّابِعُ : العِلمُ يَدخُلُ في الكَفَنِ ويَبقَى المَالُ ، الحَامِسُ : المَالُ يَحصُلُ لِللمُومِنِ والعِلمُ لا يَحصُلُ إلّا لِلمُؤمِنِ ، السّادِسُ : جَميعُ النّاسِ يَحتاجونَ إلى العالِم في للمُؤمِنِ والكَافِرِ والعِلمُ لا يَحصُلُ إلّا لِلمُؤمِنِ ، السّابِعُ : العِلمُ يُقَوِّي الرَّجُلَ عَلَى المُرورِ عَلَى الصّراطِ والمَالُ يَعَعُدُهُ ... الصّراطِ والمَالُ يَعَعُدُهُ ...

#### ٢٨٣٦ ـ العِلمُ وقيمَةُ المَرعِ

١٣٦٨٦ - الإمامُ عليُّ إلى : قيمَةُ كُلُّ امرِيَّ ما يُحسِنُهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٨٨٨ / ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوقي : ٤٩٢. ١.

<sup>(</sup>٣) الجبّان والجبّانة : الصّحراء، وتُستى بهما المقابر، ( النهاية : ٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) منية المريد: ١١٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٨١، وفي المحجّة البيضاء : ٢٦/١ عنه ١١٤٠ «فيمة كلّ امري ما يعلمه».

العَدَابِ...

١٣٦٨٧ ـ الأمالي للطوسيّ عن الخليل بنِ أحمدَ: أَحَثُ كلمةٍ على طلبِ علمٍ قولُ عليٌّ بنِ أَلَى طالبِ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على ال

١٣٦٨٨ - الإمامُ على على الله : النَّاسُ أبناءُ ما يُحسِنونَ ١٠٠٠.

١٣٦٨٩ ـ رسولُ اللهِ تَتَلِيَّةُ : أَكْثَرُ النّاسِ قيمَةً أَكْثَرُهُم عِلماً ، وأقلُّ النّاسِ قيمَةً أقلُهُم عِلماً ٣٠.
١٣٦٩ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ : يا مُؤمِنُ إِنَّ هٰذا العِلمَ والأدَبَ ثَمَنُ نَفْسِكَ فَاجتَهِدْ فِي تَعَلَّمِهِما، فَمَا يَزيدُ مِن عِلمِكَ وأَدَبِكَ يَزيدُ فِي ثَمَنِكَ وقدرِكَ فإنَّ بِالعِلمِ تَهْتَدي إلىٰ رَبِّكَ ، وبِالأدَبِ تُحسِنُ يَزيدُ مِن عِلمِكَ وأَدَبِكَ يَزيدُ فِي ثَمَنِكَ وقدرِكَ فإنَّ بِالعِلمِ تَهْتَدي إلىٰ رَبِّكَ ، وبِالأدَبِ تُحسِنُ خِدمَةَ رَبِّكَ ، وبِأَدَبِ الخِيدمَةِ يَستَوجِبُ العَبدُ وَلايَتَهُ وقُربَهُ ، فَاقبَلِ النَّصِيحَةَ كَي تَنجُق مِنَ

الامامُ الباقرُ اللهِ على قَدرِ السّادِقِ اللهِ الصّادِقِ اللهِ المّادِقِ اللهِ المّامُ الباقرُ الشّيعَةِ عَلى قَدرِ رِوايَتهِم ومَعرِفَتهِم؛ فإنَّ المَعرِفَةَ هِيَ الدِّرايَةُ لِلرُّوايَةِ، وبِالدِّراياتِ لِلرَّواياتِ يَعلو المُـؤمِنُ إلى أقصىٰ دَرَجاتِ الإيمانِ، إنَّي نَظَرتُ في كِتابٍ لِعَلِيَّ اللهِ فَوَجَدتُ في الكِتابِ؛ أنَّ قيمَةَ كُلِّ امرِيُ وقَدرَهُ مَعرِفَتُهُ...

١٣٦٩٢ ـ الإمامُ الصادقُ على : إعرفوا منازِلَ شيعَتِنا بِقَدرِ ما يُحسِنونَ مِن رواياتِهِم عَنَا ، فإنّا لا نَعُدُ الفَقية مِنهُم فَقيماً حَتَىٰ يَكُونَ مُحَدَّثاً ، فقيلَ لَهُ : أَوَ يَكُونُ المُؤْمِنُ مُحَدَّثاً ؟ قـالَ : يَكُونُ مُفَهَّماً ، والمُفَهَّمُ مُحَدَّثُ ١٠٠.

#### ٧٨٣٧ ـ أقرَبُ النَّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ

١٣٦٩٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أقرَبُ النَّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أَهْلُ العِلْمِ والجِهادِ™.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ١٠٨٣/٤٩٤ وقال المجلسي في البحار : ١٦٦٦/ بعد أن ذكر الحديث : قال الجوهري : هو يُحسن الشيء أي يعلمه. (٢) كنز الفوائد للكراجكيّ : ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٢٧ / ٤.

<sup>(</sup>٤) روضة الواعظين : ١٦.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار : ٢/١.

<sup>(</sup>٦) رجال الكشّى: ٢/٦/١.

<sup>(</sup>٧) المحجّة البيضًاء : ١٤/١.

١٣٦٩٤ ـ عنه ﷺ : طالِبُ العِلمِ رُكنُ الإسلامِ، ويُعطىٰ أَجرَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ ١٠٠. ١٣٦٩٥ ـ عنه ﷺ : عُلَماءُ أُمَّتِي كَأَنبِياءِ بَنِي إسرائيلَ ٣٠.

(انظر) باب ۲۸۵۰.

#### ٢٨٣٨ ـ العُلَماءُ وَرَثَةُ الأنبياءِ

١٣٦٩٦ ـ الإمامُ الصّادقُ عِلى ؛ إنَّ العُلَماءَ وَرَنَّهُ الأَنبِياءِ ٣٠.

١٣٦٩٧ سعنه على العُلَماء وَرَثَةُ الأنبِياءِ وذلكَ أَنَّ الأنبِياءَ لَمَ يُوَرِّثُوا دِرهَمَاً ولا ديناراً، وإنَّا أُورَثُوا أَنَّ الأنبِياءَ لَمَ يُورِّثُوا دِرهَمَاً والديناراً، فَانظُروا وإنَّا أُحاديثهِم، فَنَ أَخَذَ بِشَيءٍ مِنها فقَد أَخَذَ خَـظًا وافِـراً، فَانظُروا عِلْمَكُم عَمَّن تَأْخُذُونَهُ اللهِ .

١٣٦٩٨ - رسولُ اللهِ عَلِيلاً : العُلَماءُ وَرَثَةُ الأنبياءِ، يُحِبَّهُم أهلُ السَّماءِ، ويَستَغفِرُ هُمُ الحِيتانُ في البَحرِ إذا ماتوا إلىٰ يَوم القِيامَةِ (٥٠).

١٣٦٩٩ ـ عنه ﷺ: العُلَماءُ مَصابيحُ الأرضِ، وخُلَفاءُ الأنبياءِ، ووَرَثَتِي ووَرَثَةُ الأنبياءِ™. ١٣٧٠٠ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ ـ : تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ؛ فإنَّ الفُقَهاءَ وَرَثَةُ الأنبياءِ™.

#### ٢٨٣٩ ـ فَصَلُ مِدادِ العُلَماءِ عَلَىٰ دِماءِ الشُّهَداءِ

١٣٧٠١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : يُوزَنُ يَومَ القِيامَةِ مِدادُ العُلَماءِ ودِماءُ الشُّهَداءِ فيرَجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلَىٰ دِماءِ الشُّهَداءِ (٥٠.

١٣٧٠٢\_الإمامُ الصّادقُ على : إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ جَمَعَ اللهُ عَزَّ وجلَّ النَّاسَ في صَعيدٍ واحِدٍ،

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٢٨٧٢٩.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللآلي: ٤/٧٧/٧٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) الدعوات للراونديّ : ٦٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥\_٦) كنز العمّال: ٢٨٦٧٩، ٧٨٦٧٧. (٧) عوالي اللآلي: ٤ / ٢٠ / ٥.

<sup>(</sup>٨) تفسير الدرّ المنثور : ٤٢٣/٣.

ووُضِعَتِ المَوازينُ، فيُوزَنُ دِماءُ الشَّهَداءِ مَعَ مِدادِ العُلَهاءِ، فيرَجَحُ مِـدادُالعُـلَهاءِ عَـليْدِماءِ الشُّهَداءِ ٥٠٠.

١٣٧٠٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : وُزِنَ حِبرُ العُلَاءِ بِدَمِ الثُّهَداءِ فرَجَحَ عَلَيهِ ١٠٠.

١٣٧٠٤ عند عَلَيْ : يوزَنُ مِدادُ العُلَماءِ ودَمُ الشُّهَدَاءِ، يَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلَىٰ دَم الشُّهَداءِ ٣٠.

#### ٢٨٤٠ العالِمُ حَيٌّ وإن ماتَ

١٣٧٠٥ ـ الإمامُ عليٌ عليٌ عليٌ الله : هَلَكَ خُزّانُ الأموالِ وهُم أحياءٌ، والعُلَماءُ باقونَ ما بَقِيَ الدَّهرُ، أعيانُهُم مَفقودَةً، وأمثالُهُم في القُلوبِ مَوجودَةً (۵).

٦٣٧٠٦ عنه ﷺ : العُلَماءُ باقونَ ما بَقَيَ اللَّيلُ والنَّهارُ ٣٠.

١٣٧٠٧ ـ عنه على : العالمُ حَيُّ وإن كانَ مَيَّتاً ، الجاهِلُ مَيَّتُ وإن كانَ حَيّاً ١٠٠

٨٠٧٠٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ : العالِمُ بَينَ الجُهَّالِ كَالحَىِّ بَينَ الأمواتِ™.

(انظر) الموت: باب ٣٧٤١، ٣٧٤٢.

#### ٧٨٤١ ـ فَصْلُ العِلم عَلَى العِيادَةِ

١٣٧٠٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : فَضَلُ العِلمِ أَحَبُ إِلَيَّ مِن فَضَلِ العِبَادَةِ ١٠٠.

١٣٧١٠ عنه عَلِين العِلمُ أفضَلُ مِنَ العِبادَةِ ١٠٠٠.

١٣٧١١ عنه ﷺ : مَن خَرَجَ يَطلُبُ باباً مِن عِلمٍ لِيَرُدَّ بِه باطِلاً إلى حَقَّ ، أو ضَلالَةً إلى هُدىً ، كانَ عَمَلُهُ ذٰلكَ كَعِبادَةِ مُتَعَبِّدِ أَربَعِينَ عاماً ….

<sup>(</sup>١) مستطوفات السرائر : ٢/١١٩.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) كنز العتال : ۲۸۹۰۲ ، ۲۸۹۰۲ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ١٤٧.

<sup>(</sup>٥-٦) غرر الحكم: ١٨٤١. (١١٢٤ ـ ١١٢٥).

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسيّ : ١١٤٨/٥٢١.

<sup>(</sup>٨) تحف المقول : ٤١.

<sup>(</sup>٩)كنز العتال: ٢٨٦٥٧.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسيّ : ٦١٩ / ١٢٧٥.

١٣٧١٢ ـ الإمامُ علي على الكلِمَةُ مِنَ الحِكمَةِ يَسمَعُها الرَّجُلُ فيَقولُ أو يَعمَلُ بِها خَيرٌ مِن عِبادَةِ سَنَةٍ ١٠٠.

١٣٧١٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلًا : قَليلُ العِلم خَيرٌ مِن كَثيرِ العِبادَةِ ٣٠.

١٣٧١٤ ـ الإمامُ الباقرُ على : تَذاكُرُ العِلم ساعَةً خَيرٌ مِن قِيام لَيلَةٍ ٣٠.

١٣٧١٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : نَومٌ مَعَ عِلم خَيرٌ مِن صَلاةٍ عَلَىٰ جَهلٍ ١٠٠

١٣٧١٦ ـ الإمامُ على الله : قَالِيلُ العَمَلِ مَعَ كَثيرِ العِلمِ، خَيرٌ مِنكَثيرِ العَمَلِ مَعَ قَليلِ العِلمِ، خَيرٌ مِنكَثيرِ العَمَلِ مَعَ قَليلِ العِلم والشَّكِّ والشَّبهَةِ ".

١٣٧١٧ ـ رسُولُ اللهِ ﷺ : طَلَبُ العِلمِ أَفضَلُ عِندَ اللهِ مِنَ الصَّلاةِ والصَّيامِ والحَجِّ والجِهادِ في سَبيل اللهِ تَعالىٰ٠٠٠.

(انظر) العبادة: باب ٢٤٩٧.

#### ٢٨٤٢ ـ فَضَلُ العالِم عَلَى العابِدِ

<sup>(</sup>١) البحار: ١/١٨٣/١٩.

<sup>(</sup>٢) المحجّة البيضاء: ١ / ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) منية المريد: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الاختصاص: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٥٥٦٨٢.

<sup>(</sup>٧) الدعوات للراوندي : ٦٢ / ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) ثواب الأعمال : ١٥٩ / ١.

<sup>(</sup>٩) البحار : ۲ / ۱۹ / ٤٩.

١٣٧٢١ ـ عنه ﷺ : رَكَعَةٌ مِن عالمِ بِاللهِ خَيرٌ مِن أَلفِ رَكَعَةٍ مِن مُتَجاهِلٍ بِاللهِ ١٠٠٠

١٣٧٢٢ - عنه عَيْنُ : رَكَعْتَانِ يُصَلِّيهِا العَالِمُ أَفْضَلُ مِن أَلْفِ رَكَعَةٍ يُصَلِّيها العابِدُ ١٠٠٠.

١٣٧٢٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على الفضل مِن ألف عابِدٍ وألف زاهِدٍ ٣٠.

١٣٧٢٤ ـ عنه على : يَأْتِي صاحِبُ العِلمِ قُدَّامَ العابِدِ بِرَبوَةٍ مَسيرَةَ خَمسِماتَةَ عام ٣٠.

١٣٧٢٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : ساعَةُ مِن عالمٍ يَتَّكِئُ عَلَىٰ فِراشِهِ يَنظُرُ فِي عَمَلِهِ، خَيرٌ مِن عِبادَةِ العابِدِ سَبعينَ عاماً ١٠٠٠.

١٣٧٢٦\_عنه ﷺ: فَضلُ العالِمِ عَلَى الشَّهيدِ دَرَجَةٌ ، وفَضلُ الشَّهيدِ عَلَى العابِدِ دَرَجَةٌ ، وفَضلُ النَّبِيِّ عَلَى العالِمِ عَلَىٰ خَلقِهِ ، وفَضلُ العالِمِ عَلَىٰ العالِمِ عَلَىٰ خَلقِهِ ، وفَضلُ العالِمِ عَلَىٰ سائرِ الكَلامِ كَفَضلِ اللهِ عَلَىٰ خَلقِهِ ، وفَضلُ العالِمِ عَلَىٰ سائرِ النَّاسِ كَفَضلِي عَلَىٰ أدناهُم ٣٠.

(انظر) الفقه : باب ٣٢٣٩.

#### ٢٨٤٣ ـ سَبَبُ تَغضيلِ العالِم عَلَى العابِدِ

١٣٧٢٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: فَصْلُ العالِمِ عَلَى العابِدِ بِسَبعِينَ دَرَجَةً، بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ حُضْرُ الفائِمِ الفَرَسِ سَبعِينَ عاماً؛ وذٰلكَ أنَّ الشَّيطانَ يَضَعُ البِدعَةَ لِلنَّاسِ فيُبصِرُها العالِمُ فسَينهىٰ عَــنها، والعابِدُ مُقبِلٌ عَلىٰ عِبادَتِهِ لا يَتَوَجَّهُ لَهَا ولا يَعرِفُها ٣٠.

١٣٧٢٨ - الإمامُ الرُّضا ﷺ : يُقالُ لِلعابِدِ يَومَ القِيامَةِ : نِعمَ الرَّجُلُ كُنتَ، هَنَّتكَ ذاتُ نَفسِكَ وكَفَيتَ النَّاسَ مَؤُونَتكَ فَادخُلِ الجُنَّةَ. ألا إنَّ الفقية مَن أفاضَ عَلَى النَّاسِ خَيرَهُ، وأنقَذَهُم مِن أعدائهِم... ويُقالُ لِلفَقيهِ : يا أَيُّهَا الكافِلُ لِأَيتامِ آلِ مُحَمَّدٍ، الهادي لِضُعَفاءِ مُحِبَيهِم ومَواليهِم،

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٢٨٧٨٦.

<sup>(</sup>٢) الفقيد: ٤ / ٢٦٧ / ٢٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) تحف المقول : ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢ / ١٨ / ٤٨.

<sup>(</sup>٥) روضة الواعظين : ١٦.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان: ٩/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) روضة الواعظين: ١٧.

قِفْ حَتَّىٰ تَشفَعَ لِكُلِّ مَن أَخَذَ عَنكَ أَو تَعَلَّمَ مِنكَ ١٠٠.

١٣٧٢٩ ــ الإمامُ الصّادقُ على : إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ بَعَثَ اللهُ عَزَّوجِلَّ العالِمَ والعابِدَ، فإذا وَقَفا بَينَ يَدَيِ اللهِ عَزَّوجِلَّ قيلَ لِلعابِدِ : انطَلِق إلَى الجُنَّةِ، وقيلَ لِلعالِمِ : قِفْ تَشْفَعُ لِــلنّاسِ بِحُــــنِ تَأْديبِكَ لَهُمْ٣٠.

١٣٧٣٠ ـ الإمامُ علي اللهِ : رَكَعَتَانِ مِن عَالِمٍ خَيرٌ مِن سَبِعِينَ رَكَعَةً مِن جَاهِلٍ ؛ لِأَنَّ العَالِمَ تَأْتِيهِ الفِتنَةُ فَيَخرُجُ مِنها بِعِلْمِهِ ، وتَأْتِي الجاهِلَ فَيَنسِفُهُ نَسفاً ٣٠.

١٣٧٣١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْاتُهُ : وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدهِ ! لَعالِمٌ واحِدٌ أَشَدُّ عَلَىٰ إبليسَ مِن أَلفِ عابِدٍ ؛ لِأَنَّ العابِدَ لِنَفسِهِ والعالِمَ لِغَيرِهِ (").

(انظر) الفقه : باب ٣٢٤١.

#### ٢٨٤٤ - مَوتُ العالِم

١٣٧٣٢ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : مَوتُ العالِمِ ثُلْمَةٌ في الإسلامِ لا تُسَدُّ ما اختَلَفَ اللَّيلُ والنَّهارُ ١٠٠ ـ ١٣٧٣٣ ــ عنه عَلِيظٌ : مَا قَبَضَ اللهُ تَعالَىٰ عالِماً مِن هٰذهِ الأُمَّةِ إِلَّا كَانَ ثَغرَةً في الإسلامِ ، لا تُسَدُّ ثُلْمَتُهُ إِلَىٰ يَومِ القِيامَةِ ١٠٠ . ثُلْمَتُهُ إِلَىٰ يَومِ القِيامَةِ ١٠٠ .

١٣٧٣٤ عنه ﷺ : مَوتُ العالِمِ مُصيبَةٌ لا تُجبَرُ وثُلَمَةٌ لا تُسَدُّ، وهُوَ نَجمٌ طُمِسَ، ومَوتُ قَبيلَةٍ أَيسَرُ مِن مَوتِ عالِم ٣٠.

١٣٧٣٥ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ لَمَا سُئلَ عَن قَولِ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿ أُولَمُ يَرَوا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُها مِن أَطْرافِها ﴾ ـ : فَقدُ العُلَهاءِ ؞ ..

(انظر) الفقه : باب ٣٢٤٧.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ١/١٤/١.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ٢٩٤/ ١١.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤ س٧) كنز المثال : ٢٨٩٠٨، ٢٢٨٧٦٠ ٢٨٨١٢، ٨٥٨٨٢

<sup>(</sup>٨) النقيد: ١/ ١٨٦/ ١٠٥.

## ٢٨٤٥ ـ النَّظَرُ إلى وَجِهِ العالِمِ عِبادَةً

١٣٧٣٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : النَّظَرُ إلىٰ وَجهِ العالمِ عِبادَةً ١٠٠.

١٣٧٣٧ ـ عنه ﷺ : النَّظَرُ في وَجِهِ العالمِ حُبًّا لَهُ عِبادَةُ٣٠.

١٣٧٣٨ - الإمامُ الصادقُ على حَلَا سُئلَ عَن قُولِ النَّبِيِّ عَلَالَةٌ : النَّظَرُ فِي وُجوهِ العُلَهَاءِ عِبادَةً - : هُوَ العَالِمُ الَّذِي إذا نَظَرَتَ إلَيهِ فِتنَةُ ٣٠.

١٣٧٣٩ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : النَّظَرُ إلىٰ وَجِهِ عَلِيٌّ عِبادَةً ٥٠٠.

(انظر) النظر: باب ٣٨٨٤.

تاريخ دمشق لابن عساكر «ترجمة الإمام علي الله »: ٣٩١/٢.

## ٢٨٤٦ ـ الحَثُّ عَلَىٰ طَلَبِ العِلم

•١٣٧٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أُطلُبوا العِلمَ ولَو بِالصَّينِ ؛ فإنَّ طَلَبَ العِلمِ فَريضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ ١٠٠٠ ـ ١٣٧٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ على حُلُ مُسلِمٍ التَّعَلُّمَ ولَو بِخَوضِ اللُّجَجِ وشَقِّ المُهَجِ٣٠.

١٣٧٤٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: أُطلُبُوا العِلمَ؛ فإنَّهُ السَّبَبُ بَينَكُم وبَينَ اللهِ عَزَّوجلَّ ١٨٠.

١٣٧٤٤ - لقمانُ على - لابنِهِ وهُو يَعِظُهُ -: يا بُنَيَّ ، إجعَلْ في أيّامِكَ ولياليكَ وساعاتِكَ نَصيباً لَكَ في طَلَبِ العِلم، فإنَّكَ لَن تَجِدَ لَكَ تَضييعاً مِثلَ تَركِهِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار : ١/ ١٩٥/ ١٤.

<sup>(</sup>۲) نوادر الراوندي : ۱۱.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ١ / ٨٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق «ترجمة الإمام على الله على ٢١ / ٣٩١ / ٨٨٧.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٢٨٦٩٧, ٨٩٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) أعلام الدين : ٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) عوالي اللآلي : ٤ / ٦١ / ٩.

<sup>(</sup>٨) أمالي المفيد : ٢٩ / ١.

<sup>(</sup>٩) أمالي الطوسيّ : ٦٨ / ٩٩.

#### ٢٨٤٧ ـ وُجوبُ طَلَبِ العِلمِ

١٣٧٤٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَةَ : طَلَبُ العِلم فَريضَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم ومُسلِمَةٍ ١٠٠.

١٣٧٤٦ عنه عَلَيْهُ : طَلَبُ العِلم فَريضَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم ".

١٣٧٤٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على : طَلَبُ العِلم فَريضَةٌ في كُلّ حالِ ٣٠٠.

١٣٧٤٨ ـ عنه علي : طَلَبُ العِلم فَريضَةُ مِن فَرائضِ اللهِ ٣٠.

١٣٧٤٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : طَلَبُ العِلمِ فَريضَةً عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ ، أَلا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ ﴿ • .

#### ٢٨٤٨ ـ مَنهومانِ لا يَشبَعانِ

١٣٧٥- رسولُ اللهِ ﷺ: مَنهومانِلايَشبَعُ طَالِبُهُما : طَالِبُ العِلم وطَالِبُ الدُّنيا٣.

١٣٧٥١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَنهومانِ لا يَشبَعانِ : مَنهومُ عِلم، ومَنهومُ مالٍ ۗ.

١٣٧٥٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَنهومانِ لا يَشبَعانِ : طالِبُ عِلم، وطالِبُ دُنيا ٣٠.

١٣٧٥٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَنهومانِ لا يَشبَعانِ : طالِبُ عِلمٍ ، وطالِبُ دُنيا ، فأمّا طالِبُ العِلمِ فيَزدادُ رِضَى الرَّحمٰنِ ، وأمّا طالِبُ الدّنيا فيَتَادئ في الطُّغيانِ ".

١٣٧٥٤ ــ عنه ﷺ : أجوَعُ النَّاسِ طالِبُ العِلمِ، وأَشْبَعُهُمُ الَّذِي لا يَبتَغيهِ ٥٠٠.

١٣٧٥٥ \_ عنه عَلِينا : كُلُّ صاحِبِ عِلم غَرِثانُ إلى عِلم ٥٠٠٠.

١٣٧٥٦ ـ الإمامُ عليٌّ إلى : العالمُ مَن لا يُشبَعُ مِنَ العِلم ولا يَتَشَبَّعُ بِه ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ : ١٠٦٩ / ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٣\_٤) البحار: ١ / ١٧٢ / ٢٧ و ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي : ١ / ٣٠ / ١.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال : ٢٨٩٣٢، ٢٨٩٣٣ نحوه.

<sup>(</sup>V) الخصال: ٥٢ / ٦٩.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٤٥٧.

<sup>(</sup>٩) البحار : ١/١٨٢/١.

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۱) كنز المثال : ۲۸۶۸۲، ۲۸۹۳۰.

<sup>(</sup>١٢) غرر الحكم: ١٧٤٠.

#### ٢٨٤٩ ـ طالِبُ العِلمِ

١٣٧٥٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ ؛ طالِبُ العِلم بَينَ الجُهَّالِ كَالْحَيِّ بَينَ الأمواتِ٠٠٠.

١٣٧٥٨ ـ عنه عَلَيْنُ : طالِبُ العِلم لا يَمُوتُ، أَو يُمَتَّعَ جِدَّهُ بِقَدرِ كَدُّهِ ٣٠.

١٣٧٥ ـ الإمامُ عليٌّ السَّاخِصُ في طَلَبِ العِلم كَالْجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ ٥٠٠.

•١٣٧٦-رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : إذا جاءَ المَوتُ لِطالِبِ العِلم وهُوَ عَلَىٰ هٰذهِ الحالَةِ ماتَ وهُوَ شَهيدُ (4.

١٣٧٦١ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : ما مِن عَبدٍ يَغدو في طَلَبِ العِلم أو يَروحُ إِلَّا خاصَ الرَّحمَةُ ١٠٠.

١٣٧٦٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الطالِبِ العِلم عِزُّ الدُّنيا وفُوزُ الآخِرَةِ٠٠٠.

١٣٧٦٣ ــ رسولُ اللهِ عَبِيلِينُ : مَن طَلَبَ العِلمَ فَهُوَ في سَبيلِ اللهِ حَتَّىٰ يَرجِعَ ٣٠.

١٣٧٦٤ عنه ﷺ: مَن طَلَبَ عِلماً فَأُدرَكَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفلَينِ مِنَ الأَجرِ، ومَن طَلَبَ عِلماً فلَم يُدرِكْهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفلاً مِنَ الأَجرِ ٣٠.

١٣٧٦٥ عنه ﷺ : مَن طَلَبَ العِلمَ فهُوَ كالصَّائمِ نَهارَهُ ، القائمِ لَيلَهُ ، وإنَّ باباً مِنَ العِلمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيرٌ لَهُ مِن أَن يَكُونَ أَبو قُبَيسِ ذَهَباً فأنفَقَهُ فِي سَبيلِ اللهِ (٣.

١٣٧٦٦ ـ عنه عَلِين الله عَن طَلَبَ العِلمَ تَكَفَّلَ اللهُ لَهُ بِرِزقِهِ ٥٠٠.

١٣٧٦٧ ـ عنه عَيَّالِيَّةُ : مَن تَفَقَّهُ في دِينِ اللهِ كَفاهُ اللهُ هَمَّهُ ورَزَقَهُ مِن حَيثُ لا يَحتسبُ ٥٠٠.

١٣٧٦٨ عنه ﷺ : طالِبُ العِلمِ طالِبُ الرَّحمَةِ ، طالِبُ العِلمِ رُكنُ الإسلامِ ، ويُعطىٰ أُجرَهُ مَعَ النَّبِيّينَ ١٠٠٠.

١٣٧٦٩ عنه ﷺ : مَن طَلَبَ باباً مِنَ العِلمِ لِيُصلِحَ بِه نَفسَهُ أُو لِمَن بَعدَهُ ، كُتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الأجرِ

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٢٨٧٢٦.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللآلي: ١ / ٢٩٢ / ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين : ١٥.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ١٦/٩٧/.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٧٣٤٩.

<sup>(</sup>٧) كنز العتال: ٢٨٧٠٢.

<sup>(</sup>٨\_٨) منية المريد : ٩٩ وص ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۲) كنز العتال: ۲۸۷۰۱، ۲۸۸۸، ۲۷۷۸۹.

بِعَدَدِ رَملِ عالِمٍ ١٠٠.

## ٢٨٥٠ ـ طالِبُ العِلم والنُّبُوَّةِ

١٣٧٧-رسولُ اللهِ عَلِيَا اللهُ عَلَيْهُ : مَن جاءَ أَجَلُهُ وهُوَ يَطلُبُ العِلمَ لِيُحيِيَ بِهِ الإسلامَ لَم يَفضُلُهُ النَّبِيَّونَ إلّا بِدَرَجَةٍ ٣٠.

١٣٧٧١ عنه ﷺ : مَن طَلَبَ باباً مِنَ العِلمِ لِيُحيِيَ بِهِ الإسلامَ كانَ بَينَهُ وبَينَ الأنبياءِ دَرَجَةُ في الجنّبةِ ٣٠.

١٣٧٧٢\_عند ﷺ : مَن جاءَ أَجَلُهُ وهُوَ يَطلُبُ العِلمَ لَتِيَ اللهُ تَعالَىٰ وَلَمْ يَكُن بَينَهُ وبَينَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرَجَةُ النُّبُوَّةِ(\*\*.

الإمامُ علي ﷺ : مَن جاءَتهُ مَنِيَّتُهُ وهُو يَطلُبُ العِلمَ فبَينَهُ وبَينَ الأنبياءِ دَرَجَةٌ ١٠٠٠.

#### ٧٨٥١ ـ طالِبُ العِلم والمَلائكَةُ

١٣٧٧٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : طالِبُ العِلمِ تَبسُطُ لَهُ المَلائكَةُ أَجنِحَتَهَا رِضَى عِمَا يَطلُبُ ١٠.
١٣٧٧٥ ـ عنه عَلَيْهُ : إِنَّ المَلائكَةَ لَتَضَعُ أَجنِحَتَهَا لِطالِبِ العِلمِ حَتَىٰ يَطَأَ عَلَيها، رِضَى بِهِ ١٠٠
١٣٧٧٦ ـ عنه عَلَيْهُ : إِنَّ طالِبَ العِلمِ لَتَحُفَّهُ المَلائكَةُ بِأَجنِحَتِها، ثُمَّ يَركَبُ بَعضُها بَعضاً حَتَىٰ يَبلُغوا سَهَاءَ الدّنيا مِن مَحَبَّتِهِم لِما يَطلُبُ ١٠٠.

١٣٧٧٧ عنه ﷺ : إنَّ طالِبَ العِلمِ تَبسُطُ لَهُ المَلائكَةُ أَجِيْحَتَهَا وتَستَغفِرُ لَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١\_٤) كنز المثال: ٢٨٨٣، ٢٨٨٣١، ٢٨٨٣٣. ٢٨٨٣١.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان: ٩ / ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) كنر العمّال: ٢٨٧٢٥.

<sup>(</sup>V) عوالي اللآلي : ١٠٦/١،٤٤.

<sup>(</sup>٨) منية المريد : ١٠٧.

<sup>(</sup>٩) كنز العتال: ٢٨٧٤٥.

١٣٧٧٨ عنه عَلَيْهُ : مَن غَدا في طَلَبِ العِلمِ أَظَلَّت عَلَيهِ المَلاثكَةُ ، وبُورِكَ لَهُ في مَعيشَتِهِ ، ولَم يَنقُصُ مِن رِزقِهِ ١٠٠.

#### ٢٨٥٢ ـ طالِبُ العِلم والجَنَّةُ

١٣٧٧٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : مَن سَلَكَ طَريقاً يَطلُبُ فيهِ عِلماً ، سَلَكَ اللهُ بِهِ طَريقاً مِن طُرُقِ المُخَنَّةِ ".

١٣٧٨٠ عنه عَلَيْمُ : مَن سَلَكَ طَرِيقاً يَطلُبُ فيهِ عِلماً ، سَلَكَ اللهُ بهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ ٣٠. ١٣٧٨١ عنه عَلِيْهُ : أُوحَى اللهُ إِلَيَّ أَنَّهُ مَن سَلَكَ مَسلَكاً يَطلُبُ فيهِ العِلمَ ، سَهَّلتُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ (٣٠. الجَنَّةِ (٣٠.

١٣٧٨٢ ـ عنه ﷺ : لِكُلِّ شَيءٍ طَريقٌ، وطَريقُ الجُنَّةِ العِلمُ ١٠٠٠

١٣٧٨٣ - عنه ﷺ: مَن خَرَجَ يُريدُ عِلماً يَتَعَلَّمُهُ فُتِحَ لَهُ بابُ إِلَى الجُنَّةِ ٥٠٠.

١٣٧٨٤ ـ عنه عَلَيه الله عنه عَلَيه الله عنه عَلَيه الله عنه عنه عَلَيه الله العلم كانتِ الجَنَّةُ في طَلَيه ال

#### ٢٨٥٣ ـ استِغفارُ كُلُّ شَيءٍ لِطالِبِ العِلم

١٣٧٨٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ طالِبَ العِلمِ يَستَغفِرُ لَهُ كُلُّ شَيءٍ حَتَّى الحِيتانُ في البَحرِ ﴿ . الْأَ ١٣٧٨٦ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : طالِبُ العِلمِ يَستَغفِرُ لَهُ كُلُّ شَيءٍ ؛ حَتَّى الحِيتانُ في البِحارِ ، والطَّيرُ في جَوِّ السَّاءِ ﴿ .

١٣٧٨٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ طالِبَ العِلمِ لَيَستَغفِرُ لَهُ كُلُّ شَيءٍ ؛ حَتَّىٰ حِيتانُ البَحرِ، وهَوامُّ

<sup>(</sup>١) منية المريد : ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال : ٢٨٧٤٦.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٩ / ٥٨.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١ / ١٧٢ / ٣٣.

<sup>(</sup>٥ ـ ٨) كنز العثال : ٣-٨٨٦، ٣٢٨٨٢، ٢٤٨٨٢. ٣٥٢٨٣.

<sup>(</sup>٩) البحار: ١٧٢/١/-٣.

الأرضِ، وسِباعُ البَرُّ وأنعامُهُ٠٠٠.

١٣٧٨٨ ـ الإمامُ الباقرُ عليه : إنَّ جَميعَ دُوابٌ الأرضِ لَتُصَلِّي عَلَىٰ طَالِبِ العِلمِ حَتَّى الحِيتانُ في البَحرِ (").

١٣٧٨٩ ــرسولُ اللهِ تَتَلِيلُهُ : مَن خَرَجَ مِن بَيتِه يَطلُبُ عِلماً شَيَّعَهُ سَبعونَ أَلفَ مَلَكٍ يَستَغفِرونَ لَهُ٣٠.

#### ٢٨٥٤ ـ التّعليمُ

•١٣٧٩ ــ المسيحُ علل : مَن عَلِمَ، وعَمِلَ، وعَلَّمَ، عُدَّ في المَلَكوتِ الأعظمِ عَظيماً ".

١٣٧٩١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ في قولهِ تَعالىٰ : ﴿ يُمَّا رَزَقناهُم يُنْفِقونَ ﴾ ــ : بِمَّا عَلَّمناهُم يُنبِؤونَ، ويمَّا عَلَّمناهُم مِنَ القُرآن يَتلُونَ ﴿ .

١٣٧٩٢ - رسولُ اللهِ عَلِينَ : مِنَ الصَّدَقَةِ أَن يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ العِلمَ ويُعَلِّمَهُ النَّاسَ ١٠٠.

١٣٧٩٣ عنه ﷺ : أفضَلُ الصَّدَقَةِ أن يَعلَمَ المَرءُ عِلماً ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أخاهُ ١٠٠٠.

١٣٧٩٤ - عنه عَلَيْهُ: زَكَاةُ العِلْمَ تَعليمُهُ مَن لا يَعلَمُهُ ١٠٠.

١٣٧٩٥ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : إنَّ لِكُلِّ شَيءٍ زَكاةً ، وزَكاةُ العِلم أن يُعَلِّمَهُ أَهلَهُ ١٠٠

١٣٧٩٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : ما تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ أَفضَلَ مِن عِلم يُنشَرُ ١٠٠٠.

١٣٧٩٧ ـ الإمامُ الرُّضا على : رَحِمَ اللهُ عَبداً أحيا أمرَنا ، [قالَ الرَّاوي : ] فقُلتُ لَهُ : فَكَيفَ يُحيي

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد: ٢٩/ ١.

<sup>(</sup>۲) البحار: ۱/۱۷۳/ ۳۱.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ١٨٢ / ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ١ / ٨٢.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار : ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٦) عدّة الداعي : ٦٣.

<sup>(</sup>V) منية المريد : ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) عدَّة الداعي : ٦٣.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول : ٣٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) كنز العقال: ۲۸۸۰۹.

أمرَكُم؟ قالَ : يَتَعَلَّمُ عُلومَنا ويُعَلِّمُها النَّاسَ، فإنَّ النَّاسَ لَو عَلِموا مُحاسِنَ كَلامِنا لاَتَّبَعونا٣.

١٣٧٩٨ ـ الإمامُ علي علي الله على أهل الجهل أن يَتَعَلَّموا حَتَى أَخَذَ عَلَى أهلِ العِلمِ أَن يُتَعَلَّموا حَتَى أَخَذَ عَلَى أهلِ العِلمِ أَن يُعَلِّموا ".

. الغالِمِ أَن يُعَلِّمُ مَنَى أَخَذَ اللهُ سُبحانَهُ عَلَى الجاهِلِ أَن يَتَعَلَّمَ حَتَى أَخَذَ عَلَى العالِمِ أَن يُعَلِّمُ المُرابِ ١٣٧٩٩ ـ عند على العالِمِ أَن يُعَلِّمُ المُرابِ ١٣٧٩ ـ ١٣٨٥ . ١٣٨٩ الترآن: باب ٢٢٩٩ ـ ١٣٧٩ .

#### ٢٨٥٥ ـ ثُوابُ التَّعليم

١٣٨٠٠ رسولُ اللهِ تَتَلَقَظُ : يَجِيءُ الرَّجُلُ يَومَ القِيامَةِ ولَهُ مِنَ الحَسَناتِ كالسَّحابِ الرُّكامِ أو كالجِبالِ الرَّواسي، فيَقولُ : يا رَبِّ، أَنَىٰ لي هٰذا ولَم أعمَلها؟ فيَقولُ : هٰذا عِلمُكَ الَّذي عَلَّمتَهُ النَّاسَ يُعمَلُ بِهِ مِن بَعدِكَ<sup>ن</sup>ِ.

١٣٨٠١ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله عَلَمَ خَيراً فَلَهُ عِنْلِ أَجرِ مَن عَمِلَ بِهِ، [قالَ الرّاوي : ]قُلتُ : فإن ماتَ؟ قالَ : فإن ماتَ؟ قالَ : وإن ماتَ؟ قالَ : وإن ماتَ؟ وإن ماتَ ١٣٨٠.

١٣٨٠٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن عَلَّمَ بابَ هُدىً فلَهُ مِثلُ أَجِرٍ مَن عَمِلَ بِهِ ، ولا يُنقَصُ أُولَئكَ مِن أُجورِهِم شَيئاً ١٠٠.

#### ٢٨٥٦ - آثارُ إنفاق العِلم

١٣٨٠٣\_الإمامُ عليَّ ﷺ : إنَّ النارَ لا يَنقُصُها ما أُخِذَ مِنها، ولَكِن يُحْمِدُها أن لا تَجِدَ حَطَباً، وكذٰلكَ العِلمُ لا يَفنيهِ الاقتِباسُ لْكِنَّ بُحْلَ الحامِلينَ لَهُ سَبَبُ عَدَمِهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار : ١٨٠ / ١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٤٧٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢٠ / ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٩٦٥٠.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) البحار : ٢ / ١٨ / ٤٤ و ص ١٧ / ٤٣.

<sup>(</sup>٦) تحف المقول : ٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٣٥٢٠.

١٣٨٠٤ عنه على : كلُّ شَيءٍ يَنقُصُ عَلَى الإنفاقِ إلَّا العِلمَ ١٠٠.

١٣٨٠٥ عنه الله : أعونُ الأشياءِ عَلَىٰ تَزكِيَةِ العَقلِ التَّعليم ".

١٣٨٠٦ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ : عَلِم النّاسَ، وتَعَلَّمْ عِلمَ غَيرِكَ، فتَكونَ قَد أتقَنتَ عِلمَكَ،
 وعَلِمتَ ما لَم تَعلَمْ ٣٠٠.

(انظر) باب ۲۸۷٤، الدراسة : باب ۱۱۸۵.

## ٢٨٥٧ \_مِيثَاقُ التَّعليمِ والبَيانُ

#### الكتاب

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيَّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ﴾ ٣٠.

١٣٨٠٧ ـ الإمامُ علي عليهُ علي الحِدِّ ، ما أَخَذَ اللهُ ميثاقاً مِن أَهلِ الجَهلِ بِطَلَبِ تِبيانِ العِلمِ حَتَّىٰ أَخَذَ ميثاقاً مِن أَهلِ العِلم بِبَيانِ العِلم لِلجُهّالِ؛ لأِنَّ العِلمَ كانَ قَبلَ الجَهلِ ".

١٣٨٠٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : قَرَأْتُ في كِتابِ عَليِّ ﷺ : إنَّ اللهَ لَم يَأْخُذُ عَلَى الجُهّالِ عَهداً بِطَلَبِ العِلمِ العِلمِ العِلمِ العِلمِ كِانَ العِلمَ كانَ قَبلَ الجَهلِ ٣٠.

(انظر) باب ۲۸۵۶ حدیث ۱۳۷۹۸، ۱۳۷۹۹.

## ٢٨٥٨ ـ التَّحذيرُ مِن كِتْمانِ العِلمِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِنْ بَغْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتابِ أُولَٰئِكَ

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٦٨٨٨، ٣٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة : ٢ / ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) أمالي المفيد : ٦٦ / ٦٦.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ١/٤١/١.

يَلْعَنُّهُمُ اللهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ ٣٠.

١٣٨٠٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : كَاتِمُ العِلمِ يَلْعَنْهُ كُلُّ شَيءٍ؛ حَتَّى الحُوتُ في البَحرِ ، والطَّيرُ في الشَّهاءِ ٣٠.

١٣٨١٠ عنه ﷺ : أَيُّمَا رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ عِلماً فَكَتَمَهُ وَهُوَ يَعَلَمُهُ ، لَقِيَ اللهَ عَزَّوجلَّ يَومَ القِيامَةِ مُلجَماً بِلِجامٍ مِن نارٍ '''.

١٣٨١١ ـ عنه عَلِين : مَن كَتَمَ عِلماً نافِعاً عِندَهُ أَلجَمَهُ الله يَومَ القِيامَةِ بِلجام مِن نارٍ ٠٠٠.

١٣٨١٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن كَتَمَ عِلماً فكأنَّهُ جاهِلُ ١٠٠

١٣٨١٣ عنه ﷺ: إنَّ العالِمَ الكاتِمَ عِلمَهُ يُبعَثُ أَنتَنَ أَهلِ القِيامَةِ ريحاً. يَلعَنُه كُلُّ دابَّةٍ حَتَىٰ دَوابُّ الأرضِ الصَّغارِ ٣٠.

١٣٨١٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن كَتَمَ عِلماً مِمّا يَنفَعُ اللهُ بِهِ ـ فِي أَمْرِ النَّاسِ ـ أَمْرَ الدينِ، أَلجَمَهُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ بِلِجامِ مِنَ النَّارِ (٥٠.

١٣٨١٥ عنه ﷺ : إذا لَعَنَ آخِرُ هٰذِه الأُمَّةِ أَوَّهَا فَن كَتَمَ حَديثاً فَقَد كَتَمَ ما أَنزَلَ اللهُ ١٠٠٠. ١٣٨١٦ عنه ﷺ : لا أعرِفَنَّ رَجُلاً مِنكُم عَلِمَ عِلماً فكَتَمَهُ فَرَقاً مِنَ النَّاسِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٠٠١) البقرة: ١٥٩، ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) كنز العثال : ٢٨٩٩٧.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ : ٢٧٧/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ۲۹۱٤٢ وانظر سم ٢٩١٤٤، ٢٩١٤٨.

<sup>(</sup>٦) البحار : ٢/٦٧/٢.

<sup>(</sup>٧) النجاسل: ١ / ٣٦١ / ٧٧٧.

<sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجة : ۲۲۵.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ١/٢٢/١.

<sup>(</sup>۱۰) كنز المثال : ۲۹۱۵۳.

١٣٨١٧ عنه ﷺ : ما آتَى اللهُ عَزُّوجِلُّ عالِماً عِلماً إِلَّا أَخَذَ عَلَيهِ الميثاقَ أَن لا يَكتُمَهُ أَحَداً ١٠٠

(انظر) عنوان ٤٥٦ «الكِتمان».

الأمثال: باب ٣٦٢٩.

البحار: ٢ / ٦٤ باب ١٣.

### ٢٨٥٩ ـ فَصَلُ المُعَلِّم

١٣٨١٨ ــ رسولُ اللهِ عَلِمَالُهُ : إنَّ اللهَ ومَلائكَتَهُ حَتَّى الَّهْلَةَ فِي جُحرِها وحَتَّى الحوتَ في البَحرِ يُصَلَّونَ عَلَىٰ مُعَلِّم النَّاسِ الحَيرَ".

١٣٨١٩ عنه ﷺ : إِنَّ مُعَلِّمُ الخَيرِ يَستَغفِرُ لَهُ دَوابُ الأرضِ، وحِيتانُ البَحرِ، وكُلُّ ذي رُوحٍ في الهَواءِ، وجَميعُ أهلِ السَّهاءِ والأرضِ ٣٠.

١٣٨٢٠ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مُعَلِّمُ الحَيرِ يَستَغفِرُ لَهُ دَوابُّ الأرضِ، وحِيتانُ البُحورِ، وكُلُّ صَغيرَةٍ وكَبيرَةٍ في أرضِ اللهِ وسَهائهِ ٣٠.

١٣٨٢٣\_تنبيه الخواطر: أوحَى اللهُ تَعالىٰ إلىٰ موسىٰ: يا موسىٰ، تَعَلَّمِ الخَيرَ وعَلَّمْهُ النَّاسَ؛ فإنِّي مُنَوَّرٌ لِلْعَلِّمِي الخَيرِ ومُتَعَلِّميهِ قُبورَهُم؛ حَتَّىٰ لا يَستَوحِشوا عِكانِهِم™.

١٣٨٢٤ ـ تنبيه الخواطر: ذُكِرَ عِندَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ رَجُلانِ مِن بَنِي إِسرائيلَ كَانَ أَحَدُهُما يُصَلِّ المكتوبَةَ ثُمَّ يَجلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الحَيرَ، وكَانَ الآخَـرُ يَـصومُ النَّهـارَ ويَـقومُ اللَّـيلَ، فـقالَ رَسولُ اللهِ عَلِيُّةُ: فَضلُ الأوَّلِ عَلَى الثَّانِي كَفَضلي عَلَىٰ أدناكُم إِسْ

<sup>(</sup>١) الفردوس: ٦٢٦٣/٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) كنز العتال: ٢٨٧٣٦.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ٣ / ١ .

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال: ١٥٩ / ١.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٢٦.

<sup>(</sup>٦\_٨) تنبيه الخواطر : ٢ /٢١٢.

١٣٨٢٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ألا أخبِرُكُم عَنِ الأجوَدِ الأجوَدِ؟ اللهُ الأجوَدُ الأجوَدُ، وأنا أجوَدُ وُلدِ آدَمَ، وأجوَدُكُم مِن بَعدي رَجُلُ عُلِّمَ عِلماً فنَشَرَ عِلمَهُ، يُبعَثُ يَومَ القِيامَةِ أُمَّةً وَحــدَهُ، ورَجُلٌ جادَ بِنَفسِهِ للهِ عَزَّوجِلَّ حَتَّىٰ يُقتَلَ ١٠٠.

(انظر) باب ۲۸۵٤.

### ٢٨٦٠ ـ ذَمُّ المُستَأْكِلِ بِالعِلمِ

١٣٨٢٦ - رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَكتوبُ في الكِتابِ الأوّلِ : يَابِنَ آدَمَ ، عَلِّمْ مَجّاناً كَمَا عُلَمتَ مَجّاناً ٣٠.
١٣٨٢٧ - عنه عَيَّلِيُّهُ : عَلَّمَ اللهُ تَعالىٰ آدَمَ أَلفَ حِرفَةٍ مِنَ الحِرفِ ، وقالَ لَهُ : قُل لِوُلدِكَ وذُرُّ يَّتِكَ : إِن لَمَ تَصبِروا فَاطلُبوا الدّنيا بِهٰذِه الحيرَفِ ، ولا تَطلُبوها بِالدِّينِ فإنَّ الدِّينَ لي وَحدي خالِصاً ، وَيلٌ لِمَن طَلَبَ الدِّنيا بِالدِّينِ ، وَيلٌ لَهُ إِ٣٠

١٣٨٢٨ -عنه ﷺ : وَيلُ لِأُمَّتِي مِن عُلَهَاءِ السُّوءِ يَتَّخِذُونَ هذَا العِلمَ تِجَارَةً يَبيعونَها مِن أَمَراءِ زَمانِهِم رِبحاً لِأَنفُسِهِم، لا أَربَحَ اللهُ تِجَارَتَهُم!"

١٣٨٢٩ ــ الإمامُ الباقرُ اللهِ : لَعَنَ رَسولُ اللهِ ﷺ مَن نَظَرَ إلىٰ فَرْجِ امرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ. ورَجُلاً خانَ أخاهُ في امرَأتِه، ورَجُلاً احتاجَ النّاسُ إلَيهِ لِيُفَقِّهُم فسَأَلَهُمُ الرُّسُوةَ ١٠٠.

١٣٨٣٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن طَلَبَ الدّنيا بِعَمَلِ الآخِرَةِ فلَيسَ لَهُ في الآخِرَةِ مِن نَصيبٍ ١٠٠.
١٣٨٣١ ـ عنه ﷺ : مَن أَكَلَ بِالعِلمِ طَمَسَ اللهُ عَلَىٰ وَجهِه، ورَدَّهُ عَلَىٰ عَقِبَيهِ، وكانَتِ النّارُ أُولَىٰ بِهِ ١٠٠.

١٣٨٣٢ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : مَنِ احتاجَ النّاسُ إِلَيهِ لِيُفَقَّهُم في دِينِهِم فيساً هُمُ الأُجرَة ، كانَ حَقيقاً عَلَى اللهِ تَعالَىٰ أَن يُدخِلَهُ نارَ جَهَنَّم ٩٠.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ١/١١٩/٥.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) كنز المثالُ : كنز المثال : ٢٩٢٧٩ ، ٢٩٠٩١ ، ٢٩٠٨٤ .

<sup>(</sup>٥) البحار: ٣/٦٢/٢.

<sup>(</sup>۲-۷) كنز العمثال : ۲۹۰۳۶, ۲۹۰۳۶.

<sup>(</sup>٨) عوالي اللآلي : ٤٢/٧١/٤.

١٣٨٣٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَن كَتَمَ عِلماً عِندَهُ، أو أَخَذَ عَلَيهِ أَجِرَةً ، لَقِيَ اللهَ تَعالىٰ يَومَ القِيامَةِ مُلجَماً بِلُجامِ مِن نارٍ (١٠.

١٣٨٣٤ - الإمامُ الصّادقُ عليه : مَن أرادَ الحَديثَ لِمَنفَعَةِ الدّنيا لَم يَكُن لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصيبٌ، ومَن أرادَ بِهِ خَيرَ الآخِرَةِ أعطاهُ اللهُ خَيرَ الدّنيا والآخِرَةِ ".

١٣٨٣٥ ـ رسولُ اللهِ عَبَّالِيُّ : تَعَلَّمُوا القُرآنَ ولا تَأكُّلُوا بِهِ، ولا تَستَكبِرُوا بِهِ٠٣.

(انظر) التجارة: باب ٤٤٧، الشرّ: باب ١٩٦٨.

### ٢٨٦١ ـ مَعنَى الاستِئكالِ بِالعِلمِ

الامامُ الصّادقُ على السّادقُ على استأكلَ بِعِلمِهِ افتَقَرَ، [قالَ الراوي : ] فقُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ ! إِنَّ فِي شَيعَتِكَ ومَواليكَ قَوماً يَتَحَمَّلُونَ عُلومَكُم، ويَبُتُّونَهَا فِي شيعَتِكُم، فلا يُعدَمونَ عَلىٰ ذُلكَ مِنهُمُ البِرَّ والصَّلَةَ والإكرامَ، فقالَ على : لَيسَ أُولَئكَ عِبُستَا كِلينَ، إِنَّمَا المُستَأْكِلُ بِعِلمِه الّذي يُفتي بِغَيرِ عِلمٍ ولا هُدئ مِنَ اللهِ عَزَّوجلً ؛ لِيُبطِلَ بِهِ الحُقوقَ طَمَعاً فِي حُطامِ الدِّنيا".

# ٢٨٦٢ ـ الحَثُّ عَلى التَّعَلُّم

١٣٨٣٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِيْهُ : مَن لَم يَصبِر عَلَىٰ ذُلِّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ الجَهَلِ أَبَداً ١٠٠٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ أَلَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الل

<sup>(</sup>١) كنز المتال : ٢٩١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ١ / ٢/٤٦ ٢.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) معانى الأخبار: ١٨١/١٨.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٥ / ٢/١٢١.

<sup>(</sup>٦) عوالي اللآلي : ١ / ٢٨٥ / ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٨٢.

١٣٨٤-عنه الله : تَعَلَّمُوا العِلمَ ؛ فإنَّ تَعَلَّمَهُ حَسَنَةً ، ومُدارَسَتَهُ تَسبيحٌ ، والبَحثَ عَنهُ جِهادٌ ، وتَعليمَهُ لَن لا يَعلَمُه صَدَقَةً ... وهُوَ أُنيسٌ في الوَحشَةِ ، وصاحِبٌ في الوَحدَةِ ، وسلاحٌ عَلى الأعداءِ ، وزَينُ الأُخِلاءِ ، يَرفَعُ اللهُ بِه أقواماً يُجعَلُهُم في الخَيرِ أَعْلَةٌ يُقتَدىٰ بِهِم ، تُرمَقُ أعهالُمُ ، وتُقتَبَسُ آثارُهُم ١٠٠.

١٣٨٤١ - رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : ما مِن مُتَعَلِّم يَختَلِفُ إلى بابِ العالمِ إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبادَةَ سَنَةٍ (").

١٣٨٤٢ ــ لقمانُ ﷺ ــ لِابنِه وهُوَ يَعِظُهُــ: يا بُنيَّ، اجعَلْ في أيّامِكَ ولَــياليكَ وســـاعاتِكَ نَصيباً لَكَ في طَلَبِ العِلم؛ فإنَّكَ لَن تَجِدَ لَكَ تَضييعاً مِثلَ تَر كِهِ٣.

١٣٨٤٣ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ في صِفَةِ المُتَقينَ ـ : فين عَلامَةِ أَحَدِهِم أَنَّكَ تَرَىٰ لَهُ قُـوَّةً في دِينٍ، وحَزِماً في لِينٍ، وإيماناً في يَقينٍ، وحِرصاً في عِلمٍ، وعِلماً في حِلمِ ".

(انظر) الشباب: باب ١٩٤٤، القرآن: باب ٣٢٩٨، الهلاك: باب ٤٠١٩.

#### ٢٨٦٣ ـ مَن تَعَلَّمَ شِهِ

١٣٨٤٤ ــ الإمامُ الصّادقُ لللَّهِ : مَن تَعَلَّمَ شِهِ وعَمِلَ شِهِ وعَلَّمَ شِهِ دُعِيَ في مَلَكوتِ الشَّهاواتِ عَظيماً ، فقيلَ : تَعَلَّمَ شِهِ، وعَمِلَ شِهِ، وعَلَّمَ شِهِ!!!

١٣٨٤٥ عنه على : مَن تَعَلَّمَ العِلمَ وعَمِلَ بِهِ وعَلَّمَ لِلهِ، دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّهاواتِ عَظيماً، فقيلَ : تَعَلَّمَ لِلهِ، وعَمِلَ لِلهِ، وعَلَّمَ لِلهِ ١٣٨٤

١٣٨٤٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : العالِمُ إذا أرادَ بِعِلْمِهِ وَجِهَ اللهِ تَعالَىٰ هابَهُ كُلُّ شَيءٍ، وإذا أرادَ أن

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٤٩٢ / ١.

<sup>(</sup>٢) منية المريد : ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٦٨ / ٩٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ١٦٧ / ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٦/٣٥/١.

يَكِنزَ بِهِ الكُنوزَ هابَ مِن كُلِّ شَيءٍ ١٠٠.

١٣٨٤٧ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ : لَو أَنَّ مَمَلَهُ العِلمِ حَمَلُوهُ بِحَقَّهِ لَأَحَبَّهُمُ اللهُ ومَلائكُتُهُ وأَهلُ طاعَتِهِ مِن خَلقِهِ، ولٰكِنَّهُم حَمَلُوهُ لِطَلَبِ الدِّنيا فَقَتَهُمُ اللهُ، وهانُوا عَلَى النَّاسِ ٣٠.

١٣٨٤٨ ـ رسولُ اللهِ عَيْمَا اللهِ عَلَماءُ هذهِ الأُمَّةِ رَجُلانِ : رَجُلَّ آتَاهُ اللهُ عِلماً فطَلَبَ بِه وَجهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وبَذَلَهُ لِلنَّاسِ ولَم يَأْخُذُ عَلَيهِ طَمَعاً، ولَم يَشتَرِ بِه ثَمَناً قَليلاً، فذٰلِكَ يَستَغفِرُ لَهُ مَن فِي البُحورِ، ودَوابُّ البَرُّ والبَحرِ، والطَّيرُ في جَوَّ السَّهاءِ، ويَقدُمُ عَلَى اللهِ سَيِّداً شَريفاً، ورَجُلُ آتَاهُ اللهُ عِلماً فَبَخِلَ بِهِ عَلَىٰ عِبادِ اللهِ، وأَخَذَ عَلَيهِ طَمَعاً، وَاشتَرَىٰ بِه ثَمَناً قَليلاً، فذٰلكَ ورَجُلُ آتَاهُ اللهُ عِلماً فَبَخِلَ بِهِ عَلَىٰ عِبادِ اللهِ، وأَخَذَ عَلَيهِ طَمَعاً، وَاشتَرَىٰ بِه ثَمَناً قَليلاً، فذٰلكَ يُلجَمُ يَومَ القِيامَةِ بِلِجامِ مِن نارٍ ٣٠.

### ٢٨٦٤ ـ خَصائصُ المُتَعَلِّم بِشِ

١٣٨٤٩ ـ رسولُ اللهِ تَنْظِيَّةً : مَن طَلَبَ العِلمَ للهِ لَم يُصِبْ مِنهُ باباً إلّا ازدادَ بِهِ فِي نَفسِهِ ذُلّاً، وفي النّاسِ تَواضُعاً، وللهِ خَوفاً، وفي الدّينِ اجتِهاداً، وذلك الّذي يَنتَفِعُ بِالعِلمِ فَليَتَعَلَّمْهُ، ومَن طَلَبَ العِلمَ لِلدّنيا والمَنزِلَةِ عِندَ النّاسِ والحَنظوةِ عِندَ السُّلطانِ لَم يُصِبْ مِنهُ باباً إلّا ازدادَ في نَفسِهِ العِلمَ لِلدّنيا والمَنزِلَةِ عِندَ النّاسِ والحَنظوةِ عِندَ السُّلطانِ لَم يُصِبْ مِنهُ باباً إلّا ازدادَ في نَفسِهِ عَظَمَةً، وعَلى النّاسِ استِطالَةً، وبِاللهِ اغتِراراً، ومِنَ الدِّينِ جَفاءً، فذلك الّذي لا يَنتَفِعُ بِالعِلمِ، فَلْيَكُفُ وَلَيْسِكُ عَنِ الحُجَةِ عَلَىٰ نَفسِهِ، والنَّدامَةِ والحَيزِي يَومَ القِيامَةِ ".

١٣٨٥٠ ـ الإمامُ علي علي الله : من تَعَلَّمَ العِلمَ لِلعَمَلِ بِهِ لَم يُوحِشْهُ كَسادُهُ ٥٠٠.

(انظر) الإخلاص: باب ١٠٣٧.

### ٢٨٦٥ - مَن تَعَلَّمَ لِغَيرِ اللهِ

١٣٨٥١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن أَخَذَ العِلمَ مِن أهلِهِ وعَمِلَ بِه نَجًا، ومَن أَرادَ بِهِ الدُّنيا فهُوَ

<sup>(</sup>١) كنز المثال: ٢٩٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٤٨/٣٧/٤.

<sup>(</sup>٣\_٤) روضة الواعظين: ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨٢٤٤.

حَظُّهُ(١)

١٣٨٥٢ \_ عنه عَلِيًّا : مَنِ ابتَغى العِلمَ لِيَخدَعَ بِهِ النَّاسَ لَم يَجِدُ رِيحَ الجُنَّةِ (١٠).

١٣٨٥٣ عنه ﷺ: مَن تَعَلَّمَ العِلمَ رِياءً وسُمَعَةً يُريدُ بِهِ الدَّنيا نَزَعَ اللهُ بَرَكَتَهُ، وضَيَّقَ عَلَيهِ مَعيشَتَهُ، ووَكَلَهُ اللهُ إلىٰ نَفسِهِ، ومَن وَكَلَهُ اللهُ إلىٰ نَفسِه فقَد هَلَكَ٣٠.

١٣٨٥٤ ـ عنه عَلَيْ : مَن تَعَلَّمَ العِلمَ لِغَيرِ اللهِ تَعالَىٰ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقَعَدَهُ مِن نار ".

١٣٨٥٥ ــ عنه ﷺ : مَن طَلَبَ العِلمَ لِغَيرِ العَمَلِ فَهُوَ كَالمُستَهْزِيُّ بِرَبِّهِ عَزُّوجلَّ ٣٠.

١٣٨٥٦ عنه ﷺ : أو حَى اللهُ إلى بَعضِ أنبِيائهِ : قُل لِلذينَ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيرِ الدِّينِ ، ويَتَعَلَّمُونَ لِغَيرِ الدِّينِ ، ويَتَعَلَّمُونَ لِغَيرِ العَمَلِ ، ويَطلُبُونَ الدِّنيا لِغَيرِ الآخِرَةِ ، يَلبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُوكَ الكِباشِ وقُلوبُهُم كَـقُلوبِ الذِّنابِ ، ألسِنتُهُم أحلىٰ مِنَ العَسَلِ ، وأعهاهُم أمَرُّ مِنَ الصَّبرِ : إيّايَ يُخادِعُونَ ؟ ! ولاَ تيحَنَّ لَكُم فِتنَةً تَذَرُ الحَكيمَ حَيراناً إلا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٣٨٥٧ عنه تَتَمَالُهُ : مَن تَعَلَّمَ عِلماً مِمَّا يُبتَغَىٰ بِهِ وَجِهُ اللهِ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدّنيا، لَم يَجِدْ عَرفَ الجُنَّةِ يَومَ القِيامَةِ™.

١٣٨٥٨ ـعنه عَيَّا اللهُ عَن تَعَلَّمَ صَرفَ الكَلامِ لِيَسبِيَ بِهِ قُلوبَ النَّاسِ لَم يَقبَلِ اللهُ مِنهُ يَومَ القِيامَةِ صَرُّفاً ولا عَدْلاً ٩٠٠.

١٣٨٥٩ \_ عنه عَلِين عَد عَن عَبد يَخطُبُ خُطبَةً إِلَّا اللهُ سائلُه عَنها ما أرادَ بها ١٠٠٠.

١٣٨٦٠ عنه عَلِيْكُ : مَن قَامَ بِخُطْبَةٍ لا يَلتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِياءً وسُمَعَةً أُوقَفَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ مَوقِفَ رِياءٍ وسُمَعَةٍ ٥٠٠.

الـ ١٣٨٦ ـ عنه ﷺ : مَن سَمَّعَ النَّاسَ بِعِلمهِ سَمَّعَ اللهُ بِه سامِعَ خَلقِهِ وحَقَّرَهُ وصَغَّرَهُ ٥٠٠٪. (انظر) الرياء : باب ١٤٠٩.

<sup>(</sup>١) عوالي اللآلي : ٤/٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢ \_ ٣) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٦٤ / ٢٦٦١ و ص ٢٤٨ ، ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>١٤ـ٥) كنز العمّال: ٢٩٠٣٥, ٢٩٠٦٦,

<sup>(</sup>٦) عدّة الداعي : ٧٠.

<sup>(</sup>٧ ـ ١٦) كنز المثال: ۲۹۰۲۰، ۲۹۰۲۲، ۲۹۰۱۲، ۲۹۰۱۲، ۲۹۰۷۰ م٠٥٥٠.

### ٢٨٦٦ ـ ما لا يَنبَغي طَلَبُ العِلمِ لِأُجلِهِ

١٣٨٦٢ ـ الإمامُ علي علي الله : خُذوامِنَ العِلمِ ما بَدالَكُم ، وإيّاكُم أن تَطلُبوهُ لِخِصالٍ أربَعٍ : لِتُباهوا بِهِ التُلَمَاءَ ، أو تُعاروا بِهِ السُّفَهاءَ ، أو تُراؤوا بِهِ في الجَالِسِ ، أو تَصرِفوا وُجوهَ النَّاسِ إلَيكُم لِلتَّرَوِّسِ ١٠٠.

١٣٨٦٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا تَعَلَّمُوا العِلمَ لُتِمَارُوا بِهِ السُّقَهَاءَ، وتُجَادِلُوا بِهِ العُلَمَاءَ، ولِتَصرِفُوا (بهِ) وُجوهَ النّاسِ إلَيكُم، وَابتَغُوا بِقَولِكُم ما عِندَ اللهِ فإنَّهُ يَدُومُ ويَبقَىٰ، ويَنفَدُ ما سِواهُ٣٠.

١٣٨٦٤\_عنه ﷺ : مَن طَلَبَ العِلمَ لِأَربَعِ دَخَلَ النّارَ : لِيُباهِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَو يُمارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَو لِيَاحِينَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَو لِيَصرِفَ بِهِ وُجُوهَ النّاسِ إلَيهِ، أَو يَأْخُذَ بِهِ مِنَ الاُمَراءِ ٣.

١٣٨٦٥ ـ عنه مَثَلِيَّةُ : مَن طَلَبَ العِلمَ لُيمارِيَ بِهِ السُّقَهاءَ، أو يُكاثِرَ بِهِ العُلَماءَ، أو يَصرِفَ بِهِ وُجوهَ النّاسِ إِلَيهِ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ ''.

١٣٨٦٦ عنه ﷺ: مَن طَلَبَ العِلمَ لِيُباهِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أُو يُمارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ في الجَعالِسِ، لَم يَرَحْ رائحَةَ الجَنَّةِ(».

١٣٨٦٧ عنه ﷺ : مَن طَلَبَ هٰذِه الأحاديثَ لُمِارِيَ بِها السُّفَهاءَ ، ويُباهِيَ بِها لِيُحَدِّثَ بِها ، لَمَ يَرَحُ رائحَةَ الجُنَّةِ ١٠٠.

١٣٨٦٨ - الإمامُ الرِّضا عَلَيْ - لَمَا سَأَلَهُ الْهَرُويُّ عَن قَولِ الصّادِقِ عَلَيْ : مَن تَعَلَّمَ عِلماً لَيُمارِيَ بِهِ السُّفَهاءَ، أو يُباهِيَ بِهِ العُلَماءَ، أو لِيُقبِلَ بِوُجوهِ النّاسِ إلَيهِ، فَهُوَ فِي النّارِ -: صَدَقَ جَدّي، أَفَتَدري مَنِ السُّفَهاءُ؟ فقُلتُ : لا يَا بنَ رسولِ اللهِ، فَقالَ : هُم قُصّاصُ مِن مُخالِفينا، وتَدري مَنِ السُّفَهاءُ؟ فقُلتُ : لا يَا بنَ رسولِ اللهِ، قالَ : فَقالَ : هُم عُلَماءُ آلِ مُحَمَّدٍ عِيْ اللّهُ الذينَ فَرَضَ اللهُ اللهُ عَزَوجلً طاعَتَهُم وأوجَبَ مَوَدَّتَهُم.

ثُمُّ قَالَ : أَتَدري مَا مَعنىٰ قَولِهِ : أَو لِيُقبِلَ بِوُجوهِ النَّاسِ إِلَيهِ؟ قُلتُ : لا، قالَ : يَعني بِذلكَ

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ١ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) منية المريد: ١٣٥.

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) كتر المثال: ٢٩٠٥٧، ٢٩٠٥٩، ٢٩٠٥٩.

وَاللهِ ادَّعاءَ الإِمامَةِ بِغَيرِ حَقِّها، ومَن فَعَلَ ذُلكَ فَهُوَ فِي النَّارِ ٣٠.

### ٢٨٦٧ \_ أَصْنَافُ طَلَبَةِ العِلم

١٣٨٦٩ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : طَلَبَةُ هٰذا العِلمِ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَصنافٍ، أَلا فَاعرِفوهُم بِصِفاتِهِم وأعيانِهم : صِنفٌ مِنهُم يَتَعَلَّمونَ لِلمِراءِ والجَدَلِ (الجَهلِ)، وصِنفٌ مِنهُم يَــتَعَلَّمونَ لِـــلاستِطالَةِ والخَتْلِ، وصِنفٌ مِنهُم يَتَعَلَّمونَ لِلفِقهِ والعَمَلِ.

فأمّا صاحِبُ المِراءِ والجَدَلِ (الجَهلِ) تَراهُ مُوذِياً مُمارِياً لِـلرَّجالِ في أنـدِيَةِ المُـقالِ، قَـد تَسَربَلَ بِالتَّخَشُّع، وتَخَلَّىٰ مِنَ الوَرَع، فَدَقَّ اللهُ مِن هذا حَيزومَهُ، وقَطَعَ مِنهُ خَيشومَهُ.

وأمّا صاحِبُ الاستِطالَةِ والحَنْلِ فإنّهُ يَستَطيلُ عَلَىٰ أَشْبَاهِهِ مِن أَشْكَـالِهِ، ويَـتَواضَـعُ لِلأغنِياءِ مِن دونِهِم، فهُوَ لِحَلُوائهِم هاضِمٌ، ولِدينِهِ حاطِمُ، فأعمَى اللهُ مِن هذا بَصَرَهُ، وقَطَعَ مِن آثارِ العُلَمَاءِ أثَرَهُ.

وأمّا صاحِبُ الفِقهِ والعَمَلِ تَراهُ ذا كَآبَةٍ وحُزنٍ، قَد قامَ اللَّيلَ في حِندِسِهِ، وقَدِ انحَنيٰ في بُرنُسِهِ، يَعمَلُ ويَخشىٰ، خائفاً وَجِلاً مِن كُلِّ أَحَدٍ إلّا مِن كُلِّ ثِقَةٍ مِن إخوانِهِ، فشَدَّ اللهُ مِن لهذا أركانَهُ، وأعطاهُ يَومَ القِيامَةِ أمانَهُ".

١٣٨٧٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : العُلَماءُ ثَلاثَةٌ : رَجُلُ عاشَ بِهِ النّاسُ وعاشَ بِعِلمِهِ ، ورَجُلُ عاشَ بِهِ النّاسُ وأهلَكَ نَفسَهُ ، ورَجُلُ عاشَ بِعِلمِهِ ولَم يَعِش بِهِ أَحَدُ غَيرُهُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) معانى الأخيار: ١٨٠ / ١.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٩/٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال : ٢٨٩٤١.

أو مُنقاداً لِحَمَلَةِ العِلمِ، لا بَصيرَةَ لَهُ في أحنائهِ، يَقدَحُ الشَّكُ في قَليِهِ بِأَوَّلِ عارِضٍ مِـن شُبهَةٍ.

ألاً، لا ذا، ولا ذاك، فمنهومٌ بِاللَّذَاتِ سَلِسُ القِيادِ، أو مَغْرِيٌّ بِالجَمْعِ والادِّخَارِ، لَيسا مِن رُعاةِ الدِّينِ، أقرَبُ شَبَهاً بِهِما الأنعامُ السّائمَةُ! كَذْلكَ يَموتُ العِلمُ بِمَوتِ حامِليهِ. اللَّهُمَّ بَلَىٰ لا تَخلو الأرضُ مِن قائمٍ بِحُجَّةٍ ظاهرٍ أو خافٍ مَغمورٍ؛ لِنَلَا تَبطُلَ حُجَجُ اللهِ وبَيِّناتُهُ، وكَمْ وأينَ؟! أُولئكَ الأَقَلُونَ عَدَداً الْأَعظَمُونَ خَطَراً! ١٠٠.

١٣٨٧٢ عنه الله : إنَّ مِن أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إلَيهِ عَبداً أَعانَهُ اللهُ عَلىٰ نَفسِهِ... مِصباحُ ظُلُهاتٍ، كَشَّافُ عَشُواتٍ (غَشُواتٍ)، مِفتاحُ مُبهَهاتٍ، دَفَّاعُ مُعضَلاتٍ، دَليلٌ فَـلُواتٍ، يَـقولُ فَـيُفهِمُ، ويَسكُتُ فَيَسلَمُ...

وآخَرُ قَد تَسَمَىٰ عالِماً ولَيسَ بِهِ، فَاقتَبَسَ جَهائلَ مِن جُهّالٍ، وأضاليلَ مِن ضُلّالٍ، وأضاليلَ مِن ضُلّالٍ، ونَصَبَ لِلنّاسِ أشراكاً مِن حَبائلِ (حِبالِ) غُرورٍ وقولِ زُورٍ... يَقولُ: أَقِفُ عِندَ الشَّبُهاتِ وفَصَبَ لِلنّاسِ أشراكاً مِن حَبائلِ (حِبالِ) غُرورٍ وقولِ زُورٍ... يَقولُ: أَقِفُ عِندَ الشَّبُهاتِ وفيها وَقَعَ، ويَقولُ: أعتَزِلُ البِدَعَ وبَينَها اضطَجَعَ، فَالصُّورَةُ صورَةُ إنسانٍ، والقَلبُ قَلبُ حَياءِ شَعوانٍ، لا يَعرِفُ بابَ الهُدئ فيَتَبِعَهُ، ولا بابَ العَمىٰ فَيَصُدَّ عَنهُ، وذلكَ مَيِّتُ الأحياءِ شَا. (انظر) الترآن: باب ٣١٣٠.

# ٢٨٦٨ ـ ما يَنبَغي في اختِيارِ المُعَلِّمِ

الكتاب

﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنسانُ إِلَى طَعامِهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) الخصال : ۲۵۷ / ۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٨٧.

<sup>(</sup>۳) عبس: ۲٤.

<sup>(</sup>٤) المحاسن: ١ /٧٤٤ / ٣٤٧.

١٣٨٧٤ ــ ذو القَرنَينِ ﷺ ــمِن وَصِيَّتِهِ ــ : لا تَتَعَلَّمِ العِلمَ يُمَّن لَمَ يَنتَفِعْ بِهِ ؛ فَإِنَّ مَن لَم يَنفَعْهُ عِلمُهُ لا يَنفَعُكَ ١٠٠٠.

١٣٨٧٥ ـ الإمامُ الكاظمُ على : لا عِلمَ إلّا مِن عالمٍ رَبّانيًّ، ومَعرِفَةُ العالمِ بِالعَقلِ ".
١٣٨٧٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَى : العِلمُ دِينُ، الصَّلاةُ دِينُ، فَانظُروا عَمَّن تَأخُذونَ هذا العِلمَ ".
١٣٨٧٧ ـ الإمامُ الحسنُ على : عَجَبُ لِمَن يَتَفَكَّرُ في مَأْكُولِهِ كَيفُ لا يَتَفَكَّرُ في مَعقولِهِ، فيُجَنِّبَ بَطْنَهُ ما يُودِيهِ، ويُودِعَ صَدرَهُ ما يُردِيهِ إِنّا

(انظر) الموعظة : باب ٤١٤٢.

#### ٢٨٦٩ ـ أَنْظُرْ إلى ما قالَ

#### الكتاب

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ البُشْرَى فَبَشَرْ عِـبادِ ۞ الَّـذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبابِ۞ ٠٠٠.

١٣٨٧٨ ـ المسيحُ على : مَعشَرَ الحَوارِيِّينَ ، ما يَضُرُّ كُم مِن نَتنِ القَطِرانِ إذا أصابَكُم سِراجُهُ ؟! خُذوا العِلمَ مِمَّن عِنْدَهُ ولا تَنظُروا إلى عَمَلِهِ ١٠٠.

١٣٨٧٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عَلَمْ عِلمَ مَن يَعلَمُ، وعَلُّمْ عِلمَكَ مَن يَجهَلُ ١٠٠٠

١٣٨٨- عنه على : لا تَنظُو إلى مَن قالَ ، وَانظُو إلى ما قالَ ١٠٠

<sup>(</sup>١) البحار : ٢ / ٩٩ / ٥٣.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٢٩٣٦/٢٥٨/١١.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال : ٢٨٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١/ ٢١٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) الزمر : ١٨ ،١٨.

<sup>(</sup>٦) المحاسن: ١ / ٣٦٠ / ٧٧٢.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٤٥٧٩.

<sup>(</sup>٨) كنز العمّال: ٤٤٣٩٧،٤٤٣٩٨.

١٣٨٨١ عنه على : خُذِ الحِكمَةُ مِمَّن أتاكَ بِها، وَانظُرْ إلى ما قالَ، ولا تَنظُرُ الى مَن قالَ ".

١٣٨٨٢ ـ المسيعُ ﷺ : خُذوا الحَقَّمِن أهلِ الباطِلِ، ولا تأخُذوا الباطِلَ مِن أهلِ الحَـقَّ، كُونُوا نُقَّادَ الكَلام ٣.

(انظر) الحكمة : ٩١٧.

# ٢٨٧٠ ـ حَقُّ العِلم

١٣٨٨٤ ـ الإمامُ الصادقُ على : تواضَعوا لِمَن تُعَلِّمونَهُ العِلمَ ، وتَواضَعوا لِمَن طَلَبتُم مِنهُ العِلمَ ، ولا تَكونوا عُلَماءَ جَبّارينَ فذَهَبَ باطِلُكُم بِحَقِّكُم (٠٠).

١٣٨٨٥ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : تَواضَعوا لِمَن تَتَعَلَّمونَ™مِنهُ العِلمَ ولِمَن تُعَلِّمونَهُ ، ولا تَكونوا مِن جَبابِرَةَ العُلَماءِ فَلا يَقومَ جَهلُكُم بِعِلمِكُم™.

١٣٨٨٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا العِلمَ وتَعَلَّمُوا لِلعِلمِ السَّكِينَةَ والوَقارَ، وتُواضَعُوا لِمَن تَعَلَّمُونَ مِنهُ^^.

(انظر) باب ۲۹۱۹.

<sup>(</sup>١) في الطبعة المعتمدة «تنظره» والصحيح ما أثبتناه كما في الطبعات الأخرى.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٥٠٤٨.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١/٣٥٩/١٩.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٢٨٧ /٤٣.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ٢٩٤/٩.

<sup>(</sup>١) في الطبعة المعتمدة (تتعلَّموا). والصحيح ما أثبتناء كما في الطبعات الأخرى.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٤٥٤٣.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب: ١/١١٤/٩.

# ٢٨٧١ - حُقوقُ المُتَعَلِّم عَلَى المُعَلِّم

الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : أمّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالعِلمِ : فأن تَعلَمَ أنَّ اللهُ عَزَّوجلًّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَيِّماً لَهُم فيما آتاكَ مِن العِلمِ، وفَتَحَ لَكَ مِن خَزائنِهِ، فإذا أحسَنتَ في تَعليمِ النَّاسِ ولَم تَخرُقْ بِهِم ولَم تَضجَرُ عَلَيهِم زادَكَ اللهُ مِن فَضلِهِ، وإن أنتَ مَنَعتَ النَّاسَ عِلمَكَ أو خَرَقتَ بِهِم عِندَ طَلَبِهِمُ العِلمَ كانَ حَقًا عَلَى اللهِ عَزَّوجلً أن يَسلُبَكَ العِلمَ وبَهاءَهُ، ويُسقِطَ مِن القُلوبِ مَحَلَّكُ العِلمَ وبَهاءَهُ، ويُسقِطَ مِن القُلوبِ مَحَلَّكُ اللهِ مَلَاكَ العِلمَ وبَهاءَهُ، ويُسقِطَ مِن القُلوبِ مَحَلَّكُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وجلًا أن يَسلُبَكَ العِلمَ وبَهاءَهُ، ويُسقِطَ مِن القُلوبِ

١٣٨٨٨ ــ رسولُ اللهِ عَلِينٌ ؛ لِينُوا لِمَن تُعلُّمونَ ، ولِمَن تَتَعَلَّمونَ مِنهُ ٣٠.

الممهم المسيحُ الله : يا مَعشَرَ الحَوارِيِّينَ، لي إلَيكُم حاجَةٌ اقضُوها لي. قالوا : قُضِيَتْ حاجَتُك يا روحَ الله ، فقامَ فغَسَلَ أقدامَهُم، فقالوا : كُنّا نَحَنُ أَحَقَّ بِهٰذا يا روحَ الله ! فقالَ : إنَّ أحقَّ النّاسِ بِالحَدِمَةِ العالِمُ، إثَّما تَواضَعتُ هٰكذا لِكَيها تَتَواضَعوا بَعدي في النّاسِ كَتَواضُعي لَكُم ".

١٣٨٩٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ ـ : لِيَكُنِ النَّاسُ
 عِندَكَ في العِلمِ سَواءً ١٠٠.

# ٢٨٧٢ - حُقوقُ المُعَلِّم عَلى المُتَعَلِّم

#### الكتاب

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُداً \* قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَـعِيَ صَبراً \*... قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْراً ﴾ (\*).

١٣٨٩١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على : حَقُّ سائسِكَ بِالعِلمِ : التَّعظيمُ لَهُ، والتَّوقيرُ لِجَعلِسِهِ، وحُسنُ الاستِاعِ إِلَيهِ، والإقبالُ عَلَيهِ، وأن لا تَرفَعَ عَلَيهِ صَوتَكَ، وأن لا تُجيبَ أحَداً يَسألُهُ عَن شَييءٍ

<sup>(</sup>١) عوالي اللآلي: ٤ / ٧٤ / ٥٥.

<sup>(</sup>٢ س٤) منية المريد : ١٨٥ ،١٨٣ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الكهف : ٦٦\_٧٦.

حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ، ولا تُحَدِّثَ فِي مَجَلَسِهِ أَحَداً، ولا تَغتابَ عِندَهُ أَحَداً، وأن تَدفَعَ عَنهُ إذا ذُكِرَ عِندَكَ بِسُوءٍ، وأن تَستُرَ عُيوبَهُ، وتُظهِرَ مَناقِبَهُ، ولا تُجالِسَ لَهُ عَدُوّاً، ولا تُعادِيَ لَهُ وَلِيّاً، فإذا فَعَلَتَ ذٰلِكَ شَهِدَ لَكَ مَلائكَةُ اللهِ بِأَنَّكَ قَصَدتَهُ وتَعَلَّمتَ عِلْمَهُ لِلهِ جَلَّ اسمُـهُ لا لِلنّاسِ...

١٣٨٩٢ ـ الإمامُ الباقرُ على : إذا جَلَستَ إلى عالمٍ فَكُن عَلَىٰ أَن تَسمَعَ أَحرَصَ مِنكَ عَلَىٰ أَن تَقولَ، وتَعَلَّمْ حُسنَ الاستِاع كَما تَتَعَلَّمُ حُسنَ القول، ولا تَقطَعْ عَلىٰ أَحَدٍ حَديثَهُ\*\*\*.

١٣٨٩٣ - الإمامُ عليُّ اللهِ : مِن حَقِّ العالِمِ عَلَيكَ أَن تُسَلِّمَ عَلَى القَومِ عامَّةً وتَخْصُهُ دونَهُم بِالتَّحِيَّةِ، وأَن تَجلِسَ أَمامَهُ، ولا تُشيرَنَّ عِندَهُ بِيَدِكَ، ولا تَغيرَنَّ بِعَينَيكَ، ولا تَقولَنَّ : «قالَ فُلانٌ» خِلافاً لِقَولِهِ، ولا تَغتابَنَّ عِندَهُ أَحَداً، ولا تُسارَّ في بَحلِسِهِ، ولا تَأخُذَ بِثَوبِهِ، ولا تَلِجَّ عَلَيهُ عَلَيهِ إِذَا مَلَّ، ولا تُعرضَ مِن طُولِ صُحبَتِهِ، فإغًا هِيَ بِمَرْلَةِ النَّخلَةِ تَنتَظِرُ مَتَىٰ يَسقُطُ عَلَيكَ عَلَيهِ إِذَا مَلَّ، ولا تُعرِضَ مِن طُولِ صُحبَتِهِ، فإغًا هِيَ بِمَرْلَةِ النَّخلَةِ تَنتَظِرُ مَتَىٰ يَسقُطُ عَلَيكَ مِنها شَيءٌ؛ فإنَّ المؤمِن العالِمَ لأعظمُ أجراً مِن الصّائمِ القائمِ الغازي في سَبيلِ اللهِ، فإذا ماتَ العالِمُ انتَلَعَت في الإسلامِ ثُلمَةً لا يَسُدُّها شَيءٌ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ ".

١٣٨٩٤ عنه ﷺ : إنَّ مِن حَقِّ العالِمِ أن لا تُكثِرَ عَلَيهِ السُّؤالَ... ولا تُكثِرَ مِن قَولِ : «قالَ فُلانٌ وَقالَ فُلانٌ» خِلافاً لِقَولِهِ، ولا تَضجَرَ بِطولِ صُحبَتِهِ، فإغًا مَثَلُ العالِمِ مَثَلُ النَّخلَةِ يُنتَظَرُ بِها مَتَىٰ يَسقُطُ عَلَيكَ مِنها شَيءٌ ﴿».

اللهِ اللهِ عَلَيْلُ : مَن عَلَّمَ شَخصاً مَساْلَةً فَقَد مَلَكَ رَقَبَتَهُ. فَقَيلَ لَهُ : يا رَسولَ اللهِ، أ أيبيعُهُ؟ فقالَ عَلَى اللهِ : لا، ولٰكِنْ يَأْمُرُهُ ويَنهاهُ٣٠.

١٣٨٩٦ عنه عَيْلِيًّا : ثَلاثَةً لا يَستَخِفُ بِحَقَّهِم إلَّا مُنافِقُ بَيِّنُ النَّفاقِ : ذو الشَّيبَةِ في الإسلامِ،

<sup>(</sup>١) الخصال: ١/٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر ، و لملّ الصحيح «تُلِحُ».

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٢٩٣٦٣، ٢٩٥٢٠ نحوه.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ١ / ٣٦٤ / ٨٥٥.

<sup>(</sup>٦) عوالي اللآلي : ٤٣/٧١/٤.

والإمامُ المُقسِطُ، ومُعَلِّمُ الخَيرِ ٣٠.

١٣٨٩٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لَيسَ مِن أخلاقِ المُؤمِنِ الْتَمَلُّقُ وَلا الحَسَدُ إِلَّا فِي طَلَبِ العِلمِ ﴿ .. ١٣٨٩٨ ـ رسولُ اللهِ عَيَالِهُ : لا حَسَدَ ولا مَلَقَ إِلَّا فِي طَلَبِ العِلم ﴿ .. ١٣٨٩٨ ـ رسولُ اللهِ عَيَالِهُ : لا حَسَدَ ولا مَلَقَ إِلَّا فِي طَلَبِ العِلم ﴿ ..

(انظر) البحار : ٢ / ٤٠ باب ١٠.

### ٢٨٧٣ ـ تَكريمُ العالِم

١٣٨٩٩ ـ الإمامُ علي ﷺ : لا تَردرِينَ العالِم وإن كانَ حَقيراً ، ولا تُعَظَّمَنَ الأحمَقَ وإن كانَ كَبيراً ١٠٠٠ ـ الإمامُ علي الله على المراه المراه على الله على الل

١٣٩٠٠ عنه الله : إذا رَأيتَ عالِماً فَكُن لَهُ خادِماً ١٠٠

١٣٩٠١ ـ عنه ﷺ : مَن وَقَّرَ عالِماً فقَد وَقَّرَ رَبَّهُ ١٠٠.

١٣٩٠٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَنِ استَقبَلَ العُلَمَاءَ فقَدِ استَقبَلَني، ومَن زارَ العُلَمَاءَ فقَد زارَني، ومَن جالَسَ العُلَمَاءَ فقَد جالَسَني، ومَن جالَسَني فَكأُغَّا جالَسَ رَبِيّ ٣٠.

(انظر) التعظيم : باب ٢٧٥٥.

## ٢٨٧٤ ــ ما يَنبَغي عَلَى المُتَعَلِّم

١٣٩٠٣ ـ الإمامُ عليٌّ على المُتَعَلِّمِ أن يُدئبَ نَفسَهُ في طَلَبِ العِلمِ، ولا يَلَّ مِن تَعَلَّمِهِ، ولا يَستَكثِر ما عَلِمَ ١٨٠٠.

١٣٩٠٤ عنه ﷺ : كُلُّ شَيءٍ يَعِزُّ حينَ يَنزُرُ إِلَّا العِلمَ، فإنَّهُ يَعِزُّ حين يَغزُرُ ١٠٠.

١٣٩٠٥ ـ عنه ﷺ : لا يُحرِزُ العِلمَ إلّا مَن يُطيلُ دَرسَهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٣) كنز العثال: ٢٨٩٣١، (٢٩٣٦، ٢٨٩٢٧ نحوه)، ٢٨٩٣٨.

<sup>(</sup>٤-١) غرر الحكم: (١٠٢٨-١-٢٨١)، ٤٤٠٤، ٨٧٠٤

<sup>(</sup>٧) كنز العمّال : ٢٨٨٨٣.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) غرر العكم : ٦٩١٣، ٦٩١٣. ١٠٧٥٨.

١٣٩٠٦ عنه ﷺ : مَن أَكثَرَ الفِكرَ فيها تَعَلَّمَ أَتقَنَ عِلمَهُ، وفَهِمَ ما لَم يَكُن يَفْهَمُ ١٠٠.

١٣٩٠٧ عنه 總: لا فِقة لِمَن لا يُديمُ الدَّرسَ ١٠٠.

١٣٩٠٨ عنه على : أطلُب العِلمَ تَزدَدُ عِلماً ٣٠.

١٣٩٠٩ ــ الخضرُ ﷺ ــ لِموسىٰ ﷺ ــ: يا موسىٰ، تَفَرَّغُ لِلعِلمِ إِنكُـنتَ تُريدُهُ، فــإنَّ العِــلمَ لِمَن تَفَرَّغُ٣٠.

١٣٩١٠ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : لا يَتِمُّ عَقلُ المَرءِ حَتَىٰ يَتِمَّ فيهِ عَشرُ خِلالٍ ... لا يَسأَمُ مِن طَلَبِ العِلم طُولَ عُمرِهِ (".

(انظر) باب ٢٨٥٦.

الدراسة : باب ١١٨٥.

### ٢٨٧٥ ـ حَديثُ جامِعُ في طَلَبِ العِلم

المجاه عند النهائي قدّس الله تعالى عليه : وجدت بخطّ شيخنا البهائي قدّس الله روحه ما هذا لفظه : قال الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي : نقلتُ من خطّ الشيخ أحمد الفراهاني هي عَنوانِ البَصري وكانَ شيخاً كَبيراً قَد أَتى عَلَيهِ أَربَعُ وتِسعونَ سَنَةً وقالَ : كُنتُ أَختَلِفُ إلى عُنوانِ البَصري وكانَ شيخاً كَبيراً قَد أَتى عَلَيهِ أَربَعُ وتِسعونَ سَنَةً وقالَ : كُنتُ أَختَلِفُ إلى مالِكِ بنِ أنسٍ سِنينَ ، فلما قَدِمَ جَعفَرُ الصّادِقُ المُظلِّ المَدينَة اختَلفتُ إلَيهِ ، وأحبَبتُ أَن آخُذَ عَنهُ مالِكِ بنِ أنسٍ سِنينَ ، فلما قيرمَ جَعفَرُ الصّادِقُ المُظلِّ المَدينَة اختَلفتُ إلَيهِ ، وأحبَبتُ أَن آخُذَ عَنهُ أَللهِ مِن مالِكِ ، فقالَ لي يَوماً : إنّي رَجُلُ مَطلوبُ ومَعَ ذٰلكَ لي أورادٌ في كُلِّ ساعَةٍ مِن آناءِ اللّيلِ والنّهارِ ، فلا تَشعَلْني عَن وردي ، وخُذْ عَن مالِكٍ وَاختَلِفْ إلَيهِ كَما كُنتَ تَختَلِفُ إلَيهِ فَا أَنْهُ إلى والنّهارِ ، فلا تَشعَلْني عَن وردي ، وخُذْ عَن مالِكٍ وَاختَلِفْ إلَيهِ كَما كُنتَ تَختَلِفُ إلَيهِ فَا عَنَى مَن ذٰلكَ ، وخَرَجتُ مِن عِندِهِ ، وقُلتُ في نفسي : لَو تَفَرَّسَ فِي خَيراً لما رَجَونِ في الاختِلافِ إلَيهِ والأَخذِ عَنهُ ، فَدَخَلتُ مَسجِدَ الرَّسولِ عَلَيْقُ وسَلَّمتُ عَلَيهِ ، ثُمَّ رَجَعتُ مِن الاختِلافِ إلَيهِ والأَخذِ عَنهُ ، فَدَخَلتُ مَسجِدَ الرَّسولِ عَلَيْقُ وسَلَّمتُ عَلَيهِ ، ثُمَّ رَجَعتُ مِن الاختِلافِ إلَيهِ والأَخذِ عَنهُ ، فَدَخَلتُ مَسجِدَ الرَّسولِ عَلَيْقُ وسَلَّمتُ عَلَيهِ ، ثُمَّ وَجَعتُ مِن الاختِلافِ إلَيهِ وصَلَّيتُ فيها رَكَعتَينِ ، وقُلتُ : أَسألُكَ يَا اللهُ يَا اللهُ أَن تَعطِفَ عَلَى قَلْبَ جَعفَرِ

<sup>(</sup>١-٣) غرر الحكم: ٢٢٧٦، ١٠٥٥٢، ٢٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) كنز المثال : ٤٤١٧٦.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ١١٢.

وتَرزُقَني مِن عِلمِهِ مَا أَهْتَدي بِهِ إلىٰ صِراطِكَ المُستَقيمِ. ورَجَعتُ إلىٰ داري مُغتَمّاً ولَم أختَلِفُ إلىٰ مالِكِ بنِ أَنَسِ لِمَا أُشرِبَ قَلَبَي مِن حُبِّ جَعَفَرٍ، فَمَا خَـرَجتُ مِـن داري إلَّا إِلَى الصَّـلاةِ المُكتوبَةِ حَتَّىٰ عِيلَ صَبري، فَلَمَّا ضاقَ صَدري تَنَعَّلتُ وتَرَدَّيتُ وقَصَدتُ جَعفَراً وكانَ بَعدَ ما صَلَّيتُ العَصرَ، فلَمَّا حَضَرتُ بابَ دارِهِ استَأْذَنتُ عَلَيهِ فخَرَجَ خادِمٌ لَهُ فقالَ: ما حاجَتُك؟ فَقُلتُ : السَّلامُ عَلَى الشَّريفِ، فقالَ : هُوَ قائمٌ في مُصَلَّاهُ. فجَلَستُ بِجِذاءِ بابِدٍ، فَما لَـبِثتُ إلَّا يَسِيراً إِذْ خَرَجَ خَادِمٌ فَقَالَ : أُدخُلْ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ، فَدَخَلتُ وسَلَّمتُ عَلَيهِ، فرَدَّ السَّلامَ وقالَ : اِجلِسْ غَفَرَ اللهُ لَكَ، فجَلَستُ، فأطرَقَ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وقالَ : أبو مَن؟ قُلتُ : أبو عَبدِ اللهِ، قَالَ : ثَبَّتَ اللَّهُ كُنيَتَكَ وَوَفَّقَكَ، يَا أَبَا عَبِدِ اللهِ مَا مَسَأَلَتُكَ؟ فَقُلتُ فِينَفسي : لَو لَم يَكُن لِي مِن زِيارَتِهِ والتَّسليم غَيرُ هٰذا الدُّعاءِ لَكانَ كَثيراً. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قالَ: ما مَسألَتُكَ؟ فـقُلتُ: سَأَلَتُ اللَّهَ أَن يَعطِفَ قَلْبَكَ عَلَيَّ ويَرزُقَني مِن عِلمِكَ، وأرجو أنَّ اللَّهَ تَعالَىٰ أجابَني فيالشَّريفِ ما سَأَلْتُهُ، فقالَ: يا أبا عَبدِ اللهِ، لَيسَ العِلمُ بِالتَّعَلُّم، إغَّا هُوَ نورٌ يَقَعُ في قَلبٍ مَن يُريدُ اللهُ تَبارَكَ وتَعالَىٰ أَن يَهــدِيَهُ، فإن أَرَدتَ العِلمَ فَاطلُبْ أَوَّلاً في نَفسِكَ حَقيقَةَ العُبودِيَّةِ، وَاطــلُبِ العِــلمَ بِاسْتِعَالِهِ، وَاسْتَفْهِم اللهَ يُفْهِمْكَ. قُلْتُ: يَا شَرِيفُ، فَقَالَ: قُل: يَا أَبِا عَبِدِ اللهِ، قُلْتُ: يَا أَبِـا عَبدِاللهِ مَا حَقيقَةُ العُبودِيَّةِ؟ قَالَ: ثَلاثَةُ أَشياءَ: أَن لا يَرَى العَبدُ لِنَفْسِه فيها خَوَّلَهُ اللهُ مِلْكاً؛ لِأَنَّ العَبِيدَ لا يَكُونُ لَهُم مِلكً، يَرَونَ المَالَ مالَ اللهِ يَضَعُونَهُ حَيثُ أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ، ولا يُدَبِّرُ العَبدُ لِنَفْسِهِ تَدبيرًا ، وجُملَةُ اشتِغالِه فيما أمَرَهُ تَعالَىٰ بِهِ ونَهاهُ عَنهُ، فإذا لَمْ يَرَ العَبدُ لِنَفسِهِ فيما خَوَّلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِلْكَا هَانَ عَلَيهِ الْإِنْفَاقُ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يُنْفِقَ فيهِ، وإذا فَوَّضَ العَبدُ تَدبيرَ نَفْسِهِ عَلَىٰ مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَيهِ مَصَائبُ الدُّنيا، وإذا اشتَغَلَ العَبدُ عِما أَمَرَهُ اللَّهُ تَعالىٰ ونَهاهُ لا يَتَفَرَّغُ مِنهًا إِلَى المِراءِ والمُباهَاةِ مَعَ النَّاسِ، فإذا أكرَمَ اللهُ العَبدَ بهٰذِه الثَّلاثَةِ هـانَ عَـلَيهِ الدّنسيا وإبــليسُ والخَلَقُ، ولا يَطلُبُ الدُّنيا تَكاثُراً وتَفاخُراً، ولا يَطلُبُ ما عِندَ النَّاسِ عِزًّا وعُلُوًّا، ولا يَـدَعُ أَيَّامَهُ بِاطِلاً، فَهٰذا أُوَّلُ دَرَجَةِ التُّتَىٰ، قالَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالىٰ : ﴿تِلكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجَعَلُها لِلَّذِينَ لا يُريدونَ عُلُوّاً في الأرضِ وَلا فَساداً وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ ﴾.

قُلتُ: يا أبا عَبدِ اللهِ أوصِني، قالَ: أوصيكَ بِتِسعَةِ أشياءَ فإنَّها وَصِيَّتِي لِمُريدي الطَّريقِ إلَى اللهِ تَعالىٰ، وَاللهَ أسألُ أن يُوفِّقُكَ لِاستِعالِه؛ ثَلاثَةً مِنها في رِياضَةِ النَّفسِ، وثَلاثَةُ مِـنها في الحِلم، وثَلاثَةٌ مِنها في العِلم، فَاحفَظُها وإيّاكَ والتَّهاوُنَ بِها، قالَ عُنوانٌ: ففَرَّغتُ قَلبي لَهُ.

فقالَ: أمّا اللَّواتي في الرِّياضَةِ: فإيّاكَ أن تَأكُلَ ما لا تَشتَهيهِ فإنَّهُ يورِثُ الحَمَاقَةَ والبَلَهَ، ولا تَأكُلْ إلّا عِندَ الجُوعِ، وإذا أكَلتَ فكُلْ حَلالاً وسَمَّ الله، وَاذكُرْ حَديثَ الرَّسولِ ﷺ: ما مَلاً آدَمِيُّ وِعاءً شَرَّا مِن بَطنِهِ، فإن كانَ ولابَدَّ فثلثُ لِطَعامِهِ وثُلثُ لِشَرابِهِ وثُلثُ لِنَفَسِهِ.

وأمّا اللَّواتي في الحِلمِ: فمَن قالَ لَكَ: إن قُلتَ واحِدَةً سَمِعتَ عَشراً فقُلْ: إن قُلتَ عَشراً لَمَ تَسمَعْ واحِدَةً، ومَن شَتَمَكَ فقُلْ لَهُ: إن كُنتَ صادِقاً فيها تَقولُ فَأَسألُ اللهَ أن يَغفِرَ لي، وإن كُنتَ كاذِباً فيها تَقولُ فَاللهَ أسألُ أن يَغفِرَ لَكَ، ومَن وَعَدَكَ بِالحَنَىٰ " فَعِدْهُ بِالنَّصِيحَةِ والرِّعاءِ.

وأمّا اللَّواتي في العِلمِ: فَاسأَلِ العُلَماءَ ما جَهِلتَ، وإيّاكَ أَن تَسأَهُمْ تَعَنَّتاً وَتَجرِبَةً، وإيّاكَ أَن تَعمَلَ بِرَأْبِكَ شَيئاً، وخُذْ بِالاحتِياطِ في جَميعِ ما تَجِدُ إلَيهِ سَبيلاً، وَاهرَبْ مِنَ الفُتيا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ، ولا تَجعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّاسِ جِسراً. قُم عَنِّي يا أَبا عَبدِ اللهِ فقَد نَصَحتُ لَكَ وَلا تُفسِدْ عَلَيَّ وردي، فَإِنِّي امرُوَّ ضَنينٌ بِنَفسى، وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

#### ٢٨٧٦ ـ فَصْلُ العُلَماءِ

١٣٩١٢ ــ الإمامُ الصّادقُ على : عُلَماءُ شيعَتِنا مُرابِطونَ في الثَّغرِ الّذي يَلي إبليسَ وعَفاريتَهُ، يَنَعونَهُم عَنِ الخُرُوجِ عَلَىٰ ضُعَفاءِ شيعَتِنا، وعَن أن يَتَسَلَّطَ عَلَيهِم إبليسُ وشيعَتُهُ<sup>(١)</sup>.

١٣٩١٣\_الإمامُ عليَّ عليٌّ عليٌّ ؛ لَولا حُضورُ الحاضِرِ ، وقِيامُ الحُجَّةِ بِوُجودِ النَّاصِرِ ، وما أَخَذَ اللهُ عَلَى العُلَمَاءِ أَلَّا يُقارُّوا عَلَىٰ كَظَّةِ ظالِمٍ ولا سَغَبِ مَظلومٍ ، لأَلْقَيتُ حَبلَها عَلَىٰ غارِبِها.

<sup>(</sup>١) الرياضة : تهذيب الأخلاق النفسيّة.

<sup>(</sup>٢) الخنيٰ : الفحش في القول. (النهاية : ٢ / ٨٦/).

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٧/٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) الإحتجاج : ١ / ١٣ / ٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٣.

١٣٩١٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : العُلَماءُ أَمَناءُ ، والأتقياءُ حُصونٌ ، والأوصِياءُ سادَةً ١٠٠

١٣٩١٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : العُلَماءُ قادَةً، والمُتَقونَ سادَةً ٣٠.

١٣٩١٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على : المُلوكُ حُكَّامُ عَلَى النَّاسِ، والعُلَماءُ حُكَّامٌ عَلَى المُلوكِ ٣٠.

١٣٩١٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العُلَماءُ حُكَامٌ عَلَى النَّاسِ ".

١٣٩١٨ عنه على : العُلَماءُ غُرَباءُ لِكَثْرَةِ الجُهَّالِ بَينَهُم ".

الامامُ الهادي ﷺ : لَولا مَن يَبقىٰ بَعدَ غَيبَةِ قاعُنِا ﷺ مِنَ العُلَمَاءِ الدَّاعِينَ إِلَيهِ ، والدالَّينَ عَلَيهِ ، والذَابِّينَ عَن دينِهِ بِحُجَجِ اللهِ ، والمُنقِذينَ لِضُعَفاءِ عِبادِ اللهِ مِن شِباكِ إبليسَ ومَرَدَتِهِ ، ومِن فِخاخ النَّواصِبِ ، لَمَا بَقِيَ أَحَدُ إِلَّا ارتَدَّ عَن دينِ اللهِ ٣٠.

١٣٩٢٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : العُلَماءُ أطهَرُ النَّاسِ أخلافاً ، وأُقَلُّهُم في المَطامِعِ أعراقاً™.

(انظر) الأمثال: باب ٣٦٢٦.

#### ٢٨٧٧ \_ العُلَماءُ أُمَناءُ اللهِ

١٣٩٢١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : العُلَماءُ أَمَناءُ اللهِ عَلَىٰ خَلَقِهِ ٣٠.

١٣٩٢٢ ـ عنه عَلَيْهُ : العُلَماءُ أَمَناءُ أُمَّتِي ٠٠٠.

١٣٩٢٣ ـ عنه عَيْلاً: العالمُ أمينُ اللهِ في الأرض ٥٠٠.

١٣٩٢٤ عنه ﷺ : العلِمُ وَديعَةُ اللهِ في أَرضِهِ، والعُلَمَاءُ أَمَنَاؤُهُ عَلَيهِ، فَمَن عَمِلَ بِعِلمِهِ أَدّىٰ أَمَانَتَهُ، ومَن لَم يَعمَلُ كُتِبَ في ديوانِ اللهِ تَعالَىٰ أَنَّهُ مِنَ الخَائنينَ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۱/۲۳/۱،

<sup>(</sup>٢) كنزالمتال : ٢٨٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١/١٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٥٠٧.

<sup>(</sup>٥) كشف الغشة : ٣ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) اليحار : ٢/٦/٢٢.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٢١٠٨.

<sup>(</sup>۸ ـ ۱۰) کنز العمّال: ۵۷۲۸۲، ۲۷۲۸۲، ۱۷۲۸۲.

<sup>(</sup>١١) الدرّة الباهرة : ١٧.

العُلَهَ : العُلَهَ أَمَناهُ الرُّسُلِ ما لَم يُخالِطوا السَّلطانَ ويُداخِلوا الدُّنيا ١٠٠٠. ٢٩٠٥.

#### ۲۸۷۸ ـ العالِمُ

١٣٩٢٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: فَصْلُ العالمِ عَلَىٰ غَيرِهِ كَفَصْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أُمَّتِهِ ٣٠.

١٣٩٢٧ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : العالِمُ يَعرِفُ الجاهِلَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبلُ جَاهِلاً ، الجاهِلُ لا يَعرِفُ العالِمَ لِأَنَّهُ لَمَ يَكُنْ قَبلُ عالِمًا ».

١٣٩٢٨ ـ عنه ﷺ : العالمُ يَنظُرُ بِقَلبِهِ وخاطِرِهِ، الجاهِلُ يَنظُرُ بِعَينِهِ وناظِرِهِ".

١٣٩٢٩ عنه الله : إنَّما العالِمُ مَن دَعاهُ عِلمُهُ إِلَى الوَرَعِ والتَّقَىٰ، والزُّهدِ في عالَمِ الفَناءِ، والتَّوَلُّهِ بِجَنَّةِ المَا وَيٰ ٣٠.

١٣٩٣٠ ــ عنه ﷺ : لا يَكُونُ السَّفَةُ والغِرَّةُ في قَلبِ العالِمِ٣٠.

١٣٩٣١\_عنه ﷺ : لا يَكُونُ العالِمُ عالِمًا حَتَّىٰ لا يَحَسُدَ مَن فَوقَهُ، ولا يَحتَقِرَ مَن دونَهُ، ولا يَأْخُذَ عَلَىٰ عِلمِهِ شَيثاً مِن حُطامِ الدِّنيا™.

١٣٩٣٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لا يَكُونُ العَبدُ عالِماً حَتَىٰ لا يَكُونَ حاسِداً لِمَن فَوقَهُ ، ولا مُحَقِّراً لِمَن دونَهُ ‹ ..

١٣٩٣٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : مِن صِفَةِ العالِمِ أن لا يَعِظَ إلّا مَن يَقبَلُ عِظَتَهُ، ولا يَنصَحَ مُعجَباً بِرَأْيِهِ، ولا يُخبِرَ بِما يَخافُ إذاعَتَهُ.

١٣٩٣٤ عنه على : ألا أُنكِنُكُم بِالعالمِ كُلِّ العالمِ ؟ مَن لَم يُزَيِّنْ لِعِبادِ اللهِ مَعاصِيَ اللهِ، ولَم يُؤَمِّنْهُم

<sup>(</sup>١-١) كنز الممّال: ٢٨٩٩٨، ٢٨٩٧٨.

<sup>(</sup>٣\_٥) غرر المكم: (١٧٧٩ ـ ١٧٨٠)، ١٢٤١. ٢٩١٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١ / ٣٦ / ٥.

<sup>(</sup>٧) غرر العكم: ١٠٩٢١.

<sup>(</sup>٨) تحف المقول : ٢٩٤.

<sup>(</sup>٩) البحار : ٣/٢٣٥/٧٧.

مَكرَ اللهِ، ولَم يُؤيِشهُم مِن رَوحِهِ ١٠٠.

### ٢٨٧٩ علاماتُ العالِم

١٣٩٣٥ ـ لقمانُ ﷺ ـ لابنِهِ وهُوَ يَعِظُهُ ـ : لِلعالِمِ ثَلاثُ عَلاماتٍ : العِلمُ بِاللهِ، وبِمِا يُحِبُّ، وبِما يَكرَهُ٣٣.

العالم علي ﷺ كانَ يَقولُ ـ: إنَّ لِلعالمِ ثَـلاثَ عَـلاماتٍ : العِـلمَ، والحِـلمَ، والحِـلمَ، والحِـلمَ، والحَـِلمَ، والحَـِلمَ، والحَـلمَ،

١٣٩٣٧ ـ الإمامُ الحسينُ على : مِن دَلائلِ العالِم : انتِقادُهُ لِحَديثِهِ ، وعِلمُهُ بِحَقَائقِ فُنونِ النَّظَرِ ".

#### ٢٨٨٠ ـ خُصائصُ العالِم

١٣٩٣٨ ـ الإمامُ عليٌّ طلل : العالمُ مَن عَرَفَ قَدرَهُ، وكَني بِالمَرءِ جَهلاً ألَّا يَعرِفَ قَدرَهُ٠٠٠.

١٣٩٣٩ ـ عنه على : العالمُ مَن لا يَشبَعُ مِنَ العِلم، ولا يَتَشبَّعُ بِهِ ٣٠.

١٣٩٤٠ عنه ﷺ : العالِمُ الّذي لا يَلُ مِن تَعَلُّم العِلم ٣٠.

ا ١٣٩٤١ عنه ﷺ في وَصِيَّتِهِ لِابنِهِ الْحَسَنِ ﷺ -: قَرَعتُكَ بِأَنواعِ الجَهَالاتِ لِثَلَّا تَعُدَّ نَفسَكَ عالِماً... فإنَّ العالِمَ مَن عَرَفَ أَنَّ مَا يَعلَمُ فيما لا يَعلَمُ قَليلٌ فعَدَّ نَفسَهُ بِذٰلكَ جَاهِلاً، فَازدادَ عالِماً... فإنَّ العالِمَ مَن عَرَفَ أَنَّ مَا يَعلَمُ فيما لا يَعلَمُ قليلٌ فعَدَّ نَفسَهُ بِذٰلكَ جَاهِلاً، فَا رَدادَ عَليهِ مَا عَرَفَ مِن ذُلكَ في طَلَبِ العِلمِ اجْتِهاداً، فَمَا يَزالُ لِلعِلمِ طَالِباً، وفيهِ راغِباً، ولَـهُ مُستَفيداً، ولا هيهِ حَاشِعاً مُهتَمّاً، ولِلصَّمتِ لازِماً، ولِلخَطالُ حاذِراً، ومِنهُ مُستَحيِياً، وإن وَرَدَ عَليهِ ما لا يَعرفُ لَم يُنكِرُ ذُلكَ لِما قَرَّرَ بِهِ نَفسَهُ مِنَ الجَهَالَةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج السعادة : ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١١٣/١٢١.

<sup>(</sup>٣) منية المريد: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطية ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧-٦) غرر الحكم: ١٣٠٣،١٧٤٠.

<sup>(</sup>λ) تحف المقول : ٧٣.

١٣٩٤٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : مَن قالَ : أنا عالِمٌ فَهُوَ جاهِلُ ١٠٠.

١٣٩٤٣ ـ عند عَلَيْ : مَن قالَ : إنِّي عالِمٌ فهُوَ جاهِلُ ٣٠.

١٣٩٤٤ ـ الإمامُ عليٌّ الله: من ادَّعي مِنَ العِلم غايَتَهُ، فقد أظهَرَ مِن جَهلِهِ نِهايَتَهُ ٣٠.

النّاسِ عالِماً ولَيسَ يِهِ... لَم يَعَضَّ عَلَى العِلمِ بِضِرسٍ قاطِعٍ... لا يَحسَبُ العِلمَ في شَيءٍ بِمُا النّاسِ عالِماً ولَيسَ يِهِ... لَم يَعَضَّ عَلَى العِلمِ بِضِرسٍ قاطِعٍ... لا يَحسَبُ العِلمَ في شَيءٍ بِمُا أَنكَرَهُ، ولا يَرى أَنَّ مِن وَراءِ ما بَلغَ مَذْهَباً لِغَيرِهِ، وإن أظلَمَ عَلَيهِ أمرُ اكتَتَمَ بِهِ لِما يَعلمُ مِن جَهلِ نَفسِهِ ".

(انظر) الجهل: باب ٢٠١.

### ٢٨٨١ ـ جَهلُ العالِم

١٣٩٤٦ - الإمامُ علي الله : لا تَجعَلوا عِلمَكُم جَهلاً ، ويقينَكُم شَكّاً ، إذا عَلِمتُم فَاعمَلوا ، وإذا تَيقَنتُم فَأَقدِموا ".

١٣٩٤٧ ـ رسولُ اللهِ عَبِّلِللَّهُ : إنَّ مِنَ البَيانِ لَسِحراً ، ومِنَ العِلمِ جَهلاً ١٠٠.

١٣٩٤٨ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : وَاللهِ لَقَدِ اعتَرَضَ الشَّكُ ، ودَخِلَ اليَقينُ ، حَتَّىٰ كَأَنَّ الَّذي ضُمِنَ لَكُم قَد فُرِضَ عَلَيكُم ، وكَأْنَّ الَّذي قَد فُرِضَ عَلَيكُم قَد وُضِعَ عَنكُم إ

١٣٩٤٩\_رسولُ اللهِ ﷺ \_لِسَعدِ بنِ أبي وَقَاصٍ لَمَّا قالَ : أَتَيتُكَ مِن قَومٍ هُم وأنعامُهُم سَواءً\_: يا سَعدُ، ألا أُخبِرُكَ بِأَعجَبَ مِن ذٰلكَ؟! قَومٌ عَلِموا ما جَهِلَ هٰؤلاءِ ثُمَّ جَهِلِوا كَجَهلِهِم إِ<sup>س</sup>

١٣٩٥-عنه عَيْلَا الله المار بن ياسِرٍ لَمَا قَصَّ عَلَيهِ قِصَّةَ قَومٍ بَعَثَهُ إِلَيهِم لِيُعَلِّمَهُم شَرائعَ الإسلام

<sup>(</sup>١) منية المريد: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ١ / ١٣٠ / ٤.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٩١٩٣.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) نهج البلاغة : (الخطبة ١٧ ، انظر تمامالكلام) والحكمة ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) البحار: ١/٢١٨/١.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ١١٤.

<sup>(</sup>٨)كنز العتال : ٢٩١١٦.

فَوَجَدَهُم كَالَابِلِ الوَحشِيَّةِ طَامِحَةً أَبْصَارُهُم، لَيْسَ لَهُم هَمُّ إِلاَّ شَاةٌ أَو بَعيرٌ ــ: يــا عَسَّارُ، أَلَا أُخبِرُكَ بِأَعجَبَ مِنهُم؟ قَومٌ عَلِمُوا مَا جَهِلَ أُولئكَ ثُمَّ سَهُوا كَسَهُوهِم إِ<sup>(۱)</sup>

### ٢٨٨٢ ـ ثُمَرَةُ العِلم

١٣٩٥١ ـ الإمامُ عليُّ ؛ قَرَهُ العِلم العَمَلُ بِهِ ٣٠.

١٣٩٥٢ \_ عنه على : غَرَةُ العِلم العَمَلُ لِلحَياةِ ٣٠.

١٣٩٥٣ ـ عند الله : ثَمَرَةُ العِلم العِبادَةُ ١٠٠.

١٣٩٥٤ ـ عنه على : قَرَةُ العِلم إخلاصُ العَمَلِ ١٠٠.

الحَقَّ، ومُجانَبَةُ الذُّنوبِ، ومَودَّةُ الإخوانِ، والاستِاعُ مِنَ العُلَماءِ والقَبولُ مِنهُم. ومِن غَراتِهِ التَّوافُ مِنهُم. ومِن غَراتِهِ تركُ الحَقِّ، ومُجانَبَةُ الذُّنوبِ، ومَودَّةُ الإخوانِ، والاستِاعُ مِنَ العُلَماءِ والقَبولُ مِنهُم. ومِن غَراتِهِ تركُ الانتِقامِ عِندَ القُدرَةِ، وَاستِقباحُ مُقارَبَةِ الباطِلِ، وَاستِحسانُ مُتابَعَةِ الحَقِّ، وقولُ الصَّدقِ، وَالتَّجافِي عَن سُرورٍ فِي غَفلَةٍ، وعَن فِعلِ ما يُعقِبُ نَدامَةً. وَالعِلمُ يَزيدُ العاقِلَ عَقلاً، ويُورِثُ مُتَعلِّمَهُ مِفاتِ حَمْدٍ، فيَجعَلُ الحَليمَ أميراً، وَذَا المَشورَةِ وَزيراً، ويَقمَعُ الحِرصَ، ويَخلَعُ المَكرَ، وعُيثُ البُخلَ، ويُجعَلُ مُطلَقَ الفُحشِ مَاسُوراً، ويُعيدُ السَّدادَ قَريباً ٥٠.

١٣٩٥٦ - عنه ﷺ : لَن يُثيرَ العِلمُ حَتَّىٰ يُقارنَهُ الحِلمُ™.

(انظر) باب ۲۸۸۳، ۲۸۸۶.

## ٢٨٨٣ ـ مِيراتُ العِلم

الكتاب

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانَّهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : ١ / ١٢٧ / ١٦.

<sup>(</sup>٢ ــ ٥) غرر الحكم : ٤٦٢٤ ، ٢٦٤٧ ، ٤٦٠٠ ، ٤٦٤٤ .

<sup>(</sup>٦) مطالب السؤول: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٧٤١١.

اللهَ عَزيزٌ غَفُورٌ ﴾ ١١٠.

﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِـلَاذْقَانِ
سُجَّداً \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَـزِيدُهُمْ
خَشُوعاً﴾ ٣.

١٣٩٥٧ ــ الامام الصادقُ على الحَسْمَةُ مِيراتُ العِلمِ، والعِلمُ شُعاعُ المَعرِفَةِ وقَلبُ الإيمانِ، ومَن حُرِمَ الحَشْمَةَ لا يَكُونُ عالِمًا وإن شَقَّ الشَّعرَ بِمُتَشَابِهاتِ العِلمِ، قالَ اللهُ تَعالَىٰ : ﴿إِنَّا يَخْشَى اللهَ مِن عِبادِهِ العُلَمَاءُ﴾ ٣٠.

١٣٩٥٨ \_عنه ﷺ \_في قولِ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِن عِبادِهِ العُلَمَاءُ ﴾ \_: يَعني بِالعُلَماءِ مَنْ صَدَّقَ فِعلُه قَولَهُ ، ومَن لَم يُصَدَّقْ فِعلُهُ قَولَهُ فلَيسَ بِعالِمِ ﴿ ".

١٣٩٥٩ ـ عنه ﷺ : كَنَىٰ بِخَشَيَةِ اللهِ عِلماً ... إنَّ أَعلَمَ الْنَاسِ بِاللهِ أَخْوَفُهُم لِلهِ، وأَخْوَفَهُم لَهُ أَعلَمُهُم بِهِ، وأَعلَمَهُم بِهِ أَزْهَدُهُم فيها ـ يَعنى في الدَّنيا ـ ٣٠٠.

·١٣٩٦ عنه ﷺ : كَنَىٰ بِخَشْيَةِ اللهِ عِلماً ، وكَنَىٰ بِالاغْتِرَارِ بِاللهِ جَهلاً<sup>١٨</sup>.

١٣٩٦١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : حَسبُكَ مِنَ العِلمِ أَن تَخشَى اللهُ، وحَسبُكَ مِنَ الجَهَلِ أَن تُعجَبَ بِعِلمِكَ ٣٠٠.

المجاد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَرَّوجلَّ : مَن أُوتِيَ مِن العِلمِ ما لا يُبكيهِ لَحَقيقٌ أَن يَكُونَ قَد اُوتِيَ عِلماً لا يَنفَعُهُ ؛ لِأَنَّ الله نَعَتَ العُلَماءَ فقالَ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّ اللّذِينَ اُوتُوا العِلمَ مِن قَبلِهِ إِذَا يُستلَىٰ عَلَيهِم يَنفَعُهُ ؛ لِأَنَّ الله نَعَتَ العُلَماءَ فقالَ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّ اللّذِينَ الوَتُوا العِلمَ مِن قَبلِهِ إِذَا يُستلَىٰ عَلَيهِم يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَعْدُلُهُ وَيَقُولُونَ سُبحانَ رَبّنا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبّنا لَمُفْعُولاً ﴿ وَيَغِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبكُونَ وَيَزيدُهُم خُشُوعاً ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) فاطر : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٩-١٠٩.

<sup>(</sup>٣) مصباح الشريعة : ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) الكانى: ٢/٣٦/١.

<sup>(</sup>٥\_٦) تفسير القمّئ: ٢ / ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسيّ : ٥٦ / ٧٨.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق: ٢/٢٦٧ ٢٦٦١.

١٣٩٦٣ ـ الإمامُ على ؛ لا عِلمَ كَالْحَسْيَةِ ١٠٠

١٣٩٦٤ عنه على: مَن خَشِيَ اللهُ كَمُلَ عِلمُهُ".

١٣٩٦٥\_عنه ﷺ : غايَّةُ العِلم الخَوفُ مِنَ اللهِ سُبحانَهُ ٣٠.

١٣٩٦٦ عنه ﷺ : أعلَمُكُم أخوَفُكُم (".

١٣٩٦٧ ـ عنه على : أعظَمُ النَّاسِ عِلماً أَشَدُّهُم خَوفاً فِيرِ سُبحانَهُ ١٠٠.

١٣٩٦٨ عنه ﷺ : كُلُّ عالِم خائفٌ ١٠٠.

١٣٩٦٩ـرسولُ اللهِ ﷺ : لَو تَعلَمونَ ما أَعلَمُ لَبَكَيتُم كَثيراً ولَضَحِكتُم قَليلاً. ولَحَرَجتُم إلَى الصُّعُداتِ تَجارونَ إلَى اللهِ لا تَدرونَ تَنجونَ أو لا تَنجونَ إ™

العَمَّى اللهِ اللهُ وَلَبَكَيتُم كَثيراً ، وما تَلَذَّذَتُم بِالنَّساءِ عَـلَى الفُـرُشِ، ولَمَا تَلَذَّذَتُم بِالنَّساءِ عَـلَى الفُـرُشِ، ولَحَرَجتُم إلَى الصُّعُداتِ تَجَارُونَ إلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المَّاهُ عَلَيُّ اللهِ عَلَيُّ اللهِ فَي اللهِ فَي النَّصَحُ أَصِحَابَهُ -: لَو تَعلَمونَ مَا أَعلَمُ بِمَّا طُوِيَ عَنكُم غَيبُهُ، إِذَن لَخَرَجتُم إِلَى الصَّعُدات تَبكونَ عَلى أَعالِكُم، وتَلتَدِمونَ على أَنفُسِكُم، ولَتَرَكتُم أموالَكُم لا إِذَن لَخَرَجتُم إِلَى الصَّعُدات تَبكونَ عَلى أَعلَامُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَيها، ولَهَمَّت كُلَّ امرِيْ مِنكُم نَفشهُ، لا يَلتَفِتُ إلى غَيرِها ١٠٠٠. حارِسَ (خارِسَ) لَهَا ولا خالِفَ عَلَيها، ولَهَمَّت كُلَّ امرِيْ مِنكُم نَفشهُ، لا يَلتَفِتُ إلى غَيرِها ١٠٠٠. الموفة بها ١٦٠٠٠ المعرفة بها ١٦٠٠٠.

### ٢٨٨٤ ـ ما يَتشَعَّبُ مِنَ العِلم

١٣٩٧٢ ــرسولُ اللهِ تَتَلِيَّةُ : أمّا العِلمُ فيتشَعَّبُ مِنهُ الغِنىٰ و إِن كَانَ فَقيراً ، والجُودُ وإِن كَانَ بَخيلاً ، والمَهَابَةُ و إِن كَانَ هَيِّناً ، والحَياءُ وإِن كَانَ صَلِفاً ، والقُربُ وإِن كَانَ قَصِيّاً ، والحَياءُ وإِن كَانَ صَلِفاً ، وَالحَيْطَوَةُ ، فَهٰذا ما يَتشَعَّبُ صَلِفاً ، وَالرَّفَعَةُ وإِن كَانَ رَذَلاً ، والحَيْطَوَةُ ، فَهٰذا ما يَتشَعَّبُ

<sup>(</sup>١-١) غررالحكم: ٤٦٩-١، ٨٨٨٧. ٧٧٧٢، ١٦٨١. ٣١٤٨. ٨٨٨٢.

<sup>(</sup>٧\_٨) الترغيب والترهيب: ٤ / ٢٦٤ / ١٥ و ح ١٦.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الخطبة ١١٦.

لِلعاقِلِ بِعِلْمِهِ ١٠٠٠.

### ٢٨٨٥ ــ ما يَنبَغى عَلَى العالِم

١٣٩٧٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن نَصَبَ نَفسَهُ لِلنّاسِ إماماً فعَلَيهِ أَن يَبدَأُ بِتَعليمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعليمِ غَيرِهِ، وَلَيَكُن تَأْديبُهُ بِسيرَتِهِ قَبلَ تَأْديبِهِ بِلِسانِهِ، ومُعَلَّمُ نَفسِهِ ومُؤَدِّبُها أَحَقُّ بِالإجلالِ مِن مُعَلِّم النّاسِ ومُؤَدِّبِهِم".

١٣٩٧٤ عنه عليه : عَلَى العالِم أَن يَعمَلَ عِما عَلِمَ ، ثُمَّ يَطلُبَ تَعَلَّمَ ما لَم يَعلَمْ ٣٠.

١٣٩٧٥ ــ المسيح ﷺ : رَأَيتُ حَجَراً مَكتوباً عَلَيهِ : اِقلِبْني، فَقَلَبَتُهُ فإذاعَلَيهِ مِـن بــاطِنِهِ مَكتوبُ : مَن لا يَعمَلُ بِما يَعلَمُ مَشُومٌ عَلَيهِ طَلَبُ ما لا يَعلَمُ، ومَردودٌ عَلَيهِ ما عَمِلَ (".

١٣٩٧٦\_الإمامُ زينُ العابدينَ النِّلِةِ : مَكتوبٌ في الإنجيلِ : لا تَطلُبوا عِلمَ ما لا تَعمَلونَ ولَمّا عَمِلتُم بِما عَلِمتُم ؛ فإنَّ العِلمَ إذا لَم يُعمَلُ بِه لَم يَزدَدْ مِنَ اللهِ إلّا بُعداً ".

١٣٩٧٧ ــ الإمامُ عليُّ عليُّ : إِنَّكُم إِلَى العَمَلِ بِمَا عَلِمتُم أَحوَجُ مِنكُم إِلَىٰ تَعَلَّمِ مَا لَم تَكُونُوا تَعَلَمُونَ٣٠.

١٣٩٧٨ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : عَلَى العالِمِ إذا عَلَّمَ أن لا يَعنُفَ، وإذا عُلِّمَ أن لا يَأْنَفَ™.

#### ٢٨٨٦ ـ ما يَنْبَغَى لِلعالِم

١٣٩٧٩ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلًا : يَنبَغي لِلعالمِ أَن يَكُونَ قَليلَ الضَّحكِ، كَثيرَ البُكاءِ، لا يُمازِحَ، ولا يُجادِلَ، إِن تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِحَقَّ، وإِن صَمَتَ صَمَتَ عَنِ الباطِلِ،

<sup>(</sup>١) تحف المقول : ١٦.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٢/٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٦١٩٦.

<sup>(</sup>٤) مصياح الشريعة : ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٢٨/٢٨.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ٣٨٢٦.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ١ / ٨٥.

وإِن دَخُلَ دَخُلَ بِرِفْقٍ، وإِن خَرَجَ خَرَجَ بِحِلْمِ ١٠٠.

## ٢٨٨٧ ـ خَطَنُ العَمَلِ بِلا عِلمِ

١٣٩٨-الإمامُ الصّادقُ الله : العامِلُ عَلىٰ غَيرِ بَصيرَةٍ كَالسّائرِ عَلىٰ غَيرِ الطّريقِ ، ولا يَزيدُهُ سُرعَةُ السّيرِ مِنَ الطّريقِ إلّا بُعداً ".

١٣٩٨١ عنه ﷺ : العامِلُ عَلَىٰ غَيرِ بَصِيرَةٍ كالسّائرِ عَلَىٰ غَيرِ (ال) طَرِيق، فَلا يَزِيدُهُ سُرِعَةُ السّيرِ إلّا بُعداً ٣٠. السّيرِ إلّا بُعداً ٣٠.

١٣٩٨٢ عند الله : العامِلُ عَلَىٰ غَيرِ بَصيرَةٍ كالسّائرِ عَلَى سَرابٍ بِقِيعَةٍ ، لا تَزيدُهُ سُرعَةُ سَيرِهِ إلّا بُعداً ".

١٣٩٨٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن عَمِلَ عَلَىٰ غَيرِ عِلمٍ كَانَ مَا يُفسِدُ أَكْثَرَ بِمَا يُصلِحُ ١٠٠٠ منه ﷺ: المُتَعبَّدُ بِغَيرِ فِقهٍ كَالْحِيارِ فِي الطَّاحِونِ ١٣٠٠ عنه ﷺ: المُتَعبَّدُ بِغَيرِ فِقهٍ كَالْحِيارِ فِي الطَّاحِونِ ١٣٠٠ منه ﷺ

١٣٩٨٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : المُتَعبِّدِ عَلَىٰ غَيرِ فِقهٍ كَحِيارِ الطَّاحِونَةِ ؛ يَدُورُ ولا يَبرَحُ ٣٠.

١٣٩٨٦ - رسولُ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَنْدَلُ العابِدِ الَّذِي لا يَتَفَقَّهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَبني بِاللَّيلِ ويَهدِمُ بِالنَّهَارِ ٣٠٠.

#### ٢٨٨٨ - دُورُ العَمَلِ في العِلم

١٣٩٨٧ ــ الإمامُ الصّادقُ على : العِلمُ مَقرونُ إلى العَمَلِ، فَن عَلِمَ عَمِلَ، ومَن عَمِلَ عَلِمَ، والعِلمُ يَهْتِفُ بِالعَمَلِ، فإن أجابَهُ وإلّا ارتَحَلَ ".

<sup>(</sup>١) كنز المثال : ٢٩٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ١٨/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) مستطرفات السرائر: ١٥٦/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد: ٢١/٤٢.

<sup>(</sup>٥) المجاسن: ١/٣١٤/١٢.

<sup>(</sup>٦) كنز العقال : ٢٨٧٠٩.

<sup>(</sup>۷) البحار : ۲۰۸/۲۰۸.

<sup>(</sup>۸) كنز ا**لمئ**ال: ۲۸۹۳۰.

<sup>(</sup>٩) منية المريد: ١٨١.

١٣٩٨٨ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ العِلمُ مَقرونٌ بِالعَمَلِ، فَمَن عَلِمَ عَمِلَ، والعِلمُ يَهتِفُ بِالعَمَلِ، فإن أجابَهُ وإلّا ارتَحَلَ عَنهُ ١٠٠.

١٣٩٨٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : إنَّ العِلمَ يَهتِفُ بِالعَمَلِ، فإن أجابَهُ وَإِلَّا ارتَحَلَ ٣٠.

•١٣٩٩ عنه عَلِينٌ : ألا وَإِنَّ العالِمَ مَن يَعمَلُ بِالعِلم وإن كانَ قَليلَ العَمَلِ ٣٠.

١٣٩٩١ عنه تَتَلِيَّةُ لَمَا تَلا قَولَهُ تَعالَىٰ : ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ وَهَ لَهُ اللهِ عَقَلَ عَنِ اللهِ فَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ وَاجْتَنَبَ سَخَطَهُ ١٠٠٠.

١٣٩٩٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : يا حَمَلَةَ القُرآنِ اعمَلوا بِه ؛ فإنَّ العالِمَ مَن عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ عِا عَلِمَ، وَوافَقَ عَمَلُهُ عِلمَهُ\*\*.

١٣٩٩٣ ـ المسيحُ ﷺ : لَيسَ بِنافِعِكَ أَن تَعلَمَ ما لَمَ تَعمَلُ ، إِنَّ كَثَرَةَ العِلمِ لا يَزيدُكَ إِلَّا جَهلاً إِذا لَمَ تَعمَلْ بِهِ ٢٠٠٠ .

١٣٩٩٤ ـ في حَديثِ المِعراجِ : يا أحمَدُ، استَعمِلْ عَقلَكَ قَبلَ أَن يَذَهَبَ، فَمَنِ استَعمَلَ عَقلَهُ لا يُخطِئُ ولا يَطغىٰ™.

١٣٩٩٥ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ العِلمُ بِالعَمَلِ ٥٠٠

١٣٩٩٦ عنه على : ما عَلِمَ مَن لَم يَعمَلُ بِعِلمِهِ ١٠٠.

١٣٩٩٧ عنه 變 : ما زكا العِلمُ عِبْل العَمَل بِهِ ٥٠٠٠ .

(انظر) المعرفة : باب ٢٥٨٦.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ٣٦٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٩ / ٢٨٤ نحوه.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللآلي : ١٤/ ٢٦/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين : ٤٩/١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٥) تهج السعادة : ٢ / ٢ - ١ .

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ١ / ٦٤.

<sup>(</sup>٧) إرشاد القلوب: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٩- ١٠) غرر العكم: ٢٣٤، ٩٥٦٢، ٩٥٦٩.

## ٢٨٨٩ ـ الحَثُّ عَلَى العَمَلِ بِالعِلم

١٣٩٩٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العِلمُ رُشدٌ لِمَن عَمِلَ بِدِ٠٠٠.

١٣٩٩٩ \_ عنه على : العِلمُ كَثيرٌ وَالْعَمَلُ قَليلٌ ٣٠.

٠٤٠٠٠ عنه ﷺ : ما أكثَرَ مَن يَعلَمُ العِلمَ ولا يَتَّبِعُهُ إِسْ

١٤٠٠١ عنه ﷺ : عِلمُ لا يُصلِحُكَ ضَلالٌ ، ومالٌ لا يَنفَعُكَ وَبالٌ ١٠.

١٤٠٠٢ ـ عنه ﷺ : إِنَّا زَهَّد النَّاسَ في طَلَبِ العِلمِ كَثْرَةً ما يَرَونَ مِن قِلَّةِ مَن عَمِلَ بِما عَلِمُ ١٠٠.

١٤٠٠٣ عنه على : من لم يَتَعاهَدُ عِلمَهُ فِي الْحَلَاءِ فَضَحَهُ فِي المَلَاِّسِ.

١٤٠٠٤ ـ عنه ﷺ : العامِلُ بِالعِلمِ كالسّائرِ عَلَى الطّريقِ الواضِح™.

### ٧٨٩٠ ـ الانتفاعُ بِالعِلم

١٤٠٠٥ ــ رسولُ اللهِ عَلِمَا اللهِ عَلَيْهُ ــ كَانَ يَقُولُ ــ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ، ومِن قَلبٍ لا يَخشَعُ، ومِن دَعوَةٍ لا يُستَجابُ لَهَا ١٤٠٠.

١٤٠٠٦ عنه ﷺ -أيضاً -: اَللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ، وقَلبٍ لا يَغشَعُ، ودُعاءٍ لا يُسمَعُ، ونَفسٍ لا تَشبَعُ ١٠٠.

٧٠٠٧ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : لا خَيرَ في قُلبٍ لا يَخشَعُ، وعَينٍ لا تَدمَعُ، وعِلمٍ لا يَنفَعُ ٣٠٠.

الله عَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ : نَعُوذُ بِاللهِ مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ ؛ وهُوَ العِلمُ الَّـذي يُـضادُّ العَـمَلَ بالإخلاص ١٤٠٠٨.

١٤٠٠٩ عنه عَيْلَيْ : العِلمُ الذي لا يُعمَلُ بِهِ كالكَنْزِ الذي لا يُنفَقُ مِنهُ، أَتعَبَ صاحِبُهُ نَفسَهُ في

<sup>(</sup>١\_٧) غرر العكم: ١٢٧٧، ٢٢٣، ٢٢٥٠، ٢٢٩٤، ٢٨٩٥، ٩٠٨٩، ١٥٢٥.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب : ١ / ١٢٤ / ١ .

<sup>(</sup>٩) كنز المتال: ٣٦٠٩.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم : ١٠٩١٣.

<sup>(</sup>١١) مصباح الشريعة : ٣٤٤.

جَمعِهِ، ولَم يَصِلُ إلىٰ نَفعِهِ؊.

١٤٠١٠ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : رُبَّ عالِم قَد قَتَلَهُ جَهلُهُ وعِلمُهُ مَعَهُ لا يَنفَعُهُ ١٠.

١٤٠١١ ـ عنه على : رُبَّ جاهِلِ نَجاتُهُ جَهلُهُ ٣٠.

١٤٠١٢ عنه على : رُبَّ جَهلٍ أَنفَعُ مِن حِلمٍ ١٠٠٠

١٤٠١٣ ـ عنه على : عِلمُ لا يَنفَعُ كَدُواءٍ لا يَنجَعُ٠٠٠.

١٤٠١٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَّا اللهِ عَلِيَّا اللهِ عَلَيْهُ : رُبَّ حامِل فِقهٍ غَيرُ فَقيهٍ ، ومَن لَم يَنفَعْهُ عِلمُهُ ضَرَّهُ جَهلُهُ ١٤٠١٠

18-١٥ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ وهُوَ يَصِفَ زَمانَهُ ـ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَد أَصبَحنا في دَهرٍ عَنودٍ، وزَمَنٍ كَنودٍ (شَديدٍ)، يُعَدُّ فيهِ المُحسِنُ مُسيئاً، ويَزدادُ الظَّالِمُ فيهِ عُتُواً، لا نَنتَفِعُ بِما عَلِمنا، ولا نَسأَلُ عَمَّا جَهلنا ™.

١٤٠١٦ عنه ﷺ - في صِفَةِ المُتَّقينَ - : غَضَّوا أبصارَهُم عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِم ، ووَقَفوا أسماعَهُم عَلَى العِلمِ النَّافِعِ لَهُم ٨٠٠.

(انظر) باب ۲۹۰۷، ۲۹۰۹.

# ٢٨٩١ ـ التَّحذيلُ مِنَ العِلمِ بِلاعَمَلِ

العِلمُ، علي اللهِ : قالَ رَجُلُ : يا رَسولَ اللهِ ، ما يَنني عَنِي حُجَّةَ الجَهَلِ ؟ قالَ : العِلمُ، قالَ : فَمَا يَنني عَنِي حُجَّةَ الجِهَلِ ؟ قالَ : العِلمُ، قالَ : فَمَا يَنني عَنِي حُجَّةَ العِلم ؟ قالَ : العَمَلُ ١٠٠.

١٤٠١٨ عنه على : وإنَّ العالِمَ العامِلَ بِغَيرِ عِلمِهِ كالجاهِلِ الحائرِ (الجائرِ) الذي لا يَستَفيقُ مِن
 جَهلِهِ ، بَلِ الحُبَّةُ عَلَيهِ أعظَمُ ، والحسرةُ لَهُ أَلزَمُ ، وهُوَ عِندَ اللهِ أَلوَمُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) اليحار: ٢ / ٢٧ / ٥٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ١٠٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣-٥) غرر الحكم: ٥٣٠١. (٥٣١٩ و قوله «جِلم» يحتمل تصعيفه من «عِلم»), ٦٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : ١ /١٢٦ / ١٢.

<sup>(</sup>١٩٣) نهج البلاغة : الخطبة ٣٢ و ١٩٣.

<sup>(</sup>٩) كنز العمّال: ٢٩٣٦١.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الخطبة ١١٠.

١٤٠١٩ عنه ﷺ : عِلمُ بِلا عَمَلِ خُجَّةُ شِهِ عَلَى العَبدِ ١٠٠

١٤٠٢٠ عنه ﷺ : الدُّنيا كُلُّها جَهلٌ إلَّا مَواضِعَ العِلمِ، والعِلمُ كُلُّه حُجَّةُ إلَّا ما عُمِلَ بِهِ ٣٠.

١٤٠٢١ عنه على : قَطَعَ العِلمُ عُذرَ المُتَعَلِّلينَ ٣٠.

١٤٠٢٧ - الإمامُ الحسنُ الله : قَطَعَ العِلمُ عُذرَ المُتَعَلِّمينَ ١٠.

١٤٠٢٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : كُلُّ عِلم وَبالٌ عَلَىٰ صاحِبِهِ يَومَ القِيامَةِ إِلَّا مَن عَمِلَ بِهِ ١٠٠.

١٤٠٢٤ - الإمامُ عليُّ عليُّ العِلمُ بِلا عَمَلٍ وَبِالٌ ، العَمَلُ بِلا عِلمِ ضَلالُ ١٠.

الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ من كِتابِهِ إلى مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمِ الزُّهريِّ ـ: كَفانا اللهُ وإيّاكَ مِن الفِتَنِ، ورَحِمَكَ مِن النّارِ، فقد أصبَحتَ بِحالٍ يَنبَغي لِمَن عَرَفَكَ بِها أَن يَرحَمَكَ، فقد أثقلَتكَ يَعَمُ اللهِ عِما أَصَحَّ مِن النّارِ، فقد أصبَحتَ بِحالٍ يَنبَغي لِمَن عَرَفَكَ بِها أَن يَرحَمَكَ، فقد أثقلَتكَ يَعَمُ اللهِ عِما أَصَحَّ مِن بَدَنِكَ، وأطالَ مِن عُمُرِكَ، وقامَت عَلَيكَ حُجَجُ اللهِ عِما حَمَّلُكَ مِن كِتابِهِ، وَعَرَّفَكَ مِن سُنَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ يَتَافِيُهُمْ، (فَرضيَ) لَكَ في كُلِّ نِعمَةٍ أَنعَمَ بِها عَلَيكَ الفَرضَ (عا) قَضىٰ ٣٠.

(انظر) عنوان ۹۷ «الحجّة».

المعروف (٢) : باب ٢٦٩٧، الأمثال : باب ٣٦٢٧، ٣٦٢٨.

# ٢٨٩٢ ـ خَطَرُ العالِمِ المُتَهَتَّكِ وَالجاهِل المُتَثَسِّكِ

١٤٠٢٦ - الإمامُ عليُّ عليُّ الله : قَصَمَ ظَهري عالمُ مُتَهَتَّكُ ، وجاهِلُ مُتَنسَّكُ ، فالجاهِلُ يَغُشُّ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٦٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢ / ٢٩ / ٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٢٨٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩٦/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) البعار : ۱۹/۱۰۹/۷۸.

<sup>(</sup>٥) منية المريد: ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٥٨٧. ١٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول: ٢٧٤.

بِتَنَسُّكِهِ، والعالِمُ يُنَفُّرُهُم بِتَهَتُّكِهِ ١٠٠.

النَّاسَ عَن عِلمِهِ بِتَهَتُّكِهِ، وهٰذا يَصُدُّ النَّاسَ عَن نُسُكِهِ بِجَهلِهِ ٣٠.

١٤٠٢٨ ـ الإمامُ الباقرُ على : إِيَّاكُم وَالجُهَّالَ مِنَ المُتَعَبِّدينَ ، والفُجَّارَ مِنَ العُلَماءِ ؛ فَإنَّهُم فِتنَةُ كُلِّ مَفْتُونِ "".

الدُنيا: رَجُلُ عَلِيمُ اللَّسَانِ فَاسِقَ، ورَجُلُانِ مِنَ الدَّنيا: رَجُلُ عَليمُ اللَّسَانِ فَاسِقَ، ورَجُلُ جَاهِلُ القَلْبِ نَاسِكُ، هٰذَا يَصُدُّ بِلِسَانِهِ عَن فِسقِهِ، وهٰذَا بِنُسُكِهِ عَن جَهلِهِ، فَاتَّقُوا الفَاسِقَ مِنَ العُلَهِ، وَالجَاهِلَ مِنَ المُتَعَبِّدِينَ، أُولُئكَ فِتنَةُ كُلِّ مَفتونٍ، فإنَّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَبَيْلُهُ يَقُولُ: يَا العُلَهَاءِ، والجَاهِلَ مِنَ المُتَعَبِّدِينَ، أُولُئكَ فِتنَةُ كُلِّ مَفتونٍ، فإنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَبَيْلُهُ يَقُولُ: يَا عَلِي هُلاكُ أُمِّتِي عَلَى يَدَى (كُلُّ) مُنافِقٍ عَليم اللَّسَانِ ".

(انظر) باب ۲۸۸۷.

### ٢٨٩٣ ـ التَّحذينُ مِنَ الخِيانَةِ في العِلم

١٤٠٣٠ - رسولُ اللهِ ﷺ: تَناصَحوا في العِلمِ؛ فإنَّ خِيانَةَ أَحَدِكُم في عِلمِهِ أَشَدُّ مِن خِيانَتِهِ في مالِهِ، وإنَّ اللهُ سائلُكُم يَومَ القِيامَةِ ٠٠٠.

١٤٠٣١\_عنه ﷺ : تَناصَحوا في العِلمِ، ولا يَكتُمُ بَعضُكُم بَعضاً ؛ فإنَّ خِيانَةً في العِلمِ أَشَدُّ مِن خِيانَةٍ في المالِ٠٠.

(انظر) باب ۲۸۷۷، القرآن : باب ۳۳۱۲. عنوان ۱۵۶ «الخیانة».

<sup>(</sup>١) منية المريد: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللآلي : ٦٤/٧٧/٤.

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد: ٢٢٦/٧٠.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٦٩ /١٠٣.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ١٩٨/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) كنز المقال: ٢٨٩٩٩.

#### ٢٨٩٤ ـ ما يَهتُمُّ بِهِ العُلَماءُ

الإمامُ علي ﷺ : اعقِلوا الخَبَرَ إذا سَمِعتُموهُ عَقلَ رِعايَةٍ لا عَقلَ رِوايَةٍ ؛ فإنَّ رُواةَ العِلمِ كَثيرٌ ورُعاتَهُ قَليلُ ‹›.

١٤٠٣٣\_الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ: تَعَلَّمُوا مَا شِئتُمُ أَن تَعَلَّمُوا، فَلَن يَنْفَعَكُمُ اللهُ بِالعِلْمِ حَتَّىٰ تَعمَلُوا بِهِ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ هِمَّتُهُمُ الرِّعايَةُ، والسُّفَهَاءَ هِمَّتُهُمُ الرِّوايَةُ !!".

١٤٠٣٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : كونوا لِلعِلم وُعاةً ، ولا تَكونوا لَهُ رُواةً ٣٠.

١٤٠٣٥ عنه عَيْنَا : هِمَّةُ العُلَهاءِ الوعايَةُ، وهِمَّةُ السُّفَهاءِ الرُّوايَّةُ ١٠٠.

١٤٠٣٦ - الإمامُ عليُّ الله : عِلمُ المُنافِقِ في لِسانِهِ، عِلمُ المُؤمِنِ في عَمَلِهِ ١٠٠٠

١٤٠٣٧ عنه الله : أوضَعُ العِلمِ ما وُقِفَ عَلَى اللَّسانِ ، وأرفَعُهُ ما ظَهَرَ في الجَوارِ والأركانِ ١٠٠.

١٤٠٣٨ ـ الحَضَرُ اللَّهِ لِمُوسَىٰ إِذْ قَالَ لَهُ : أُوصِني ـ : تَعَلَّمُ مَا تَعَلَّمُ لِتَعَمَلَ بِهِ، ولا تَعَلَّمُهُ لِتُتَحَدُّثَ بِهِ، فَيَكُونَ عَلَيكَ بُورُهُ، ويَكُونَ عَلَىٰ غَيرِكَ نُورُهُ؊.

(انظر) الحديث : باب ٧٢٠.

### ٢٨٩٥ ـ عاقِبَةُ مَن وَصَفَ عَدلاً ثُمَّ خالفَهُ

١٤٠٣٩ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - في قولهِ تعالىٰ : ﴿ فَكُبْكِبُوا فَيِهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ ﴾ - : نَزَلَتْ في قَومٍ وَصَفُوا عَدلاً ثُمَّ خَالَفُوهُ إِلَىٰ غَيرِهِ إِسْ.

-١٤٠٤ الإمامُ الباقرُ اللهِ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسرَةً يَومَ القِيامَةِ الَّذِينَ وَصَفوا العَدلَ ثُمَّ خالَفوهُ،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ٩٨ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ١٨ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢/ ٧٤/٤٥.

<sup>(</sup>٣-٤) كنز العثال: ٢٩٣٣٥، ٢٩٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٦٢٨٨. ٦٢٨٩.

<sup>(1)</sup> نهج البلاغة : الحكمة ٩٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨٠ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) منية المريد : ١٤١.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٢/٢٦/٣.

وهُوَ قَولُ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسَرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴿ \* \* .

القِيامَةِ مَن وَصَفَ عَدلاً ثُمَّ خالَفَهُ إلى غَيرِهِ ﴿ اللهِ عَملِ أَو وَرَعٍ ، وأَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسرَةً يَومَ القِيامَةِ مَن وَصَفَ عَدلاً ثُمَّ خالَفَهُ إلى غَيرِهِ ﴿ .

المُوعَلِينَ اللهِ عَلَيْهُ : إِنَّ أَشَدَّ أَهلِ النّارِ نَدامَةً وحَسرَةً رَجُلُ دَعا عَبداً إِلَى اللهِ عَزَّوجلَّ فَاستَجابَ لَهُ وَقَبِلَ مِنهُ وأَطاعَ اللهَ عَزَّوجلَّ فَأَدخَلَهُ اللهُ الجُنَّةَ، وأدخَلَ الدّاعِيَ النّــارَ بِـتَركِهِ عِلمَهُ واتِّباعِهِ الْهَوَىٰ ...

12.52 - الإمامُ عليُّ الله : أعظمُ النَّاسِ وِزراً العُلَاءُ المُقَرِّطونَ ١٠٠.

١٤٠٤٥ ــ المسيح ﷺ : أَشْتَى النَّاسِ مَن هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ بِعِلْمِهِ تَجْهُولٌ بِعَمَلِهِ ٥٠.

١٤٠٤٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : أشَدُّ النَّاسِ نَدَماً عِندَ المَوتِ العُلَماءُ غَيرُ العامِلينَ ٣٠.

١٤٠٤٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: يَطَّلِعُ قَومٌ مِن أهلِ الجُنَّةِ عَلَىٰ قَومٍ مِن أهلِ النَّارِ فيَقولُونَ: ما أدخَلَكُمُ النَّارَ وقَد دَخَلنا الجَنَّةَ لِفَضلِ تَأْديبِكُم وتَعليمِكُم؟! فيَقولُونَ: إنَّا كُنَّا نَأْمُرُ بِالخَيرِ ولا نَفعَلُهُ.».

١٤٠٤٨ ـ عنه ﷺ: مَن تَعَلَّمَ العِلمَ ولَم يَعمَلْ عِما فيهِ حَشَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ أَعمىٰ ٥٠٠. ١٤٠٤٩ ـ عنه ﷺ: يُؤتىٰ بِعُلَماءِ السُّوءِ يَومَ القِيامَةِ فيُقذَفونَ في نارِ جَهَنَّمَ، فيَدورُ أَحَدُهُم في

<sup>(</sup>١) المحاسن : ٢/٢١٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ : ٧٩٦/٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد : ٢٠٦/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الخصال : ٥١ / ٦٣.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٣١٩٧.

<sup>(</sup>٦) مصباح الشريعة : ٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) غرر العكم : ٣١٩٨.

<sup>(</sup>٥ ــ ٦) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٦٤ / ٢٦٦١ و ص ٣٤٨ - ٢٦٦٠.

جَهَنَّمَ بِقُصْبِهِ كَمَا يَدُورُ الحِيَارُ بِالرَّحَىٰ، فيقالُ لَهُ : يَا وَيَلَكَ بِكَ اهْتَدَيْنَا فَمَا بِالْكَ؟! قَالَ : إِنِّي كُنتُ أَخَالِفُ مَا كُنتُ أَنهاكُمٍ ٠٠٠.

(انظر) الخسران: باب ١٠٢١، الرياء: باب ١٤٠٧.

## ٢٨٩٦ ـ جَزَاءُ الخُطَباءِ غَينِ العامِلينَ

١٤٠٥٠ رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةَ : أَتَيتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي عَلَىٰ قَومٍ تُقرَضُ شِفاهُهُم عِقاريضَ مِن نارٍ كُلَّما قُرِضَت وَفَت "، فقُلتُ : يا جِبريلُ ، مَن هؤلاءِ ؟ قالَ : خُطَباءُ أُمَّتِكَ الَّـذينَ يَـقولونَ مـا لا يَفعَلونَ ، ويَقرَؤونَ كِتابَ اللهِ ولا يَعمَلونَ بِهِ ".

١٤٠٥١ عنه ﷺ : مَرَرتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي بِأَقُوامٍ تُقرَضُ شِفاهُهُم بِمَقاريضَ مِن نارٍ ، قُلتُ : مَن هٰؤلاءِ يا جِبريلُ؟ قالَ : خُطَباءُ أُمَّتِكَ الَّذينَ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ ﴿

١٤٠٥٢ عنه ﷺ: أَتَيتُ عَلَىٰ سَهَاءِ الدِّنيا لَيلَةَ أُسرِيَ بِي فَإِذَا فِيهَا رِجَالُ تُقطَعُ ٱلسِنَتُهُم وشِفاهُهُم بِقَاريضَ مِن نَارٍ، فقُلتُ: يَا جِبريلُ، مَن هؤلاءِ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ...

18.08 عنه ﷺ : رَأْيتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قَوماً تُقرَضُ شِفاهُهُم عِقاريضَ مِن نارٍ ثُمَّ تُرمىٰ، فقُلتُ : يا جَبرَئيلُ، مَن هؤلاءِ؟ فقالَ : خُطَباءُ أُمَّتِكَ، يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ ويَسنسَونَ أَنفُسَهُم وهُم يَتلونَ الكِتابَ أَفَلا يَعقِلونَ؟ إِنه

#### ٧٨٩٧ ـ تَشديدُ العُقوبَةِ عَلى العالِم

١٤٠٥٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللهِ : لا يَستَوي عِندَ اللهِ في العُقوبَةِ الَّذينَ يَعلَمونَ والَّذينَ لا يَعلَمونَ،

<sup>(</sup>١) كنز المثال: ٢٩٠٩٧.

<sup>(</sup>٢) وقت : أي تنت وطالت (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) كنز المتال : ٣١٨٥٦، (٢٦٠٢٦ نحوه).

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٢/١٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) كنز الممّال: ٣١٨٥٥.

<sup>(</sup>٦١) وسائل الشيمة : ١١ / ٤٢٠ / ١١.

نَفَعَنا اللهُ وإيَّاكُم بِما عَلِمنا، وجَعَلَهُ لِوَجهِهِ خالِصاً، إنَّهُ سَمِيعٌ مُجيبٌ ٠٠٠.

١٤٠٥٧ عنه ﷺ وقد سُئلَ عَن عِلَّةِ بُكانهِ لَمَّا ذَكَرَ ما تُبتَلَىٰ بِهِ الأُمَّةُ مِن فَسادِ العُلَمَاءِ -: رَحمَةً لِلأَشقِياءِ، يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ : ﴿ولَو تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوتَ وأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَريبٍ﴾ يَعني : العُلَمَاءَ والفُقَهاءَ ٣٠.

### ٢٨٩٨ ـ أهوَنُ عُقوبَةِ العالِم

الإمامُ الكاظمُ ﷺ : أوحى اللهُ تَعالىٰ إلىٰ داوُدَ ﷺ : قُل لِعِبادي : لا يَجعَلوا بَيني وبَينَهُم عالِماً مُفتوناً بِالدّنيا؛ فيَصُدَّهُم عَن ذِكري وعَن طَريقِ مَحَبَّتي ومُناجاتي، أُولٰتكَ قُطَّاعُ الطَّريقِ مِن عِبادي، إنَّ أدنىٰ ما أنا صانِعٌ بِهِم أن أنزَعَ حَلاوَةَ مَحَبَّتي ومُناجاتي مِن قُلوبِهِم. ".

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أوحى اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ داوُدَ ﷺ : لا تَجعَل بَيني وبَينَكَ عالِمًا مَفتوناً بِالدّنيا : فيَصُدَّكَ عَن طَريقِ مَحَبَّتِي ، فإنَّ أُولئكَ قُطَّاعُ طَريقِ عِبادي المُريدينَ ، إنَّ أدنىٰ ما أنا صانِعٌ بِهِم أن أنزَعَ حَلاوَةَ مُناجاتي مِن قُلوبِمِم.

١٤٠٦٠ مصباحُ الشريعةِ : أوحى اللهُ إلى داؤدَ اللهِ : إنَّ أهوَنَ ما أنا صابعٌ بِعالِمٍ غَيرِ عامِلٍ
 بِعلمِه أشَدُّ مِن سَبعينَ عُقوبَةً باطِنِيَّةً أن أُخرِجَ مِن قَلبهِ حَلاوَةَ ذِكري ...

(انظر) العبادة: باب ٢٥٠٤، الإيمان: ياب ٢٨١.

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ١ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القشي: ٢ / ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) كنز المتال : ٢٩٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٢٦٦٠/٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع : ١٢/٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) مصياح الشريعة : ٣٤٥.

# ٢٨٩٩ \_أشَدُّ النَّاسِ عَذاباً

١٤٠٦١ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : أشَدُّ النّاسِ عَذاباً عالِمٌ لا يُنتَفَعُ مِن عِلمِهِ بِشَيءٍ ١٠٠.

١٤٠٦٢ ــ رسولُ اللهِ عَلِيهُ : إِنَّ أَهلَ النَّارِ لَيَتَأذَّونَ مِن ربح العالمِ التَّارِكِ لِعِلمِهِ ٣٠.

١٤٠٦٣ - الإمامُ عليٌّ الله : السُّلطانُ الجائرُ والعالِمُ الفاجرُ أَشَدُّ النَّاسِ نِكَايَةً ٣٠.

١٤٠٦٤ عنه ﷺ : وَقودُ النَّارِ يَومَ القِيامَةِ كُلُّ غَنِيٍّ جَنِلَ عِالِه عَلَى الفُقَراءِ، وكُلُّ عالِمٍ باغ الدِّينَ بِالدّنيا
 الدّينَ بِالدّنيا

١٤٠٦٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِمَهُ : إنَّ في جَهَنَّمَ رَحَى تَطَحَنُ عُلَمَاءَ السَّوءِ طَحناً ١٠٠.

١٤٠٦٦ عند عَلِيْكُ : إنَّ في جَهَنَّمَ رَحى تَطْحَنُ جَبابِرَةَ العُلَماءِ طَحناً ٥٠.

(انظر) جهنّم: باب ٦١٨. ٦٢٠.

# ٢٩٠٠ ــ زَلَّهُ العالِم

٧٤٠٦٧ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : زَلَّهُ العالِمِ كانكِسارِ السَّفينَةِ تَغرَقُ، وتُغرِقُ ٥٠.

١٤٠٦٨ ـ عنه ﷺ : زَلَّهُ العالِم تُفسِدُ عَوالِم ٨٠.

١٤٠٦٩ عنه على : لا زَلَّةَ أَشَدُّ مِن زَلَّةِ عالمِ ١٠٠.

٠٧٠ عنه على : إنَّ كَلامَ الحُكَماءِ إذا كانَ صَواباً كانَ دَواءً، وإذا كانَ خَطاأً كانَ داءً ٥٠٠٠.

١٤٠٧١ ـ عنه ﷺ : زَلَّهُ المُتَوَقِّي أَشَدُّ زَلَّةٍ ٥٠٠.

١٤٠٧٢ عند ﷺ : زَلَّهُ العالِم كَبيرَةُ الجِنايَةِ٠٠٠.

<sup>(</sup>١-٢) البحار: ٥٣/٣٧/٢ و ص ٣٠/٣٤.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ١٨٩٧، ١٠١٦.

<sup>(</sup>٥ـ٦) كنز العثال: ٢٩١٠٠، ٢٩١٠١.

<sup>(</sup>V) البحار : ۳۹/۵۸/۲.

<sup>(</sup>٩\_٨) غرر الحكم: ١٠٦٧٤،٥٤٧٢.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٢٦٥.

<sup>(</sup>١١ \_١٢) غرر الحكم : ٥٤٨٣.٥٤٩٩.

١٤٠٧٣ ـ رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةُ ؛ إحذَروا زَلَّةَ العالِمِ؛ فإنَّ زَلَّتَهُ تُكَبِكِبُهُ في النّارِ٠٠٠.

١٤٠٧٤ عنه عَيْلِيٌّ : إنَّ الصَّفا الزَّلَّالَ الَّذي لا تَنبُتُ عَلَيهِ أقدامُ العُلَماءِ الطَّمَعُ ١٠٠.

#### ٢٩٠١ ـ شيرارُ العُلَماءِ

12.٧٥ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلَةَ : ألا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرارُ العُلَماءِ، وإِنَّ خَيرَ الحَمَيرِ خِيارُ العُلَماءِ ٣٠. ١٤٠٧٦ ــ عنه عَلِيلَةً \_ لَمَّا سُئلَ عَن شَرِّ النَّاسِ ــ : العُلَماءُ إذا فَسَدوا ٣٠.

١٤٠٧٧ عند عَيْنِ اللهُ وَاللهُ عَلَى شَيءٍ إذا فَسَدَ فَالمِلحُ دَواؤهُ ، فإذا فَسَدَ المِلحُ فلَيسَ لَهُ دَواءُ ١٠٠.

الإمامُ عليُّ اللهِ لَمَا مُعليُّ اللهِ لَمَا صُلَحوا، قيلَ : الخَلقِ بَعدَ الأُثَمَّةِ عَلَى العُلَمَاءُ إذا صَلَحوا، قيلَ : فَن شِرارُ خَلقِ اللهِ بَعدَ إبليسَ وفِرعَونَ وغُرودَ، وبَعدَ المُتَسَمِّينَ بِأَسَهَا تُكُم...؟ قالَ : العُلَمَاءُ إذا فَسَدوا، هُمُ المُظْهِرُونَ لِلأَباطيلِ، الكاتِمونَ لِلحَقائقِ ٥٠.

#### ٢٩٠٢ ـ ذُمُّ عُلَماءِ السُّوءِ

١٤٠٧٩\_الإمامُ العسكريُّ ﷺ في صِفَةِ عُلَماءِ السُّوءِ ــ: وهُم أَضَرُّ عَلَىٰ ضُعَفاءِ شيعَتِنا مِن جَيشِ يَزيدَ عَلَى الحُسَينِ بنِ عَلَيٍّ ﷺ وأصحابِهِ، فإنَّهُم يَسلُبونَهُمُ الأرواحَ والأموالَ، وهؤلاءِ عُلَماءُ السُّوءِ... يُدخِلونَ الشَّكَّ والشُّبهَةَ عَلَىٰ ضُعَفاءِ شيعَتِنا فيُضِلَّونَهُمْ...

١٤٠٨٠ ــ رسولُ اللهِ تَتَلِيْلاً : أشرارُ عُلَماءِ أُمَّتِنا المُضِلَونَ عَنّا ، القاطِعونَ لِلطُّرُقِ إِلَينا ، المُسَمُّونَ أَضدادَنا بأسهائنا ، المُلقِّبونَ أندادَنا بِألقابِنا ، يُصَلُّونَ عَلَيهم وهُم لِلَّعنِ مُستَجِقَّونَ ١٨٠.

١٤٠٨١ ــ المسيحُ اللَّهِ : وَيلَكُم عُلَماءَ سوءٍ ! الأجرَ تَأْخُذُونَ والعَمَلَ تُضَيَّعُونَ، يُوشِكُ ربُّ العَملِ أن يقبَلَ عَملَهُ، ويوشِكُ أن يَخرُجوا مِن ضيقِ الدُّنيا إلىٰ ظُلمَةِ القَبرِ ''.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) كنز العمّال: ٣٨٦٨٣. (٢٧٥٧، ٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) منية المريد: ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣٥.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٧١ / ٢٦٦١.

<sup>(1</sup>\_A) الاحتجاج : ۲/۲۰/ ۵۱۳ و ص ۵۱۲ /۳۳۷ و ص ۳۳۷ / ۳۳۷.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ١٣/٣١٩/٢.

١٤٠٨٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : وَيلُ لِأُمَّتِي مِن عُلَمَاءِ السُّوءِ إِنَّ

# ٢٩٠٣ ـ مَن لَيسَ مِن أهلِ العِلم

١٤٠٨٤ عنه الله : كَيفَ يَكُونُ مِن أهلِ العِلمِ مَنِ اتَّهَمَ اللهُ فيا قَضَىٰ لَهُ ؛ فلَيسَ يَرضَىٰ شَيئاً أصابَهُ ؟ إس

١٤٠٨٥ عنه ﷺ :كَيفَ يَكُونُ مِن أهلِ العِلمِ مَن دُنياهُ عِندَهُ آثَرُ مِن آخِرَتِهِ وهُوَ مُقبِلُ عَلىٰ دُنياهُ، وما يَضُرُّهُ أَحَبُّ إِلَيهِ مِمَّا يَنفَعُهُ؟ إنه

١٤٠٨٦ عنه ﷺ :كَيفَ يَكُونُ مِن أهلِ العِلمِ مَن يَطلُبُ الكَلامَ لِيُخبِرَ بِهِ ، ولا يَطلُبُ لِيَعمَلَ بِهِ؟ إِنْ

١٤٠٨٧ حنه ﷺ : كَيفَ يَكُونُ مِن أَهلِ العِلمِ مَن هُوَ في مَسيرِهِ إلىٰ آخِرَتِهِ وهُوَ مُقبِلُ عَلىٰ دُنياهُ، وما يَضُرُّهُ أَحَبُّ إلَيه بِمَا يَنفَعُهُ؟ ! ٩٠٠

# ٢٩٠٤ ـ خَطَلُ زِيادَةِ العِلمِ بِلا عَمَلِ

١٤٠٨٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَنِ ازدادَ عِلماً ولَم يَزدَدْ هُدىً، لَم يَزدَدْ مِنَ اللهِ إلاّ بُعداً ١٠٠٨ ــ رسولُ اللهِ إلاّ بُعداً ١٤٠٨٩ ــ عنه ﷺ: مَنِ ازدادَ في العِلمِ رُشداً فلَم يَزدَدْ في الدّنيا زُهداً، لَم يَزدَدْ مِنَ اللهِ إلاّ بُعداً ١٤٠٨٩ ــ عنه ﷺ: مَنِ ازدادَ في العِلمِ رُشداً فلَم يَزدَدْ في الدّنيا زُهداً، لَم يَزدَدْ مِنَ اللهِ إلاّ بُعداً ١٠٠٠.

١٤٠٩٠ عنه عَلِيًّا : مَن أَحَبَّ الدُّنيا ذَهَبَ خَوفُ الآخِرَةِ مِن قَلْبِهِ ، وما آتَى اللهُ عَبداً عِلماً

<sup>(</sup>١) كنز العثال : ٢٩٠٣٨.

<sup>(</sup>٢ \_ ٥) منية العريد : ١٤١.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٢ /٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢١.

<sup>(</sup>٨) كنز الغوائد للكراجكيّ : ٢ / ١٠٨.

فَازدادَ لِلدِّنيا حُبًّا إِلَّا ازدادَ مِنَ اللهِ تَعالَىٰ بُعداً، وَازدادَ تَعالَىٰ عَلَيهِ غَضَباً ١٠٠.

١٤٠٩١ ـ الإمامُ الصادقُ على : مَنِ ازدادَ في اللهِ عِلماً ، وَازدادَ لِلدَّنيا حُبّاً ، ازدادَ مِنَ اللهِ بُعداً ، وَازدادَ اللهُ عَلَيهِ غَضَباً ".

#### ٢٩٠٥ ـ العُلَماءُ ومُخالَطَةُ المُلوكِ

١٤٠٩٢\_رسولُ اللهِ ﷺ : الفُقَهاءُ أَمَناهُ الرُّسُلِ ما لَم يَدخُلُوا فِي الدِّنيا ويَتَّبِعُوا السُّلطانَ، فإذا فَعَلُوا ذٰلكَ فَاحذَرُوهُم٣.

12۰۹۳ عنه ﷺ: الفُقهاءُ أمَناءُ الرُّسُلِ ما لَم يَدخُلُوا فِي الدِّنيا. قيلَ : يا رَسولَ اللهِ، وما دُخوهُم فِي الدِّنيا؟ فقالَ : اتَّباعُ السُّلطانِ، فإذا فَعَلوا ذٰلكَ فَاحذَروهُم عَلَىٰ أَديانِكُم ْ ...

١٤٠٩٤ ـ عنه ﷺ: العُلَماءُ أَمَناءُ الرُّسُلِ ما لَم يُخالِطوا السُّلطانَ ويُداخِلوا الدِّنيا، فإذا خالَطواالسُّلطانَ وداخَلوا الدِّنيا فَقد خانُوا الرُّسُلَ فَاحذَروهُم.

. ١٤٠٩٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله على مَلعونُ مَلعونُ عالم يَومُ سُلطاناً جاثراً ، مُعيناً لَهُ عَلى جَورِهِ ١٠٠٠ . ٢٨٩٣ . ٢٨٩٧ . (نظ) باب ٢٨٩٧ . ٢٨٩٣ .

# ٢٩٠٦ ـ مَن يَنبَغي أن يُتَّهَمَ مِنَ العُلَماءِ

١٤٠٩٦ ـ المسيحُ على : الدِّينارُ داءُ الدِّينِ، والعالِمُ طَبيبُ الدِّينِ، فإذا رَأيتُمُ الطَّبيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إلىٰ نَفسِدِ فَاتَّهِموهُ، وَاعلَموا أَنَّهُ غَيرُ ناصِح لِغَيرِهِ ٣٠.

١٤٠٩٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إذا رَّأيتُمُ العالِمَ مُحِبّاً لِلدّنيا فَاتَّبِموهُ عَلىٰ دِينِكُم ؛ فإنَّ كُلَّ مُحِبًّ

<sup>(</sup>١) نوادر الراونديّ : ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) كنز العثال : ٢٨٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) نوادر الراونديّ : ٢٧.

<sup>(</sup>٥) كنز المثال: ٢٨٩٥٢.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۲۵/۲۸۱/۵۵.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ١١٣/ ٩١.

يَحوطُ بِما أَحَبُّ ١٠٠٠.

(انظر) الطتِ : باب ٢٤٠٧.

# ٢٩٠٧\_ تُفسيرُ العِلم

١٤٠٩٨ - رسولُ اللهِ ﷺ : العِلمُ عِلمانِ : عِلمُ عَلَى اللَّسانِ فذَلكَ حُجَّةُ عَلَى ابنِ آدَمَ ، وعِلمٌ في القلبِ فذَلكَ العِلمُ النَّافِعُ
 القلبِ فذَلكَ العِلمُ النَّافِعُ

١٤٠٩٩ ـعنه ﷺ: العِلمُ عِلمانِ : فعِلمٌ في القلبِ وذلكَ العِلمُ النَّافِعُ ، وعِلمٌ عَلَى اللَّسانِ فذلكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابن آدَمَ ٣٠.

١٤١٠٠ عنه ﷺ : مَن غَلَبَ عِلمُهُ هَواهُ فَهو عِلمُ نافِعُ ٣٠.

العلمُ بِالتَّعَلَّمِ، إِنَّا هُوَ نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ مَن يُريدُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعَالُمُ أَلَهُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعَالَىٰ أَن يَهِـدِيَهُ، فإن أَرَدتَ العِلمَ فَاطلُب أَوَّلاً فِي نَفسِكَ حَقيقَةَ العُبودِيَّةِ، وَاطــلُبِ العِــلمَ بِاستِعالِهِ، وَاستَفهِم اللهَ يُفهِمْكَ (\*).

١٤١٠٢ ـ الخضرُ الله ـ في وَصِيَّتِهِ لِمُوسَىٰ الله ـ: أَسْعِرْ قَلْبَكَ التَّقوىٰ تَنَلِ العِلمَ ١٠٠.

١٤١٠٣ ـ الإمامُ عليٌّ الله : مَنِ اعتَبَرَ أبصَرَ ، ومَن أبصَرَ فَهِمَ ، ومَن فَهمَ عَلِمُ ١٠٠

النَّاقِيَةِ، فَهُم في ذٰلكَ كالأنعام السَّائَةِ، وَالصَّخورِ القاسِيَةِ... مُتَتبَّعُ بِدَوائهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ وَمَواطِنَ الحَيرَةِ. [وقالَ في بَني أُميَّةَ:] لَم يَستَضينُوا بِأضواءِ الحِكمَةِ، ولَم يَقدَحوا بِزِنادِ العُلومِ الثَّاقِيَةِ، فَهُم في ذٰلكَ كالأنعام السَّاعَةِ، وَالصَّخورِ القاسِيَةِ...

١٤١٠٥ عنه الله - في صِفَةِ القُرآن -: جَعَلَهُ اللهُ رِيّاً لِعَطَشِ العُلَماءِ، ورَبِيعاً لِقُلوب الفُقَهاءِ ٥٠.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٣٩٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) عوالي اللاّلي: ١ / ٩٩ / ٩٩.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال: ٢٨٦٦٧.

<sup>(</sup>٤٥٥) البحار: ۲۰/۷۱/۷۰ و ۱/۲۲۵/۷۱.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال : ٤٤١٧٦.

<sup>(</sup>٧\_٩) نهج البلاغة : العكمة ٨٠٨ و الغطبة ١٠٨ و ١٩٨.

١٤١٠٦ عند ﷺ : العِلمُ يُرشِدُكَ إلى ما أَمَرَكَ اللهُ يِهِ، وَالرُّهدُ يُسَهِّلُ لَكَ الطَّرِيقَ إِلَيهِ ١٠٠٠ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ فقالَ : يا رسولَ اللهِ، ما العِلمُ؟ قالَ : الإنصاتُ، قالَ : ثُمَّ مَه؟ قالَ : ثُمَّ مَه؟ قالَ : ثُمَّ مَه؟ قالَ : ثُمَّ مَه؟ قالَ : ثُمَّ مَه ؟ قالَ : ثُمَّ مَه ؟ قالَ : ثَمْرُهُ ١٠٠ العَمَلُ بِهِ، قالَ : ثُمَّ مَه يارَسولَ اللهِ؟ قالَ : نَشرُهُ ١٠٠ .

(انظر) باب ۲۸۷۸ ـ ۲۸۷۰، ۲۸۸۲، ۲۸۸۲، ۲۸۸۰، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۹۰۹، ۲۹۱۲، ۲۹۱۹، ۲۹۱۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۰، ۲۹۲۰ المعرفة : ياب ۲۵۰۸، ۲۰۰۹، العقل : ياب ۲۷۹۱، ۲۷۹۹. عنوان ۳۵۰ «المعرفة (۲)»، ۲۶۲ «المعرفة (۲)»، ۳۶۷ «المعرفة (۲)».

# ٢٩٠٨ ـ تَفسيرُ العِلم والفَضلِ

١٤١٠٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : العِلمُ ثَلاثَةُ ، وما سِوىٰ ذَلكَ فَهُوَ فَضَلَّ : آيَةٌ مُحَكَمَّةُ ، أَو سُنَّةُ قائمَةٌ ، أَو فَريضَةُ عادِلَةً ٣٠.

١٤١٠٩\_عنه ﷺ : إِنَّمَا العِلمُ ثَلاثَةً : آيَةً مُحَكَمَّةً أَو فَريضَةً عادِلَةً ، أَو سُنَّةً قائمَةً ، وما خَلاهُنَّ فهُوَ فَصْلُ ٣٠.

١٤١١- عنه ﷺ : العِلمُ ثَلاثَةً : كِتابُ ناطِقُ، وسُنَّةً ماضِيَةً، ولا أدري ١٠٠.

(انظر) السؤال (١) : باب ١٧٠٦.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ١٨٣٥.

<sup>(</sup>٢) الكَافي: ١ / ٤٨ / ٤.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال : ٢٨٦٥٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال : ٢٨٦٦٠.

<sup>(</sup>٦) كشف الغمّة : ٣/ ٤٥.

الأُولىٰ: رَأَيتُ كُلَّ مَحبوبٍ يُفارِقُ عِندَ المَوتِ حَبيبَهُ، فصَرَفتُ هِئَّتِي إلىٰ ما لا يُفارِقُني بَل يونِسُني في وَحدَتي وهُوَ فِعلُ الخَيرِ، فقالَ : أحسَنتَ واللهِ.

الثّانِيَةُ قالَ: رَأَيتُ قَوماً يَفخَرونَ بِالحَسَبِ وآخَرينَ بِالمالِ والوَلَـدِ وإذا ذٰلكَ لا فَـخرَ. ورَأْيتُ الفَخرَ العَظيمَ في قَولِهِ تَعالىٰ: ﴿إِنَّ أَكرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَتقاكُمْ﴾ فَاجتَهَدتُ أن أكونَ عِندَهُ كَريمًا، قالَ: أحسَنتَ وَاللهِ.

التَّالِثَةُ قالَ: رَأْيتُ لَهُوَ النَّاسِ وطَرَبَهُم، وسَمِعتُ قَولَهُ تَعالىٰ: ﴿وأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَىٰ﴾ فَاجتَهَدتُ في صَرفِ الهَوَىٰ عَن نَفسي حَتَّى استَقَرَّت عَلَىٰ طاعَةِ اللهِ تَعالَىٰ، قالَ: أحسَنتَ وَاللهِ.

الرَّالِعَةُ قالَ : رَأْيتُ كُلَّ مَن وَجَدَ شَيئاً يَكُومُ عِندَهُ اجتَهَدَ في حِفظِهِ ، وسَمِعتُ قَولَهُ شبحانَهُ يَقُولُ : ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللهُ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ ولَهُ أَجرُ كَرِيمٌ ﴾ فَأَحبَبتُ المُضاعَفَةَ ، ولَم أَرَ أَحفظَ مِمَّا يَكُونُ عِندَهُ ، فكُلَّما وَجَدتُ شَيئاً يَكُومُ عِندي وَجَّهتُ بِه إلَيهِ لِيكُونَ لي ذُخراً إلىٰ وقتِ حاجَتى إلَيهِ ، قالَ : أحسَنتَ وَاللهِ .

الخامِسَةُ قالَ: رَأْيَتُ حَسَدَ النَّاسِ بَعضِهِم لِلبَعضِ فِي الرِّزقِ، وسَمِعتُ قَولَهُ تَعالَىٰ: ﴿ فَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعيشَتَهُم فِي الحَيَاةِ الدِّنيا ورَفَعْنَا بَعْضَهُم فَوقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سِخْرِيّاً ورَحْمَةُ رَبِّكَ خَيرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ فَمَا حَسَدتُ أَحَداً ولا أسِفتُ عَلَىٰ مَا فَاتَني، قال: أحسَنتَ وَاللهِ.

السَّادِسَةُ قالَ : رَأْيتُ عَداوَةَ بَعضِهِم لِبَعضٍ في دارِ الدِّنيا وَالحَـزازاتِ الَّتِي في صُدورِهِم، وسَمِعتُ قَولَ اللهِ تَعالَىٰ : ﴿إِنَّ الشَّيطانَ لَكُم عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً﴾ فَاشْتَغَلَتُ بِعَداوَةِ الشَّيطانِ عَن عَداوَةِ غَيرِهِ، قالَ : أحسَنتَ وَاللهِ.

السّابِعَةُ قالَ : رَأَيتُ كَدحَ النّاسِ وَاجتِهادَهُم في طَلَبِ الرَّزقِ، وسَمِعتُ قَولَهُ تَعالَىٰ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُريدُ مِنْهُم مِن رِزْقٍ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذَو القُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ فعَلِمتُ أَنَّ وَعْدَهُ وقَولَهُ صِدقٌ، فسَكَنتُ إلىٰ وَعدِهِ، ورَضِيتُ بِقَولِهِ، وَاسْتَغَلَتُ بِمَا لَهُ عَلَيٌّ عَمَّا لِي عِندَهُ، قالَ : أحسَنتَ وَاللهِ.

الثّامِنَةُ قالَ: رَأَيتُ قَوماً يَتَّكِلُونَ عَلَىٰ صِحَّةِ أَبْدَانِهِم، وقَوماً عَلَىٰ كَثْرَةِ أَمُوالِهِم، وقَوماً عَلَىٰ خَلْقٍ مِثْلِهِم، وسَمِعتُ قَولَهُ تَعالَىٰ: ﴿وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً ويَرزُقْهُ مِنْ حَيثُ لا يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ فَاتَّكَلَتُ عَلَى اللهِ وزالَ اتَّكالِي عَلَىٰ غَيرِهِ، فقالَ لَهُ : وَاللهِ إِنَّ وَالإُنجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالفُرقانَ وَسَائِرَ الكُتُبِ تَرْجِعُ إِلَىٰ هٰذِهِ الثّمَانِ المَسَائلِ ١٠٠.

# ٢٩٠٩ ـ ذُمُّ عِلم لا يَنفَعُ

الإمامُ علي ﷺ : وَاعلَم أَنَّهُ لا خَيرَ فِي عِلمٍ لا يَنفَعُ ، ولا يُنتَفَعُ بِعِلمٍ لا يَحُقُّ تَعَلَّمُهُ ٣. الامامُ الكاظمُ اللهِ : دَخَلَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ المسجِدَ فإذا جَمَاعَةُ قَد أطافوا بِرَجُلٍ ، فقالَ : ما هٰذا؟ فقيلَ : عَلَامَةُ ، قالَ : وما العَلَّمَةُ ؟ قالوا : أعلَمُ النَّاسِ بِأنسابِ العَربِ فقالَ : ما هٰذا؟ فقيلَ : عَلَامَةُ ، قالَ : وما العَلَامَةُ ؟ قالوا : أعلَمُ النَّاسِ بِأنسابِ العَربِ ووقائبِها، وأيّامِ الجَاهِلِيَّةِ ، وبِالأشعارِ والعَربِيَّةِ ، فقالَ النَّيُّ عَلَيْهُ : ذاكَ عِلمٌ لا يَضُرُّ مَن جَهِلَهُ ، ولا يَنفَعُ مَن عَلِمَهُ ٣.

(انظر) باب ۲۸۹۰.

#### ٢٩١٠ ـ مَن زادَ عِلمُهُ عَلَى عَقلِهِ

18110 ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : مَن زادَ عِلمُهُ عَلَىٰ عَقلِهِ كَانَ وَبِالاَّ عَلَيهِ ". 18117 ـ عنه اللهِ : كُلُّ عِلم لا يُؤَيِّدُهُ عَقلُ مَضَلَّةُ ".

٢٩١١\_غايّةُ العِلمِ

الإمامُ عليُّ ، العِلمُ لا يَنتَهى ٥٠٠ العِلمُ لا يَنتَهى ٥٠٠ الإمامُ عليُّ العِلمُ لا يَنتَهى

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٣١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٦ / ٦٤.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٢٢٠ /١٣.

<sup>(</sup>٤\_٦) غرر الحكم: ١٠٥٨، ٢٨٦٩، ١٠٥٤.

٨٤١١٨ - عنه على : العِلمُ أكثَرُ مِن أن يُحاطَ بِهِ٠٠٠.

١٤١١٩ ـ عنه عليه : شَيئانِ لا تُبلّغُ غايَتُهُا : العِلمُ والعَقلُ ٣٠.

١٤١٢ عنه الله : مَنِ ادَّعَىٰ مِنَ العِلمِ غَايَتَهُ، فقد أَظْهَرَ مِن جَهلِهِ نِهايَتَهُ ٣٠.

(انظر) باب ۲۸۸۰.

## ٢٩١٢ \_ أنواعُ العُلوم

١٤١٢١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : العِلمُ أَكثَرُ مِن أَن يُحصىٰ ٥٠.

الأبدانِ، والنَّحَوُّ اللهُلومُ أَربَعَةُ : الفُلومُ أَربَعَةُ : الفِقهُ لِلأَديانِ، والطُّبُّ لِلأَبدانِ، والنَّحَوُّ لِلَّسانِ، والنَّجومُ لِمَعرِفَةِ الأزمانِ ".

١٤١٢٣ - رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : العِلمُ عِلمانِ : عِلمُ الأديانِ، وعِلمُ الأبدانِ ١٠.

الإمامُ عليَّ ﷺ : العِلمُ عِلمانِ : مَطبوعٌ ومَسموعٌ، ولا يَنفَعُ المَسموعُ إذا لَم يَكُنِ الطّبوعُ™.

العَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ لا يَسَعُ النَّاسَ إِلَّا النَّظَرُ فيهِ وهُوَ صِبغَةُ الإسلامِ، وعِلمُ يَسَعُ النَّاسَ تَركُ النَّظَرِ فيهِ وهُوَ قُدرَةُ اللهِ عَزَّوجلً ١٨٠.

## ٢٩١٣ ـ أدَبُ الأَحْدِ مِنَ العِلم

١٤١٢٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : العِلمُ أكثَرُ مِن أن يُحصىٰ، فَخُذْ مِن كُلِّ شَيءٍ أحسَنَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱\_۲) غرر الحكم: ۱۸۱۹، ۹۱۹۳، ۵۷۹۸.

<sup>(</sup>٤) كنز الفوائد : ٢ / ٣١.

<sup>(</sup>٥ــ٦) البحار: ٢/٢١٨/١٤ و ص ٢٢/٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) الخصال: ٤١ / ٣٠.

<sup>(</sup>٩) كنز الغوائد : ٢ / ٣١.

١٤١٢٧ ـ الإمامُ علي على العِلمُ أكثَرُ مِن أَن يُحاطَ بِهِ، فَخُذُوا مِن كُلِّ عِلمٍ أَحسَنَهُ ١٠. ١٤١٢٨ ـ عنه على الحَدُوا مِن كُلِّ عِلمٍ أَحسَنَهُ، فإنَّ النَّحلَ يَأْكُلُ مِن كُلِّ زَهرٍ أَزيَنَهُ، فيتَولَّدُ مِنهُ جَوهَرانِ نَفيسانِ : أَحَدُهُما فيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ، والآخَرُ يُستَضاءُ بِهِ ١٠٠.

# ٢٩١٤ ــ زأسُ العِلم

١٤١٢٩\_الإمامُ علي ﷺ : رَأْسُ العِلمِ التَّمييزُ بَينَ الأخلاقِ، وإظهارُ مَحمودِها، وقَعُ مَذمومِها ٣٠. ١٤١٣٠ عنه ﷺ : رَأْسُ العِلمِ الرَّفقُ، رَأْسُ الجَهلِ الخُرقُ ٣٠.

(انظر) الحكمة : باب ٩٢٢، الخلق : باب ١١٠٥.

#### ٢٩١٥ ـ خَيرُ العِلم

١٤١٣١ \_ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليهُ : خَيرُ العِلمِ ما أُصلَحتَ بِه رَشادَكَ ، وشَرُّهُ ماأفسَدتَ بِهِ مَعادَكَ ١٠٠.

١٤١٣٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : خَيرُ العِلمِ ما نَفَعَ ١٠٠.

١٤١٣٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : خَيرُ العُلوم ما أصلَحَكَ™.

١٤١٣٤ عنه ﷺ : العِلمُ بِاللهِ أَفضَلُ العِلمَينِ ١٠٠.

١٤١٣٥ ـ عنه عليه : خَيرُ العِلم ما قارَنَهُ العَمَلُ ١٠٠.

١٤١٣٦ عنه الله : أنفَعُ العِلمِ ما عُمِلَ بِهِ ١٠٠٠.

١٤١٣٧ \_ عنه على : مِن فَضل عِلمِكَ استِقلالُكَ لِعِلمِكَ ٥١٠٠.

## ٢٩١٦ - ألزَّمُ العِلم

٨٤١٣٨ ـ الإمامُ الباقرُ على : إعلَمْ أنَّهُ لا عِلمَ كطَلَبِ السَّلامَةِ ، ولا سَلامَةَ كسَلامَةِ القَلبِ٥٠٠.

<sup>(</sup>١\_٥) غرر المكم: ١٨١٩، ١٨١٢، ٥٠٦٧، ٥٠٢٥. (٢٢٤ه\_ ٢٢٥)، ٥٠٢٥.

<sup>(</sup>٦) أماليالصدوق: ٣٩٤/ ١.

<sup>(</sup>٧ ــ ١١) غرر الحكم: ٢٩٦٢، ١٦٧٤، ٢٩٣٣، ٢٩٣٣.

<sup>(</sup>١٢) تحف العقول : ٢٨٦.

الا يَصلُحُ لَكَ العَمَلُ اللَّهِ ، وَأُولَىٰ العِلمِ بِكَ مَا لا يَصلُحُ لَكَ العَمَلُ إِلَّا بِهِ ، وأُوجَبُ العَمَلِ عَلَيْكَ مَا أَنتَ مَسؤُولٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ ، وأَلزَمُ العِلمِ لَكَ مَا ذَلَّكَ عَلَىٰ صَلاحٍ قَلْبِكَ وأَظْهَرَ لَكَ عَلَيْكَ ما أَنتَ مَسؤُولٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ ، وأَلزَمُ العِلمِ لَكَ مَا ذَلَّكَ عَلَىٰ صَلاحٍ قَلْبِكَ وأَظْهَرَ لَكَ فَسَادَهُ ، وأَحمَدُ العِلمِ عَاقِبَةً ما زادَ في عَمَلِكَ العاجِلِ ، فَلا تَشتَغِلَنَّ بِعِلمِ مَا لا يَضُرُّكَ جَهلُهُ ، ولا تَعْفَلَنَّ عَن عِلم مَا يَزِيدُ في جَهلِكَ تَركُهُ ".

١٤١٤-رسول الله عَلَيْلَةُ : مَن عَرَفَ نَفسَهُ فقد عَرَفَ رَبَّهُ ، ثُمَّ عَلَيكَ مِنَ العِلمِ عِما لا يَصِحُّ العَمَلُ إِلَّا بِه ؛ وهُوَ الإخلاصُ ".

العَمَا العَلَمُ بِاللهِ وَالْفِقَةُ فِيدِينهِ، وَكَرَّرَهُمَا عَن أَفْضَلِ الأَعْمَالِ ـ: العِلمُ بِاللهِ والْفِقةُ فِيدِينهِ، وكَرَّرَهُمَا عَلَيهِ، فقالَ : يا رَسُولَ اللهِ، أَسَأَلُكَ عَنِ العَمَلِ فَتُخبِرُ فِي عَنِ العِلمِ ؟ ا فقالَ : إنَّ العِلمَ يَنفَعُكَ مَعَهُ عَلَيهِ، فقالَ : إنَّ العِلمَ يَنفَعُكَ مَعَهُ عَلَيهُ العَمَلِ ...
قليلُ العَمَلِ، وإنَّ الجَهَلَ لا يَنفَعُكَ مَعَهُ كَثيرُ العَمَلِ ...

الاَّمَامُ عَلَيُّ اللَّهِ لَمَّا سُئلَ عَنِ العِلمِ ـ: أَربَعُ كَلِمَاتٍ : أَن تَعَبُدَ اللَّهَ بِقَدرِ حَاجَتِكَ اللَّهِ ، وأَن تَعمَلَ الدُّنياكَ بِقَدرِ عُـمرِكَ فَـيها، وأَن تَـعمَلَ الدُّنياكَ بِقَدرِ عُـمرِكَ فَـيها، وأَن تَـعمَلَ الآخِرَتِكَ بِقَدرِ بُقائكَ فيها".

# ٢٩١٧ ـ العُلومُ المَمنوعَةُ

١٤١٤٣ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ : كُلُّ عِلم لا يُؤَيِّدُهُ عَقلٌ مَضَلَّةً ١٠٠.

١٤١٤٤ عنه ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُم وتَعَلَّمَ النُّجومِ، إلَّا ما يُهتَدَىٰ بِهِ فِي بَرِّ أَو بَحَرٍ ؛ فَإِنَّهَا تَدعو إِلَى الكَهَانَةِ ، والمُنَجِّمُ كَالكَاهِنِ ، والكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ ، والسَّاحِرُ كَالكَافِرِ ، والكَافِرُ فِي النَّارِ ٣٠. ١٤١٤٥ ـ عنه ﷺ : رُبَّ عِلمِ أَدَىٰ إِلَىٰ مَضَلَّتِكَ ٣٠.

(انظر) باب ۲۸۸۹.

عنوان ۲۲۳ «السُّحر»، ٥٠٥ «النجوم».

<sup>(</sup>١) أعلام الدين : ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة : ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣-٤) تنبيه الخواطر : ١ / ٨٧ و ٢ / ٣٧.

<sup>(</sup>٥) غرر العكم؛ ٢٨٦٩.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٧٩.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٥٣٥٢.

## ٢٩١٨ ـ عِلمُ الحَلالِ والحَرام

١٤١٤٦ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : تَفَقَّهوا وإلَّا فَأَنتُم أعرابُ ١٠٠.

الله عَزَّوجَلَّ وَتَأْويلِهِ، وشَرائعِ الإسلامِ وأحكامِه، وحَلالِهِ وحَرامِهِ، لا أَجَاوِزُ ذُلكَ بِكَ إلى اللهِ عَزَّوجَلَّ وتَأْويلِهِ، وشَرائعِ الإسلامِ وأحكامِه، وحَلالِهِ وحَرامِهِ، لا أَجَاوِزُ ذُلكَ بِكَ إلى عَيْرِوْ...

الإمامُ الصّادقُ على : حَديثُ في حَلالٍ وحَرامٍ تَأْخُذُهُ مِن صادِقٍ خَيرٌ مِنَ الدّنيا وما فيمًا مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ٣٠.

المُدَامُ عَلَىٰ رُؤُوسِ أَصحابِي حَتَّىٰ يَتَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ والْحَرَامِ ... اللهُ اللهُ وَلَجُلُ وَ الْحَرَامِ ... اللهُ وَجُلُ وَ إِنَّ لِيَ ابْنَا قَد أَحَبَّ أَن يَسَأَلُكَ عَن حَلَالٍ وحَرَامٍ ، لا عَنْ يَعْدِهِ وَ وَهَل يَسَأَلُ النَّاسُ عَن شَيءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْحَلَالِ والْحَرَامِ ؟ إ... وَهَل يَسَأَلُ النَّاسُ عَن شَيءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْحَلَالِ والْحَرَامِ ؟ إ...

# ٢٩١٩ ـ زينة العِلم

١٤١٥١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أطلُبوا العِلمَ، وتَزَيَّنوا مَعَهُ بِالحِلمِ والوَقارِ ٣٠.

1810٢ ـ الإمامُ عليٌّ الله : خَفضُ الجَناح زينَهُ العِلم ٣٠.

١٤١٥٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : زينَةُ العِلم الإحسانُ ١٠٠

عِلمٍ '''.

<sup>(</sup>١) المحاسن: ١/٣٥٧/ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ؛ الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>۲\_۵) المحاسن: ۱/۲۵۸/۲۵۸ و ح ۷۹۵ و ص ۷۵۹/۲۵۹.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق : ٢٩٤/ ٩.

<sup>(</sup>V) كشف الفقة : ٣ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٨) أمالي الصدوق : ٢٩٥٥ / ١.

<sup>(</sup>٩) الخصال : ٥ / ١١.

١٤١٥٥ ـ الإمامُ علي الله : تَعَلَّموا العِلمَ ، وتَعَلَّموا لِلعِلمِ السَّكِينَةَ والحِلمَ ، ولا تَكونوا جَبابِرَةَ العُلَماءِ ، فلا يَقومَ عِلمُكُم بِجَهلِكُم ".

١٤١٥٦ - عنه على حِفَةِ المُتَقينَ -: يَمْرِجُ الحِلمَ بِالعِلمِ، والقُولَ بِالعَمَلِ ٣٠.

(انظر) باب ۲۸۷۰.

# ٢٩٢٠ ـ العِلمُ اللَّدُنِّيُّ

#### الكتاب

﴿فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً ﴾ ٣٠.

1810V ـ الإمامُ الباقرُ على : مَن عَمِلَ عِا يَعلَمُ عَلَّمَهُ اللهُ ما لا يَعلَمُ (4.

١٤١٥٨ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : مَن تَعَلَّمَ فَعَمِلَ عَلَّمَهُ اللهُ مَا لَم يَعلَمْ ١٠٠.

١٤١٥٩ - الإمامُ الصَّادقُ عِلِي : مَن عَمِلَ عِما عَلِمَ كُنِي ما لَم يَعلَمُ ١٠٠.

١٤١٦-رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ مِن العِلمِ كَهَيتَةِ المكنونِ لا يَعلَمُهُ إلَّا العُلَماءُ بِاللهِ. فَإذا نَطَقوا بِهِ
 لا يُنكِرُهُ إلّا أهلُ الغِرَّةِ باللهِ...

الدَّاءًا عنه ﷺ : عِلمُ الباطِنِ سِرٌّ مِن أَسرارِ اللهِ عَزَّوجلَّ ، وحُكمٌ مِن حُكمِ اللهِ، يَقذِفُه في قُلوبِ مَن شاءَ مِن عِبادِهِ (٨٠.

١٤١٦٢ - عنه عَلِين : لَو خِفتُمُ اللهَ حَقَّ خِيفَتِهِ لَعُلِّمتُمُ العِلمَ الَّذي لا جَهلَ مَعَهُ ٥٠٠.

(انظر) الإمامة (٢) : باب ١٦٨، الزهد : باب ١٦٢١، المعرفة (٣) : باب ٢٦٠٧.

<sup>(</sup>١) البحار: ٤٩/٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الكيف : ٦٥.

<sup>(</sup>٤) أعلام الدين : ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ٢٨٦٦١.

<sup>(</sup>٦) ثواب الأعمال: ١٦١ / ١.

<sup>(</sup>٥ ــ ٩) كنز العشال : ٢٨٩٤٢، ٢٨٨٢٠ (٢٨٨٥، ٩٨٥٥ تحوه).

#### ٢٩٢١ ـ أعلَمُ النَّاسِ

18177 ـ الإمامُ عليُ ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ عَن أعلَمِ النَّاسِ ـ: مَن جَمَعَ عِلمَ النَّاسِ إلى عِلمِهِ ١٠٠ ـ 1817 ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أعلَمُ النَّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النَّاسِ إلى عِلمِهِ ١٠٠ ـ 1817 ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أعلَمُ النَّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النَّاسِ إلى عِلمِهِ ١٠٠ .

12170 ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : أعلَمُ النَّاسِ المُستَهتَّرُ بِالعِلم".

١٤١٦٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ كمَّا قيلَ لَهُ : أُحِبُّ أَن أَكُونَ أَعَلَمَ النَّاسِ ـ : إِنَّقِ اللهَ تَكُن أَعلَمَ النَّاسِ ...

# ٢٩٢٢ ـ انحِصارُ العِلمِ الصَّحيحِ بِأَهْلِ البَيتِ ﷺ

١٤١٦٧\_الإمامُ الباقرُ ﷺ \_لسَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ والحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ \_: شَرِّقا وغَرِّبا لَن تَجِدا عِلماً صَحيحاً إلّا شَيناً يَخرُجُ مِن عِندِنا أهلَ البَيتِ٣٠.

الدَّاهِ عنه الله : أما إنَّهُ لَيسَ عِندَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقَّ ولا صَوابٌ إلَّا شَيء أَخَذُوهُ مِنَّا أهلَ البّيتِ ٠٠٠.

النَّبِيِّينَ في عِترَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيُّ اللَّهِ : إِنَّ العِلمَ الَّذي هَبَطَ بِهِ آدَمُ وجَمِيعَ (ما فُضَّلَت بِه) النَّبِيِّونَ إلىٰ خاتَمِ النَّبِيِّينَ في عِترَةِ مُحَمَّدٍ عَلِيًّةً ٣٠.

١٤١٧٠ عنه الله : لَو اقتَبَستُمُ العِلمَ مِن مَعدِنِهِ ، وشَرِبتُمُ الماءَ بِعُذُوبَتِهِ ، وَادَّخَرتُمُ الحَيرَ مِن مَوضِعِهِ ، وأخَذتُمُ الطَّريقَ مِن واضِحِهِ ، وسَلَكتُم مِنَ الحَقِّ نَهجَهُ ، لَنَهَجَت بِكُمُ السُّبُلُ ، وبَدَت لَكُمُ الأعلامُ ...
لَكُمُ الأعلامُ ...

(انظر) الإمامة (٢) : باب ١٦٢.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥/١٣.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٢٧ / ٤.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٣٠٧٩.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٤٤١٥٤.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۲۰/۹۲/۲.

<sup>(</sup>٦) أمالي المفيد : ٩٦ / ٦. دور والدران

<sup>(</sup>٧) الإرشاد: ١ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) الكاني: ٨/٣٢/٥.

## ٢٩٢٣ \_العِلمُ (م)

١٤١٧١ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ اللهِ : لا يُدرَكُ العِلمُ بِراحَةِ الجِسم ١٠٠.

١٤١٧٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : خُذوا العِلمَ مِن أَفواهِ الرِّجالِ".

الإمامُ علي ﷺ : ما مِن عِلمٍ إلّا وأنا أفتَحُهُ، وما مِن سِرَّ إلّا والقائمُ ﷺ يَختِمُهُ ٣٠. الامامُ علي ﷺ يَختِمُهُ ٣٠. الامامُ علي ﷺ يَختِمُهُ ٣٠. الله تعالى : ولا تَقولوا : نَخافُ أَن نَعلَمَ فَلا نَعمَلَ ، ولٰكِن قولوا : نَرجو أَن نَعلَمَ ونَعمَلَ ٣٠.

١٤١٧٥ - الإمامُ الباقرُ عليه : رَحِمَ اللهُ عَبداً أحيا العِلمَ، فقيلَ : وما إحياؤهُ؟ قالَ : أن يُذاكِرَ بِهِ أهلَ الدِّينِ والوَرَعِ (٠٠٠).

١٤١٧٦ ـ رسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ : إحذَروا الشَّهوَةَ الحَفِيَّةَ : العالِمُ يُحِبُّ أَن يُجلَسَ إلَيهِ ١٠٠.

١٤١٧٧ ـ الإمامُ الحسنُ ٷ : لا يَنقُصُ أَحَدٌ مِن حَقِّنا إلَّا نَقَصَهُ اللهُ مِن عِلمِهِ ٥٠٠.

١٤١٧٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : واضِعُ العِلمِ عِندَ غَيرِ أَهلِهِ كَمُقَلَّدِ الْحَنَازيرِ الْجَوَهَرَ واللَّـؤُلُوَ والذَّهَبَ٣٠.

١٤١٧٩ ـ عنه عَلَيْ : آفَةُ العِلمِ النَّسيانُ، وإضاعَتُهُ أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيرَ أَهلِهِ ١٠٠.

١٤١٨٠-الإمامُ عليٌ عليٌ عليٌ اللهِ : قَد فُتِحَ بابُ الحَربِ بَينَكُم وبَينَ أَهلِ الْقِبلَةِ ، ولا يَحمِلُ (يَحمِلَنَّ) هذا العَلَمَ إلاّ أهلُ البَصَرِ والصَّبرِ والعِلم بِمَواضِع الحَقِّ ١٠٠٠.

١٤١٨١ عنه ﷺ : يَسيرُ العِلمِ يَنغي كَثيرَ الجَهلِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) غور الحكم: ١٠٩٤ - ١.

<sup>(</sup>Y) عوالي اللآلي: ٦٨/٧٨/٤.

<sup>(</sup>٣) بشارة المصطغى : ٢٥.

<sup>(</sup>٦) كنز العثال : ٢٨٩٦٥.

<sup>(</sup>۷) البحار : ۲۸ /۱۱٤/ ۹.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب: ١٠/٩٦/.

<sup>(</sup>٩) كنز العتال: ٢٨٩٦٠.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٢.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ١٠٩٩٠.



# العمر

تفسير الميزان : ٤/ ١٣٩ «كلام في عمر النوع الإنسانيّ والإنسان الأوّليّ».

انظر: عنوان ٤ «الأجّل»، ٣٦٨ «العُمر»،

الفكر: باب ٣٢٥٧.

#### ٢٩٢٤ \_العُمنُ

#### لكتاب

﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفَىٰ وَلا تَسضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِ وَلا يُنْفَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ﴾ ١٠٠.

١٤١٨٢ ـ الإمامُ عليُّ على العُمرُ أنفاسٌ مُعَدَّدَةً ٣٠.

١٤١٨٣ ـ عنه على : إنَّ عُمرَكَ وَقتُكَ الَّذِي أَنتَ فيهِ ٣٠.

١٤١٨٤ - عنه على : إنَّ عُمرَكَ عَدَدُ أَنفاسِكَ، وعَلَيها رَقيبُ يُحصيها ٣.

١٤١٨٥ \_ عنه على : المرء ابن ساعتِهِ ١٠٠٠

١٤١٨٦ ــ عنه ﷺ : إنَّهُ لَن يَستَقبِلَ أَحَدُكُم يَوماً مِن عُمرِهِ إلَّا بِفِراقِ آخَرَ مِن أَجَلِهِ ١٠٠.

١٤١٨٧ ـ عنه الله : إنَّمَا أنتَ عَدَدُ أيَّامٍ، فكُلُّ يَومٍ يَضي عَلَيكَ يَضي بِبَعضِكَ، فخَفِّضْ في الطَّلَبِ وأجمِلْ في المُكتَسَبِ<sup>٣٠</sup>.

181٨٨ عنه على : ما انقَضَتْ ساعَةُ مِن دَهرِكَ إِلَّا بِقِطعَةٍ مِن عُمرِكَ ٥٠.

١٤١٨٩ ـ عنه على : لا يُعَمَّرُ مُعَمَّرُ مِنكُم يَوماً مِن عُمْرِهِ إِلَّا بِهَدَمِ آخَرَ مِن أَجَلِهِ ١٠٠٠. (انظر) الموت: باب ٣٧١٦.

#### ٢٩٢٥ ـ اغتنامُ العُمر

١٤١٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : كُنْ عَلَىٰ عُمرِكَ أَشَحَّ مِنكَ عَلَىٰ دِرهَمِكَ ودينارِكَ ١٠٠٠.
 ١٤١٩ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : لَو اعتبَرَتَ بِما أَضَعتَ مِن ماضي عُمرِكَ لَحَفِظتَ ما بَقِي ١٠٠٠.
 ١٤١٩ ــ عنه ﷺ : إنَّ المَغبونَ مَن غُبِنَ عُمرَهُ، وإنَّ المَغبوطَ مَن أَنفَذَ عُمرَهُ في طاعَةٍ رَبِّهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) فاطر : ۱۱.

<sup>(</sup>٢ ــ ٥) غرر الحكم : ٥٣٥، ٣٤٣١، ٣٤٣٤، ٤٤٧.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم: ٩٦٠٨، ٢٨٧٤.

 <sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٥.

<sup>(</sup>١٠) مكارم الأخلاق: ٢/٣٦٤/٢٦٤.

<sup>(</sup>١١\_ ١٢) غرر الحكم: ٧٥٨٩، ٢٥٠٢.

الله عَدْدُ مَاقُدُّرَ لَـهُ، فَـبَادِرُوا قَـبلَ يَتَجَاوَزَ أَحَدُ مَاقُدُّرَ لَـهُ، فَـبَادِرُوا قَـبلَ نَفَاذِالأَجَلِ…

١٤١٩٤ عنه ﷺ : بادِرْ بِأربَعٍ قَبَلَ أربَعٍ : بِشَبابِكَ قَبَلَ هَرَمِكَ ، وصِحَّتِكَ قَبلَ سُقمِكَ ، وغِناكَ قَبلَ سُقمِكَ ، وغِناكَ قَبلَ عُماتِكَ ".
 قَبلَ فَقْرِكَ ، وحَياتِكَ قَبلَ مُماتِكَ ".

١٤١٩٥\_الإمامُ عليَّ ﷺ : فبادِروا العَمَلَ ، وخافُوا بَعْتَةَ الأَجَلِ ؛ فإنَّهُ لا يُرجئ مِن رَجعَةِ العُمرِ ما يُرجئ مِن رَجعَةِ الرَّزقِ™.

١٤١٩٦ عنه ﷺ : إنَّ ماضي عُمرِكَ أَجَلُ، وآتيهِ أَمَلُ، والوَقتُ عَمَلُ ١٠.

١٤١٩٧ ـ عنه ﷺ : ماضي يَومِكَ فائتُ، وآتيهِ مُثَّهَمٌ، ووَقتُكَ مُغتَنَمٌ ٣٠.

١٤١٩٨ ـ عنه ﷺ : إنَّ ماضي يَومِكَ مُنتَقِلٌ، وباقِيَهُ™ مُتَّبَمٌ، فَاغتَنْمٍ وَقتَكَ بِالعَمَل™.

١٤١٩٩ عنه عليه : إنَّ اللَّيلَ والنَّهارَ يَعمَلانِ فيكَ فَاعمَل فيهِا، ويَأْخُذانِ مِنكَ فخُذْ مِنهُما ٨٠.

السَّنَةِ، وأسرَعَ السَّنَةَ) في العُمرِ ١٤ أَسرَعَ السَّاعَاتِ في اليَومِ، وأسرَعَ الأَيَّامَ في الشَّهرِ، وأسرَعَ الشَّهورَ في السَّنَةِ، وأسرَعَ السَّنَةِ، وأسرَعَ السَّنَةِ) في العُمرِ ١٠٠

١٤٢٠١ عنه على : السّاعاتُ تَختَرِمُ الأعبارَ، وتُدني مِنَ البَوارِ٠٠٠.

١٤٢٠٢ - رسولُ اللهِ عَبَالِيُّ : يُفتَحُ لِلعَبدِ يَومَ القِيامَةِ عَلَىٰ كُلِّ يَومٍ مِنَ أَيّامٍ عُمرِهِ أَربَعَةُ وعِشرونَ خَزانَةً حَدَدَ ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ فَخَزانَةً يَجِدُها تَملوءَةً نوراً وسُروراً فيَنالُهُ عِندَ مُشاهَدَتِها مِنَ الفَرْحِ وَالسُّرورِ ما لَو وُزِّعَ عَلَىٰ أَهلِ النَّارِ لاَدهَشَهُم عَنِ الإحساسِ بِأَلَمِ النَّارِ، وهِي السّاعَةُ الَّتِي أَطاعَ فيها رَبَّهُ، ثُمَّ يُفتَحُ لَهُ خَزانَةُ أُخرىٰ فيراها مُظلِمَةً مُنتِنَةً مُفزِعَةً فيَنالُهُ عِندَ مُشاهَدَتِها مِنَ الفَرَعِ والجَزَعِ ما لَو قُسِّمَ عَلىٰ أَهلِ الجُنَّةِ لَنَغَصَ عَلَيهِم نَعيمَها، وهِيَ السّاعَةُ الّتِي مُشاهَدَتِها مِنَ الفَرَعِ والجَزَعِ ما لَو قُسِّمَ عَلىٰ أَهلِ الجُنَّةِ لَنَغَصَ عَلَيهِم نَعيمَها، وهِيَ السّاعَةُ الّتِي

<sup>(</sup>١) أعلام الدين : ١٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) الخصال : ٢٣٩ / ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١١٤.
 (٤ ـ ٥) غرر الحكم : ٣٤٦٢.

<sup>(</sup>عد) عرر المحتمر المرادة (وبانيه» والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة النجف وغيرها.

<sup>(</sup>٧-٨) غرر العكم: ٣٤٦١، ٢٧٠٥.

<sup>(</sup>٩) تهج البلاغة : الخطبة ١٨٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٣ / ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ٢٠٣٠.

عَصىٰ فيها رَبَّهُ، ثُمَّ يُفتَحُ لَهُ خَزانَةُ أُخرىٰ فيراها فارِغَةً لَيسَ فيها ما يَسُرُّهُ ولا ما يسوؤهُ، وهِي السّاعَةُ الّتي نامَ فيها أو اشتَغَلَ فيها بِشَيءٍ مِن مُباحاتِ الدّنيا، فينالُهُ مِنَ الغَبنِ والأسّفِ عَلىٰ فَواتِها \_حَيثُ كانَ مُتَمَكِّناً مِن أن يَلأها حَسَناتٍ \_ما لا يوصَفُ، ومِن هذا قُولُهُ تَعالىٰ: ﴿ وَلَكَ يَومُ التّغابُنِ ﴾ ".

١٤٢٠٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن أَفنىٰ عُمرَهُ في غَيرِ ما يُنجيهِ فقد أَضاعَ مَطلَّبَهُ ١٠٠٠

١٤٢٠٤ ـ عنه ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ! الآنَ الآنَ مِن قَبلِ النَّدَمِ، ومِن قَبلِ ﴿أَن تَقُولَ نَفْسُ يا حَسرَ تِیْ عَلیٰ ما فَرَّطتُ فی جَنبِ اللهِ﴾ ٣٠!

12700 عنه على : أيُّها النّاسُ ! الآنَ الآنَ مادامَ الوَثاقُ مُطلَقاً ، والسُّراجُ مُنيراً ، وبابُ التَّوبَةِ مَفتوحاً ، مِن قَبلِ أَن يَجِفَّ القَلَمُ وتُطوَى الصُّحُفُ ".

٦٤٢٠٦ عنه على : رَحِمَ اللهُ امرَأَ عَلِمَ أَنَّ نَفَسَهُ خُطَاهُ إِلَىٰ أَجَلِهِ ، فبادَرَ عَمَلَهُ وقَصَّرَ أَمَلَهُ ١٠٠٠ عنه على : رَحِمَ اللهُ لِكُلِّ يَوم عِما فيهِ تَرشُدُ ١٠٠٠ عنه على : اِعمَلُ لِكُلِّ يَوم عِما فيهِ تَرشُدُ ١٠٠٠

(انظر) المراقبة : باب ١٥٤٠، ١٥٤٤، باب ٢٩٢٨.

#### ٢٩٢٦ ـ تَضييعُ العُمر

٨٠٢٠٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : الاشتغالُ بِالفائتِ يُضَيِّعُ الوَقتَ ٣٠.

١٤٢٠٩ ـ عنه على : اشتِغالُ النَّفسِ بِما لا يَصحَبُها بَعدَ المَوتِ مِن أَكثَرِ الوَهن ١٠.

18۲۱- عند على : شَرُّ ما شَغَلَ بِهِ المَراءُ وَقَتَهُ الفُضولُ ١٠٠.

١٤٢١١ عنه على : من اشتغل بغير المهم ضَيَّع الأهمَّ ٥٠٠٠.

١٤٢١٢ عنه الله : إحذَروا ضياعَ الأعهارِ فيه لا يَبقى لَكُم، فَفائتُها لا يَعودُ ٥٠٠٠.

١٤٢١٣ عنه ﷺ : أينَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فنَعِموا ، وعُلِّموا ففَهِموا ، وأنظِرُوا فلَهَوا ، وسُلِّموا فنَسُوا ،

<sup>(</sup>١) البحار: ١٥/٢٦٢/٥١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٥٣٢.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) تنبيه الخواطر : ٢ / ٨٩.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٥٢١٤.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ١ / ١٢٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢٦.١٨) غرر الحكم: ١٢٠٠، ١٩٨٢، ١٩٩٧، ٨٦٠٧، ٢٦١٨.

أمهِلوا طَويلاً، ومُنبِحوا جَميلاً؟!٣

١٤٢١٤ عنه الله عنه الله عنه المأخوذين على الغرّة عند الموت : ثُمَّ ازداد الموتُ فيهم وُلوجاً ، فَحِيلَ بَينَ أَحَدِهِم وبَينَ مَنطِقِهِ ، وإنَّهُ لَبَينَ أَهلِهِ يَنظُرُ بِبَصَرِهِ ويَسمَعُ بِأَذُنِهِ ، عَلَىٰ صِحَّةٍ مِن عَقلِهِ وَبَقاءٍ مِن لُبِّهِ ، يُفَكِّرُ فيمَ أَفنىٰ عُمرَهُ ، وفيمَ أَذَهَبَ دَهرَهُ إِنَّ

# ٢٩٢٧ ـ بُقِيَّةُ العُمر

الدِّمَامُ عليٌّ ﷺ : بَقِيَّةُ عُمرِ المُؤمِنِ لا قيمَةَ لَهَا ، يُدرِكُ بِها ما قَد فاتَ ، ويُحيي ما ماتَ ٣٠.

١٤٢١٦ عنه الله : لا يَعرِفُ قَدرَ ما بَقِيَ مِن عُمرِهِ إِلَّا نَبِيُّ أُو صِدِّيقٌ ١٠٠.

١٤٢١٧ عنه الله : لَيسَ شَيءُ أعَزَّ مِنَ الكِبريتِ الأحمَرِ إلَّا ما بَقِيَ مِن عُمرِ المُؤمِنِ ١٠٠

١٤٢١٨ - رسولُ اللهِ ﷺ: مَن أحسنَ فيا بَقِيَ مِن عُمرِهِ لَم يُؤاخَذْ عِا مَضَىٰ مِن ذَنبِهِ ، ومَن أساءَ فيا بَقِيَ مِن عُمرِهِ أُخِذَ بِالأُوَّلِ والآخِرِ ١٠٠.

أَقُولُ : وَلَنِعمَ مَا قَيلَ :

الدهرُ ساوَمَني عُمري، فقلتُ لَهُ ما بِعتُ عُمريَ بالدُّنيا وما فيها ثُمَّ اشتَراهُ بِتدريع بلا ثَمَن تَبَّت يدا صَفقَةٍ قد خابَ شاريها!

# ٢٩٢٨ ـ الحَثُّ عَلَىٰ إنفاد العُمرِ في طاعَةِ اللهِ

١٤٢١٩ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : إنَّ عُمرَكَ مَهرُ سَعادَتِكَ إِن أَنفَدتَهُ فِي طاعَةِ رَبِّكَ m.

١٤٢٠ - عنه الله : إنَّ أنفاسَكَ أجزاءً عُمرِكَ، فلا تُفنِها إلَّا في طاعَةٍ تُزلِفُكَ ١٠٠.

١٤٢٢ ـ عنه على : إنَّ أوقاتَكَ أجزاءُ عُمرِكَ، فَلا تُنفِدْ لَكَ وَقتاً إلَّا فيها يُنجيكَ ١٠٠.

١٤٢٢٢ عنه على : إحفَظُ عُمرَكَ مِنَ التَّضييع لَهُ في غَيرِ العِبادَةِ والطَّاعاتِ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣ و ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الدعوات للراوندي : ٢٩٨ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤\_٥) غرر الحكم : ٧٥٢٥،١٠٨٠١.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٥٦ / ٩.

<sup>(</sup>٧- ١٠) غرر الحكم: ٣٤٢٩، ٣٣٣٠، ٣٦٤٧، ٢٤٣٩.

# ٢٩٢٩ ـ مَن يَكُونُ عُمْرُه خُجَّةً عَلَيهِ

#### الكتاب

﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهِا رَبَّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِعِينَ مِنْ نَصِيرِ﴾''.

١٤٢٢٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إِذَا كَانَ يَومُ القِيامَةِ نودِيَ : أَينَ أَبِنَاءُ السَّتِّينَ؟ وهُوَالعُمرُ الَّذي قالَ اللهُ تَعالىٰ : ﴿أُولَمْ نُعَمِّرُكُم مَا يَتَذَكَّرُ فيهِ مَن تَذَكَّرَ﴾ ٣.

1277 ـ الإمامُ الصّادقُ اللَّهُ : إذا بَلَغتَ سِتِّينَ سَنَةً فَاحسَبْ نَفسَكَ في المَوتِيٰ ".

١٤٢٢٦ ـ الإمامُ عليُّ اللهُ : العُمرُ الّذي أعذَرَ اللهُ فيهِ إِلَى ابنِ آدَمَ سِتّونَ سَنَةً ١٠٠.

١٤٢٢٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : ما بَينَ السُّتَينَ إِلَى السَّبعينَ مُعتَرَكُ المُناياس.

١٤٢٢٨ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ العَبدَ لَنِي فُسحَةٍ مِن أَمرِهِ ما بَينَهُ وبَينَ أَربَعينَ سَنَةً، فإذا بَلَغَ أُربَعينَ سَنَةً أُوحَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ مَلكَيهِ : إنِّي قَد عَمَّرتُ عَبدي عُمراً، فَغَلِّظا وشَدِّدا وتَحَقَّظا وَاكتُبا عَلَيهِ قَليلَ عَمَلِهِ وكَثيرَهُ وصَغيرَهُ وكَبيرَهُ™.

١٤٢٢٩ ـ الإمامُ الباقرُ على النَّهُ : إذا أَتَت عَلَى العَبدِ أَربَعونَ سَنَةً قيلَ لَهُ : خُذْ حِذرَكَ ؛ فإنَّكَ غَيرُ مَعذورٍ ، ولَيسَ ابنُ أَربَعينَ سَنَةً أَحَقَّ بِالعُذرِ مِنِ ابنِ عِشرينَ سَنَةً ٨٠.

<sup>(</sup>۱) قاطر : ۳۷.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ١/٤٠.

<sup>(</sup>٣) كنز العثال: ٢٩٢٤.

<sup>(</sup>٤) جامع الأخبار : ٩٢٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٣٢٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار : ٢٠١/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق : ٢٠ / ١.

<sup>(</sup>٨) الخصال: ٢٤/٥٤٥.

١٤٢٣٠ - رسولُ اللهِ ﷺ : إذا أَتَىٰ عَلَى العَبدِ أَربَعونَ سَنَةً يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَخَافَ اللهَ ويَحذَرَهُ ١٠٠ .
 ١٤٢٣١ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : إذا بَلغَ الرَّجُلُ أَربَعينَ سَنَةً نادىٰ مُنادٍ مِنَ السَّماءِ : قَد دَنا الرَّحيل، فأعِدَ الرَّادَ ١٠٠

١٤٢٣٢ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلُمُّ : إذا بَلَغَ الرَّجُلُ أَربَعينَ سَنَةً ولَم يَغلِبْ خَيرُهُ شَرَّهُ قَبَلَ الشَّيطانُ بَينَ عَينَيهِ وقالَ : هٰذا وَجهُ لا يُفلِحُ إن

١٤٢٣٣ ـ عنه ﷺ : مَن جاوَزَ الأربَعينَ ولَم يَغلِبْ خَيرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزُ إِلَى النَّارِ ٣٠.

١٤٢٣٤ - الإمامُ عليُّ على عليَّ على خَلَ دَي غَفلَةٍ أَن يَكُونَ عُمُرُهُ عَلَيهِ حُجَّةً ، وأَن تُؤَدِّيَهُ أَيّامُهُ إِلَى الشَّقوَةِ ! "

# ٢٩٣٠ ـ أرذَلُ العُمرِ

#### الكتابها

﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْنَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ ٩٠.

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ﴾ ٣٠.

الإمامُ عليٌّ ﷺ \_ في قَولِهِ تَعالىٰ : ﴿وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرِذَلِ العُمرِ﴾ \_ : خَمشَ وَسَبعونَ سَنَةً ٣٠.

١٤٢٣٦ - الإمامُ الصادقُ على : إذا بَلَغَ العَبدُ ثَلاثاً وثَلاثينَ سَنَةً فقَد بَلَغَ أَشُدَّهُ، وإذا بَلَغَ أربَعينَ سَنَةً فقد التّهي مُنتَهاهُ، وإذا بَلغَ إحدى وأربَعينَ فهو في النُقصانِ، ويَنبَغي لِصاحِبِ الحَمسينَ أن

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) مشكاة الأنوار : ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٦٤.

<sup>(</sup>٦) النحل: ٧٠.

<sup>(</sup>۷) پس : ۱۸.

<sup>(</sup>٨) الدرّ المنثور : ٥ / ١٤٦.

يَكُونَ كُمِّن هُوَ فِيالنَّزع ١٠٠٠.

المُورِيُّةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُربَعِينَ زَرعٌ قَد دَنا حَصادُه. أَبِناءَ الحَمسينَ، ماذا قَدَّمتُم وماذا أُخَرتُم؟! أَبِناءَ السِّتِينَ، عُلُمُوا إلى الحِسابِ لا عُذرَ لَكُم. أَبِناءَ السَّبِعِينَ، عُدُّوا أَنفُسَكُم مِنَ المَوتَىٰ!"

# ٢٩٣١ ـ ثُمَرَةُ طولِ الحَياةِ

١٤٢٣٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : ثَمَرَةُ طولِ الحَياةِ السَّقَمُ والهَرَمُ٣٠.

١٤٢٣٩ عنه على : مَن طالَ عُمرُه كَثُرَت مَصائبُهُ ٥٠.

١٤٢٤ عنه الله : من أحَبّ البقاء فَلْيُعِدّ لِلبَلاءِ قَلباً صَبوراً ١٠٠٠.

## ٢٩٣٢ ـ ما يَرْيدُ في العُمر

ا ١٤٢٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أكثِرْ مِنَ الطُّهورِ يَزِدِ اللهُ في عُمرِكَ ٥٠.

١٤٢٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَن حَسُنَت نِيَّتُهُ زِيدَ في عُمرو ٥٠٠.

١٤٢٤٣ عنه على : تَجِنَّبوا البَوائق يُدَّ لَكُم في الأعهار ٥٠٠.

١٤٢٤٤ ـ عنه ﷺ : مَن حَسُنَ بِرُهُ بِأَهلِ بَيتِهِ زِيدَ في عُمرِهِ ١٠٠.

١٤٢٤٥ ـ عنه على : إن أحبَبتَ أن يَزيدَ اللهُ في عُمرِكَ فسُرَّ أَبَوَيكَ ٥٠٠٠.

١٤٢٤٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : مَن سَرَّهُ أَن يُبسَطَ لَهُ في رِزقِهِ ويُنسَأَ لَهُ في أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار :٦/ ١٢٠/٧.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار: ٩٢٦/٣٣٠.

<sup>(</sup>٣٠٠٤) غرر الحكم : ٨٢٦٨، ٤٦٢٢.

<sup>(</sup>٥) كشف الغمّة : ٣٨/٣٢.

<sup>(</sup>٦) أمالي المفيد : ٦٠ / ٥.

<sup>(</sup>٧) البحار : ٦٩ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٨) عِيون أخبار الرُّضا لِقِيمَّة: ٢٦/٣٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٩) أمالي الطوسيّ : ٢٤٥ / ٤٢٥.

 <sup>(</sup>٦٠) الزهد للحسين بن سعيد : ٣٣ / ٨٧.
 (١١) الخصال : ١١٢/٣٢.

١٤٢٤٧ الإمامُ الصّادقُ الله علي من الله علي الله الله علي مَرَّةٍ ولا مَرَّ تَينِ، كُلُّ ذَكَ يُونَدُ أَن يُزادَ فِي عُمرِكَ فَبَرَّ شَيخَيكَ؛ يَعني ذُلكَ يُؤَخُّرُ اللهُ أَجَلَكَ لِصِلَتِكَ قَرابَتك، (وإن كُنتَ تُريدُ أن يُزادَ فِي عُمرِكَ فَبَرَّ شَيخَيكَ؛ يَعني أَبُوَيهِ) ١٠٠.

١٤٢٤٨ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا ؛ لا يَزيدُ في العُمرِ إلَّا البرُّ٣٠.

الاَرْقِ، ويَمُدُّ فِي العُمرِ، ويَدفَعُ مَدافِعُ السُّوءِ٣٠.

-١٤٢٥- الإمامُ عليَّ عليَّ عليَّ عليَّ عليَّ عليَّ عليَّ عليَّ اللهِ عليَّ عليَّ عليَّ عليَّ عليَّ عليًه عليَّ الرِّداءَ، وَلْيُقِلَّ غُشْيانَ النِّساءِ ٣٠.

(انظر)الأجل: باب ٢٤، الرّحِم: باب ١٤٦٤، ١٤٦٧.

# ٢٩٣٣ ـ طولُ العُمر وحُسنُ العَمَلِ

١٤٢٥١ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : طوبیٰ لِمَن طالَ عُمرُهُ وحَسُنَ عَمَلُهُ فَحَسُنَ مُنقَلَبُهُ إِذْ رَضِيَ عَنهُ رَبُّهُ، ووَيلٌ لِمَن طالَ عُمرُهُ وساءَ عَمَلُهُ وساءَ مُنقَلَبُهُ إِذْ سَخِطَ عَلَيهِ رَبُّهُ...

الاعمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - في الدّعاءِ -: وَاجعَلْني بِمَّن أَطَلَتَ عُمرَهُ، وحَسَّنتَ عَمَلَهُ، وأَتَمَلَهُ، وأَتَمَمَتَ عَلَيهِ نِعمَتَكَ، ورَضيتَ عَنهُ، وأُحيَيتَهُ حَسياةً طَسِّبَةً في أُدوَمِ السُّرورِ وأسبَغِ الكَرامَةِ وأَتَمَّ العَيشِ ١٠٠.

# ٢٩٣٤ ـ المُؤْمِنُ وطَلَبُ طولِ العُمرِ

١٤٢٥٣ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ الله عن دُعائدِ في مَكارِمِ الأخلاقِ ـ : وعَمِّرْ في ماكانَ عُمرِي بِذُلَةً في طاعَتِكَ ، فإذا كانَ عُمري مَرتَعاً لِلشَّيطانِ فَاقبِضْني إلَيكَ ٣.

<sup>(</sup>١) الدعوات للراوندي : ٢٠٩ / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) الدرّة الباهرة : ١٨.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٠١/٤/١٠١.

<sup>(</sup>٤) عبون أخبار الرضا اللج: ٢١٢/٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار: ٢/٩١/٩٨ و ٩٥/٤٠٠/٦٩.

<sup>(</sup>٧) الصحيفة السجّاديّة: ٨٢ الدعاء -٢.

18708 فاطمةُ الزَّهراءُ ﷺ في المُناجاةِ -: اللَّهُمَّ بِعِلمِكَ الغَيبَ، وقُدرَتِكَ عَلَى الخَلقِ، أحيني ما عَلِمتَ الحَيَاةَ خَيراً لي، وتَوَقَّني إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيراً لي ٠٠٠.

١٤٢٥٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : يا عَلِيُّ، مِن كَرامَةِ المُؤمِنِ عَلَى اللهِ أَنَّهُ لَم يَجِعَلْ لِأَجلِهِ وَقتاً حَتَىٰ يَهُمَّ بِبائقةٍ مَبَضَهُ إلَيهِ ".

# ٢٩٣٥ ـ حِكمَةُ جَهلِ الإنسانِ مِقدارَ العُمرِ

الإنسانِ عِلمُهُ مِن مُدَّةِ عَيالَهُ لَوْ عَرَفَ مِقدارَ عُمرِهِ وكانَ قَصيرَ العُمرِ لَم يَتَهَنَّأُ بِالعَيشِ مَعَ تَرَقُّبِ المَوتِ وتَوَقَّعِهِ عَياتِهِ؛ فإنَّهُ لَو عَرَفَ مِقدارَ عُمرِهِ وكانَ قصيرَ العُمرِ لَم يَتَهَنَّأُ بِالعَيشِ مَعَ تَرَقُّبِ المَوتِ وتَوَقَّعِهِ لَوَقتٍ قَد عَرَفَهُ، بَل كانَ يكونُ عِبْزِلَةِ مَن قَد فَنى مالُهُ أو قارَبَ الفَناءَ، فقد استَشعَرَ الفَقر والوَجَلَ مِن فَناءِ مالِهِ وخوفِ الفقر، على أنَّ الذي يَدخُلُ عَلى الإنسانِ مِن فَناءِ العُمرِ أعظمُ والوَجَلَ مِن فَناءِ مالِهِ وخوفِ الفقر، على أنَّ الذي يَدخُلُ عَلى الإنسانِ مِن فَناءِ العُمرِ أعظمُ عِمَا يَدخُلُ عَلَى فِي المُقورِ، عَلى أنَّ الذي يَدخُلُ عَلى الإنسانِ مِن فَناءِ العُمرِ أعظمُ عَلَى أنَّ الذي يَعتَخلِفَ مِنهُ فيسكُنُ إلى ذٰلكَ، ومَن عُناءِ العُمرِ استَحكَمَ عَلَيهِ اليَأْسُ، وإن كانَ طَويلَ العُمرِ ثُمَّ عَرَفَ ذٰلكَ وَثِيقَ بِالبَقاءِ، وَانْ بَقَنَاءِ العُمرِ استَحكَمَ عَلَيهِ اليَأْسُ، وإن كانَ طَويلَ العُمرِ ثُمَّ عَرَفَ ذٰلكَ وَثِيقَ بِالبَقاءِ، وَانْ مَا اللَّهُ يَبْلُغُ مِن ذٰلكَ شَهوَتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي اللَّذَاتِ والمَعاصي، وعَمِلَ عَلى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذٰلكَ شَهوَتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي اللَّذَاتِ والمَعاصي، وعَمِلَ عَلى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذٰلكَ شَهوتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي اللَّذَاتِ والمَعاصي، وعَمِلَ عَلى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذٰلكَ شَهوتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي النَّذَاتِ والمَعاصي، وعَمِلَ عَلى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذٰلكَ شَهوتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي اللَّذَاتِ والمَعاصي، وعَمِلَ عَلى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذٰلكَ شَهوتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي اللَّذَاتِ والمَعامِي، وعَمِلَ عَلى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذٰلكَ شَهوتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي اللَّذَاتِ والمَعامِي، وعَمِلَ عَلَى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذُلكَ شَهوتَهُ ثُمَّ يَتُوبُ فِي السَّذَاتِ والمَعْلَ عَلَى أنَّهُ يَبلُغُ مِن ذُلكَ شَوْلَهُ عَلَى أنْكُ مَن فَي الْكَافِي اللْعَنْ عَلَى أنْهُ يَبلُغُ مِن ذُلكَ مَوْلِ عَلْهُ الْهُ عَنْ أَنْهُ يَعْرُبُونَ الْبَقْلَ عَلَيْ أنْهُ يَبلُغُ مِن ذُلكَ مَا عَلَيْ أنْهُ الْهُ يَعْلُ عَلْولُ عَلْمُ اللْهُ يَعْرُفُ اللْهُ يَقْلُ عَلْهُ أنْهُ الْهُ الْهُ الْهُ يَعْمُ الْهُ لَا عُهُ الْهُ الْهُ يَعْلُ عَلْهُ الْهُ الْهُ عَلَى أنْهُ الْهُ الْهُ

فإن قُلتَ: وها هُوَ الآنَ قَد سُتِرَ عَنهُ مِقدارُ حَياتِه وصارَ يَتَرَقَّبُ المَوتَ، في كُلِّ ساعَةٍ يُقارِفُ الفَواحِشَ ويَنتَهِكُ المَعارِمَ! قُلنا: إنَّ وَجهَ التَّدبيرِ في هٰذا البابِ هُوَ الَّذي جَرىٰ عَلَيهِ لَا مُو فيهِ، فإن كانَ الإنسانُ مَعَ ذٰلكَ لا يَرعَوي ولا يَنصَرِفُ عَنِ المَساويُ فيا عَا ذٰلكَ مِن مَرَحِهِ وَهِ وَمِن قَساوَةٍ قَلْبِهِ، لا مِن خَطَأٍ في التَّدبيرِ ".

<sup>(</sup>١) البحار : ١/٢٢٥/٩٤.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرُّضا القيمة: ٢ / ٣٦ / ٩٠.

<sup>(</sup>٣) مَرِح الرجل: اشتدَّ فرحه ونشاطه حتَّىٰ جاوز القدر، وتبخترواختال. كما في هامش البحار.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٨٣/٣.



# العَمَل (١)

البحار: ٦٩/ ١٨ باب ٣٠ «العمل جزء الإيمان».

تفسير الميزان : ٢ / ١٧٢ «كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء».

تفسير الميزان : ٩ / ١٩١ «كلام في نسبة الأعمال إلى الأسباب طُولاً».

لمر: عنوان ۵۸ «الثواب»، ۲۹ «الجزاء»، ۹۶ «الخيط»، ۸۲ «الجهاد (۳)».

المعرفة (١): باب ٢٥٨٦، الآخرة: باب ٢٦، الإيمان: باب ٢٦٢، ٢٦٢، المحبّة (٢): باب ٢٦٢، المحبّة (٢): باب ٢٦٣، ١٦٤، الإخلاص: باب ٢٠٨٠، الصلاة (١): باب ٢٠٤٠، الصلاة (١): باب ٢٠٢٠، الصلاة (١): باب ٢٠٢٠، الصلاة (١): باب ٢٢٦٩، القدّر: بساب ٢٢٦٩، القدّر: باب ٢٢٨٩، المقدّر: باب ٢٢٨٩، ١٠٥١، الناس: باب ٢٩٧٧، المرتبع علم ٢٨٨٠، ١٥٥١، ١٥٥٥، الناس: باب ٢٩٧٧،

# ٢٩٣٦ ـ الحَثُّ عَلى العَمل

#### الكتاب

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْبِيَتَهُ حَياةً طَيْبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ماكانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٧٠.

﴿فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقْلِحِينَ﴾ ٣٠.

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلَىٰ﴾ ٣٠.

١٤٢٥٧ - الإمامُ علي ﷺ : العَمَلَ العَمَلَ ، ثُمَّ النَّهايَةَ النَّهايَةَ ، والاستِقامَةَ الاستِقامَةَ ، ثُمَّ الصَّبرَ ، الصَّبرَ ، والوَرَعَ ، إنَّ لَكُم نِهايَةً فَانتَهوا إلى نِهايَتِكُم ".

١٤٢٥٨ - عنه على : إنَّكُم إلى إعرابِ الأعمالِ أحوَجُ مِنكُم إلى إعرابِ الأقوالِ ١٠٠٠.

١٤٢٥٩ عنه على : مَن يَعمَلْ يَزدَدْ قُوَّةً، مَن يُقَصِّرْ في العَمَل يَزدَدْ فَترَةً ١٠٠.

-١٤٢٦ عنه على : الشَّرَفُ عِندَ اللهِ سُبحانَهُ بِحُسنِ الأعمال، لا بحُسنِ الأقوالِ ٣٠.

١٤٣٦١ ـ عنه عليم : العِلمُ يُرشِدُكَ، والعَمَلُ يَبلُغُ بِكَ الغايَةَ ١٠.

١٤٢٦٢ - عنه على : بِالعَمَلِ يَحصُلُ النُّوابُ لا بِالكَسَلِ ١٠٠.

١٤٢٦٣ - عنه على : مَن أبطأ بِهِ عَمَلُهُ، لَم يُسرعُ بِه نَسَبُهُ (حَسَبُه)٥٠٠.

١٤٢٦٤ ـ عنه على : العَمَلُ شِعارُ المُؤمِنِ ٥٠٠٠.

١٤٢٦٥ عنه على : العَمَلُ رَفيقُ المُوقِن ٥٠٠.

١٤٢٦٦ عنه ﷺ : العَمَلُ أَكْمَلُ خَلَفٍ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) القصص : ٦٧.

<sup>(</sup>٣) طه : ٧٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ؛ الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٥-٩) غرر العكم: ٨٢٨٦. (٧٩٩٠- ٧٩٩١)، ١٩٢٤. ٢٠٦٠. ٢٠٦٥.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: المحكمة ٢٣، ٣٨٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٣٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>١١ ـ ١٣) غرر الحكم : ٢٠٨، ٩٧٥، ٤٨٢.

١٤٢٦٧ ـ عنه ﷺ : الدِّينُ ذُخرٌ، والعِلمُ دَليلُ ٠٠٠.

1277A عنه على : بِحُسنِ العَمَلِ تُجنى غَرَةُ العِلم لا بِحُسنِ القَولِ ٣٠.

١٤٢٦٩ ـ الإمامُ الهادي عليه : النَّاسُ في الدُّنيا بِالأموالِ، وفي الآخِرَةِ بِالأعمالِ ٣٠.

١٤٢٧- الإمامُ الصّادقُ عليه الله الله النّاسَ في الدّنيا بِآبائهِم لِيَتَعارَفوا، وفي الآخِرَةِ بأعمالهِم لِيُتَعارَفوا، وفي الآخِرَةِ بأعمالهِم لِيُتِعازُوا، فقالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ".

١٤٢٧١ ــ الإمامُ علي ﷺ : جاءَ رَجُلُ إلىٰ رَسولِ اللهِ عَلَيُّةُ قالَ : ما يَنفي عَني حُجَّةَ الجَهلِ؟ قالَ : العِلمُ، قالَ : فَمَا يَنفِ عَني حُجَّةَ العِلمِ؟ قالَ : العَمَلُ ٣٠.

١٤٢٧٢ \_ الإمامُ الصّادقُ على العملوا قليلاً تَنعَموا كَثيراً ٥٠.

الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : إنَّ أَحَبَّكُم إلَى اللهِ عَزَّوجلَّ أَحسَنُكُم عَمَلاً ، وإنَّ أعظَمَكُم عِمَلاً ، وإنَّ أعظَمَكُم عِمَلاً ، وإنَّ أعظَمَكُم عِمَلاً أعظَمُكُم عِمَلاً أعظَمُكُم عِمَلاً ، وإنَّ أعظَمَكُم عِندَ اللهِ رَغبَةً ٣٠.

١٤٢٧٤ ــ الإمامُ عليَّ اللَّهِ : لا تَكُن بِمَّن يَرجو الآخِرَةَ بِغَيرِ العَمَلِ... يُحِبُّ الصَّالِحِينَ ولا يَعمَلُ عَمَلُهُم، ويُبغِضُ المُذنِبينَ وهُوَ أَحَدُهُم... يَضافُ عَلىٰ غَيرِهِ بِأَدنىٰ مِن ذَنبِهِ، ويَرجسو لِـنَفسِهِ عِمَلَهُم، ويُبجس أَحَدُهُم... يَضافُ عَلىٰ غَيرِهِ بِأَدنىٰ مِن ذَنبِهِ، ويَرجسو لِـنَفسِهِ بِأَكْثَرَ مِن عَمَلِهِ... يُقَصَّرُ إذا عَمِلَ، ويُبالِغُ إذا سَأْلَ... فهُوَ بِالقَولِ مُدِلَّ، ومِنَ العَمَلِ مُقِلًّ إلا

الدُّنيا ولَيسوا مِن أهلِها، فَكانوا قَوماً مِن أهلِ الدُّنيا ولَيسوا مِن أهلِها، فَكانوا فَها كَمَن لَيسَ مِنها، عَمِلوا فيها بِما يُبصِرونَ، وبادَروا فيها ما يَحذَرونَ٣٠.

١٤٣٧٦ عنه ﷺ : فَاعمَلُوا وأَنتُم فِي نَفَسِ البَقاءِ، والصَّحُفُ مَنشُورَةٌ، والتَّوبَةُ مَبسُوطَةٌ، وَالشَّوبَةُ مَبسُوطَةٌ، وَاللَّدِيرُ يُدعىٰ، وَالمُسيءُ يُرجىٰ، قَبلَ أَن يَخمِدَ العَمَلُ، ويَنقَطِعَ المَهَلُ. ٥٠٠

١٤٢٧٧ -عنه عَلَىٰ السَّنَدُلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ عِايُجري اللهُ لَهُم عَلَىٰ السُّنِ عِبادِهِ ، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخائرِ إلَيكَ ذَخيرَةُ العَمَلِ الصَّالِحِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٢٢٤، ٢٩٦١.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة: ٤١.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۷۲/۲۰۸/۷۸.

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) تنبيه الخواطر : ١ / ٦٤ و ٢ / ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) الكافي : ٨ / ٨٦ / ٢٤.

<sup>(</sup>١٨ ـ ٨١) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٠ والخطبة ٢٣٠ و ٢٣٧ والكتاب ٥٣.

١٤٢٧٨ عنه على : فَاعمَلُوا وَالعَمَلُ يُرفَعُ، والتَّوبَةُ تَنفَعُ، والدُّعاءُ يُسمَعُ، والحالُ هادِئَةُ، والأقلامُ جارِيَةٌ........

السّلام، العَمَلُوا رَحِمَكُمُ اللهُ عَلَىٰ أعلامٍ بَيَّنَةٍ ، فَالطّريقُ نَهَجُ يَدعو إلى دارِ السّلامِ ، وأنتُم في دارِ مُستَعتَبٍ عَلَىٰ مَهَلٍ وفَراغٍ ، والصَّحُفُ مَنشورَةً ، والأقلامُ جارِيَةً ، والأبدانُ صَحيحَةً ، والألسُنُ مُطلَقَةً ، والتّوبَةُ مَسموعَةً ، والأعهالُ مَقبولَةً ".

(انظر) الإسلام: باب ١٨٧٦.

# ٢٩٣٧ ـ العَمَلُ والجَرَاءُ

#### الكتاب

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلا أَمَانِيُّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيراً \* وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً﴾ ٣.

١٤٢٨٠ رسولُ اللهِ ﷺ : كَمَا لا يُجتَنىٰ مِنَ الشَّوكِ العِنَبُ كَذَٰلكَ لا يَنزِلُ الفُجّارُ مَنازِلَ الأبرارِ ،
 وهُما طَريقانِ ، فَأَيَّهُما أَخَذتُم أَدرَكتُم إلَيهِ ١٠٠.

١٤٢٨١ ـ عنه ﷺ: كما لا يُجتَنىٰ مِنَ الشَّوكِ العِنَبُ كَذَٰلكَ لا يَنزِلُ الفُجّارُ مَنازِلَ الأبرارِ، فَاسلُكوا أَيَّ طَريقٍ شِئتُم، فَأَيَّ طَريقٍ سَلَكتُم ورَدثُم عَلىٰ أهلِهِ...

١٤٢٨٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : غَرَهُ العَمَلِ الصّالِح كأصلِهِ ١٠٠.

١٤٢٨٣ ـ عنه على : قَرَةُ العَمَلِ السّيِّيِّ كأصلِدٍ ١٠.

(انظر) باب ۲۹۳۹.

عنوان ٥٨ «الثواب»، عنوان ٦٦ «الجزاء».

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ٢٣٠ و ٩٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢٣، ١٢٣.

<sup>(</sup>٥ ـ ٥) كنز العمّال: ٤٣٦٧٦، ٤٣٦٧٧.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٤٦٤٩.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٤٦٥٠.

#### التفسيره

قال العلّامة الطباطبائي في الميزان في تبيين رابطة العمل والجزاء: قد عرفنا فيما تقدّم من البحث أنّ الأوامر والنواهي التُقَلائيّة القوانين الدائرة بينهم تستعقب آثاراً جميلة حسنة على امتنالها وهي الثواب، وآثاراً سيّنة على مخالفتها والتمرّد منها تسمّى عقاباً، وأنّ ذلك كالحيلة يحتالون بها إلى العمل بها، فجعلهم الجزاء الحسن للامتنال إنّا هو ليكون مشوقاً للعامل، والجزاء السيّى على المخالفة ليكون العامل على خوف وحذر من التمرّد.

ومن هنا يظهر أنّ الرابطة بين العمل والجزاء رابطة جَعليّة وضعيّة من المجتمع أو من وليّ الأمر، دعاهم إلى هذا الجعل حاجتُهم الشديدة إلى العمل ليستفيدوا منه ويرفعوا به الحاجة ويسدّوا به الخلّة، ولذلك تراهم إذا استغنّوا وارتفعت حاجتهم إلى العمل ساهلوا في الوفاء على ما تعهدوا به من ثواب وعقاب.

ولذلك أيضاً ترى الجزاء يختلف كثرةً وقلةً والأجر يتفاوت شدّةً وضعفاً باختلاف الحاجة إلى العمل، فكلّما زادت الحاجة زاد الأجر وكلّما نقصت نقص، فالآمر والمأمور والمكلّف والمكلّف عبزلة البائع والمشتري؛ كلّ منهما يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً، والأجر والثواب عمزلة الثمن، والعقاب عمزلة الدرك على من أتلف شيئاً فضمن قيمته واستقرّت في ذمّته.

وبالجملة: فهو أمر وضعيّ اعتباريّ نظير سائر العناوين والأحكام والموازين الاجتاعيّة التي يدور عليها رَحى الاجتاع الإنسانيّ كالرئاسة والمرؤوسيّة والأمر والنهي والطاعة والمعصية والوجوب والحرمة والملك والمال والبيع والشراء وغير ذلك، وإنّما الحقائق هي الموجودات الحنارجيّة والحوادث المكتنفة بها التي لاتختلف حالها بغنى وفقر وعزّ وذلّ ومدح وذمّ كالأرض وما يخرج منها والموت والحياة والصحّة والمرض والجوع والشبع والظمأ والريّ.

فهذا ما عند العقلاء من أهل الاجتماع، والله سبحانه جارانا في كلامه مُجاراةً بعضنا بعضاً.

ولم يهمل سبحانه أمر تعليم النفوس المستعدّة لإدراك الحقائق، فأشار في آيات من كلامه إلى أنّ وراء هذه المعارف الدينيّة التي تشتمل عليها ظواهر الكتاب والسنّة أمراً هو أعظم، وسرّاً هو أنفس وأبهى، فقال تعالى: ﴿وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلّا هُوْ وَلَعِبٌ وإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ هُوَيَ الْحَيَوانُ ﴾ وفقد الحياة الدنيا لعباً لا بِنيّة له إلّا الخيال، ولا شأن له إلّا أن يشغل الإنسان عمّا يهمّه، وهي الدار الآخرة وسعادة الإنسان الداعمة التي لها حقيقة الحياة. والمراد بسالحياة الدنيا إن كان هو عين مانسمّيه حياة \_دون ما يلحق بها من الشؤون الحيويّة من مال وجاه وملك وعزّة وكرامة ونحوها فكونها لعباً ولهواً مع ما نراها من الحقائق يستلزم كون الشؤون الحيويّة لعباً ولهواً بطريق أولى، وإن كان المراد الحياة الدنيويّة بجميع لواحقها فالأمر أوضح.

فهذه السُّنن الاجتاعيّة والمقاصد التي يطلب بها من عزّ وجاه ومال وغيرها، ثمّ الذي يشتمل عليه التعليم الدينيّ، من موادّ ومقاصد هدانا الله سبحانه إليها بالفطرة ثمّ بالرسالة، مَنَلها كمَثَل اللعب الذي يضعه الوليّ المربيّ العاقل للطفل الصغير الذي لا يميز صلاحه من فساده وخيره من شرّه ثمّ يجاريه فيه ليروّض بدنه ويروّح ذهنه ويهيّئه لنظام العمل وابتغاء الفوز به، فالذي يقع من العمل اللعبيّ هو من الصبيّ لعب جميل يهديه إلى حدّ العمل، ومن الولي حكمة وعمل جدّيّ ليس من اللعب في شيء.

وقال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۞ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَلُكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ " والآية قريبة المضمون من الآية السابقة.

<sup>(</sup>١) النور : ٢١.

<sup>(</sup>۲) المنكبوت : ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الدخان : ٢٨، ٣٩.

ثُمَّ شرح تعالىٰ كيفيّة تأدية هذه التربية الصوريّة إلىٰ مقاصدها المعنويّة في مثل عامٌ ضربه للناس، فقال: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّاءِ ماءٌ فَسالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَيُمّـا يُوقِدونَ عَلَيهِ فِي النّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ﴾ ١٠٠.

فظهر من بيانه تعالىٰ: أنَّ بين العمل والجراء رابطةً حقيقيّة وراء الرابطة الوضعيّة الاعتباريّة التي بينهما عند أهل الاجتاع، ويجري عليها ظاهر تعليمه تعالىٰ٣.

# ٢٩٣٨ ـ العَمَلُ خَليلُ لا يُفارقُ الإنسانَ

١٤٢٨٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ لِأَحَدِكُم ثَلاثَةَ أَخِلَاءَ : مِنهُم مَن يُتَّعُهُ عِاسَالَهُ فَذَٰلكَ مالُهُ، ومِنهُم خَليلٌ يَنطَلِقُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَلِجَ القَبرَ ولا يُعطيَهُ شَيئاً ولا يَصحَبُهُ بَعدَ ذَٰلكَ فَأُولئكَ قَريبُهُ، ومِنهُم خَليلٌ يَنطَلِقُ مَعَهُ حَتَّىٰ يَلِجَ القَبرَ ولا يُعطيَهُ شَيئاً ولا يَصحَبُهُ بَعدَ ذَٰلكَ فَأُولئكَ قَريبُهُ، ومِنهُم خَليلٌ يَقُولُ : وَاللهِ أَنا ذَاهِبٌ مَعَكَ حَيثُ ذَهَبتَ ولَستُ مُفارِقَكَ! فذٰلكَ عَمَلُهُ، إن كانَ خَيراً وإن كانَ شَرَاً ٣٠.

١٤٢٨٥ عنه ﷺ : يَتَبَعُ اللَّيْتَ ثَلاثَةً : أَهلُه ومالُهُ وعَمَلُهُ ، فيرَجِعُ اثنانِ ويَبقَىٰ واحِدُ ؛ يَرجِعُ أَهلُهُ ومالُه ويَبقَىٰ عَمَلُهُ ﴿ ﴾ .

١٤٢٨٦ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ العَمَلَ الصَّالِحُ يَذَهَبُ إِلَى الجَنَّةِ فَيُمَهِّدُ لِصاحِبِهِ كَما يَبِعَثُ الرَّجُلُ غُلامَهُ فيَفرُشُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحِاتِ فَلِأَنْفُسِهِم يَهْدونَ﴾ ''.

١٤٢٨٧ ــرسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إلّا مِن ثَلاثٍ : إلّا مِن صَدَقَةٍ جارِيَةٍ ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِدِ، أو وَلَدٍ صالح يَدعو لَهُ™.

١٤٢٨٨ عنه ﷺ : سَبِعَةً أُسِبابٍ يُكتَبُ لِلعَبدِ ثَوابُها بَعدَ وَفاتِهِ : رَجُلُ غَرَسَ نَخلاً ، أُو حَفَرَ بِثراً ، أَو أَجرىٰ نَهراً ، أَو بَنیٰ مَسجِداً ، أَو كَتَبَ مُصحَفاً ، أَو وَرَّثَ عِلماً ، أَو خَلَّفَ وَلَداً صالحِماً

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيزان : ٢ / ٣٧٤\_٢٧٦.

<sup>(</sup>٣\_٤) كنز المتال: ٤٢٧٥٩. ٤٢٧٦١.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٧١/ ١٨٥ / ٤٦.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٤٣٦٥٥.

يَستَغفِرُ لَهُ بَعدَ وَفاتِهِ ١٠٠.

18۲۸٩ ـ الإمامُ على الله : المَراءُ لا يَصحَبُهُ إِلَّا العَمَلُ".

1274- عنه على : القَرينُ النَّاصِحُ هُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ؟".

(انظر) الصديق: باب ٢٢١٩، العقل: باب ٢٧٩٢، ٢٧٩٣، العمل (٣): باب ٢٩٦١، القبر: باب ٣٢٦٧.

# ٢٩٣٩ ــ لِكُلِّ عَمَلٍ نَباتُ

الاجماع علي على الله : إعلَم أنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَباتاً ، وكُلُّ نَباتٍ لا غِنىٰ بِهِ عَنِ الماءِ ، والمِياهُ مُختَلِفَةً ، فَمَا طَابَ سَقيَهُ طَابَ غَرسُهُ وحَلَت (احلَولَت) ثَمَرَتُهُ ، وما خَبُثَ سَقيُهُ خَبُثَ غَرسُهُ وأَمَرَّت ثَمَرَتُهُ \*\*.

(انظر) باب ۲۹۲۷، ۲۹۵۶.

# ٢٩٤٠ - المُداوَمَةُ عَلَى العَمَلِ

١٤٢٩٢ ـ الإمامُ علي على المُداوَمَةَ المُداوَمَةَ ! فإنَّ اللهَ لَم يَجعَلْ لِعَمَلِ المُؤمِنينَ غايَةً إلّا المَوتَ ".
١٤٢٩٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : المُداوَمَةُ عَلَى العَمَلِ في اتِّباعِ الآثارِ والسُّنَنِ وإن قَلَّ ، أرضىٰ شِهِ وأنفَعُ عِندَهُ في العاقِبَةِ مِنَ الاجتِهادِ في البِدَعِ واتِّباعِ الأهواءِ ٥٠.

12792 - الإمامُ الصّادقُ على : العَمَلُ الدّائمُ القَليلُ عَلَى اليَقينِ ، أَفضَلُ عِندَ اللهِ مِنَ العَمَلِ الكَثيرِ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَقْدِ ، أَفضَلُ عِندَ اللهِ مِنَ العَمَلِ الكَثيرِ عَلَى عَيْرِ يَقَينِ ٣٠.

١٤٢٩٥ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : أَحَبُّ الأعمالِ إلَى اللهِ عَزَّوجلَّ ما داوَمَ عَلَيهِ العَبدُ، وإن قَلَّ ٩٠٠. ١٤٢٩٦ ـ عند ﷺ : ما مِن شَيءٍ أَحَبَّ إلَى اللهِ عَزَّوجلَّ مِن عَمَلٍ يُداوَمُ عَلَيهِ، وإن قَلَّ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) تنبيد الخواطر : ٢ / ١١٠.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر الحكم: ٩٩٩، ٢١٥٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٤.

<sup>(</sup>۵) مستدرك الوسائل : ۱ / ۱۳۰ / ۱۷۷.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ١/٨/٨.

<sup>(</sup>۷\_۸) البحار : ۲۱/۲۱۶ و ص ۲۱۹/۲۱۹.

<sup>(</sup>٩) الكافي : ٣/٨٢/٢.

١٤٢٩٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ علي حكانَ يَقولُ ـ : إنِّي لَأُحِبُّ أَن أُداوِمَ عَلَى العَمَلِ، وإن قَلَّ ١٠٠.

النَّشاطِ والكَسَلِ ٣٠. وَصِيَّتِهِ لِابنِهِ الحُسَينِ اللهِ -: يا بُنَيَّ، أوصيك ... بِالعَمَلِ في النَّشاطِ والكَسَلِ ٣٠.

١٤٣٠٠ الإمامُ زينُ العابدينَ على \_كانَ يَقولُ \_: إنّي لَأُحِبُّ أَن أَقدِمَ عَلَىٰ رَبّي وعَمَلي مُستَوٍ<sup>(۵)</sup>.

الترغيب و الترهيب عن عائشة : كان لِرَسولِ اللهِ ﷺ حَصيرٌ، وكانَ يَحجُزُه بِاللَّيلِ فَيُصلَّلِ عَلَيهِ، وَيَبسُطُهُ بِالنَّهارِ فَيَجلِسُ عَلَيهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنوبونَ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصلَّونَ فَيُصلَّونَ بِصَلاتِهِ حَتَىٰ كَثُرُوا، فَأَقبَلَ عَلَيهِم فقالَ : يا أَيُّها النَّاسُ، خُذوا مِنَ الأعمالِ ما تُطيقونَ، فإنَّ اللهَ لا يَلُّ حَتَىٰ كَثُرُوا، وإنَّ أَحَبَّ الأعمالِ إلى اللهِ ما دامَ وإن قلَّ.

وفي رِوايَةٍ : وكانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَثْبَتُوهُ ٥٠٠.

١٤٣٠٢ ـ الترغيب و الترهيب عن عائشة وأم سَلَمَة ـ لَمَّا سُئلَتا عَـن أَحَبَّ الأعــالِ إلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ وإن قَلَّ ٣٠.

# ٢٩٤١ ـ مَن عَمِلَ عَمَلاً فَلْيَدُمْ عَلَيهِ سَنَةً

12٣٠٣ - الإمامُ الصّادقُ على : إيّاكَ أن تَفرض عَلى نَفسِكَ فَريضةً فتُفارِقَها اثنى عَشَرَ هِلالاَّه.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/ ٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل : ١ / ١٢٩ / ١٧٥.

<sup>(3)</sup> تحف العقول: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٨٣ / ٥.

<sup>(</sup>a) أي يرجعون (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦-٦) الترغيب والترهيب: (٢٠١/١٢٨/٤) وص ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٦/٨٣/٢.

١٤٣٠٤ عنه ﷺ : مَن عَمِلَ عَمَلاً مِن أعهالِ الخَمْرِ فَـلْيَدُمْ عَـلَيهِ سَـنَةً ، ولا يَـقطَعْهُ دُونَهَا ١٠٠٠.

١٤٣٠٥ ــ عنه ﷺ : إذا كانَ الرَّجُلُ عَلَىٰ عَمَلٍ فَلْيَدُمْ عَلَيهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنهُ إن شاءَ إلىٰ غَيرِهِ؛ وذٰلكَ أنَّ لَيلَةَ القَدرِ يَكُونُ فيها في عامِهِ ذٰلكَ ما شاءَ اللهُ أن يَكُونَ ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١ / ٧٠ باب ٢١.

# ٢٩٤٢ ـ ما يَتشَعُّبُ مِنَ المُواظَبَةِ عَلَى الخَير

12٣٠٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أمّا المُداوَمَةُ عَلَى الحَنيرِ فيَتشَعَّبُ مِنهُ : تَركُ الفَواحِشِ، والبُعدُ مِنَ الطَّيشِ، والتَّحَرُّجُ، واليَقينُ، وحُبُّ النَّجاةِ، وطاعَةُ الرَّحمٰنِ، وتَعظيمُ البُرهــانِ، وَاجــيّنابُ الشَّيطانِ، والإجابَةُ لِلعَدلِ، وقَولُ الحَقِّ، فهذا ما أصابَ العاقِلَ بِمُداوَمَةِ الحَيرِ ٣٠.

# ٢٩٤٣ - قَليلُ تَدومُ عَلَيهِ خَيرُ مِن

## كَثيرِ مَملولٍ مِنهُ

١٤٣٠٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ النَّفسَ مَلولَةٌ ، وإنَّ أَحَدَكُم لا يَدري ما قَدرُ المُدَّةِ ، فَلْيَنظُرْ مِنَ العِبادَةِ ما يُطيقُ ، ثُمَّ لِيُداوِمْ عَلَيهِ ، فإنَّ أَحَبَّ الأعبالِ إلى اللهِ مادِيمَ عَلَيهِ وإن قَلَّ ٠٠٠.

٨٠٣٠٨ ـ الإمامُ عليُّ لللِّهِ : قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ ، أرجىٰ مِن كَثيرٍ تَمَلولٍ مِنهُ ٥٠٠.

١٤٣٠٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إكلَفوا مِنَ العَمَلِ ما تُطيقونَ فإنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا، فإنَّ أَحَبَّ الأعهالِ إلى اللهِ أدوَمُه وإن قُلَّ ١٩.

(انظر) العبادة : باب ٢٥٠١.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١/ ١٣٠ / ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) الكاني: ۲/۸۲/۲.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ١٧.

<sup>(</sup>٤) كنز المتال : ٥٣١٢.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٢٧٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩١٠/ ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) كنز العتال : ٥٣٠٩.

# ٢٩٤٤ ـ زِيادَةُ الفِعلِ عَلَى القَولِ

الدهاك عنه ﷺ : زِيادَةُ الفِعلِ عَلَى القَولِ أحسَنُ فَضيلَةٍ ، ونَقَصُ الفِعلِ عَنِ القَولِ أَقبَتُ رَدْيلَةٍ ٣٠.

(انظر) حديث ١٤٢٧٤.

# ٢٩٤٥ \_ أفضَلُ الأعمالِ

١٤٣١٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : أفضَلُ الأعمالِ أحمَرُ ها ٣٠.

12٣١٣ ـ الإمامُ على على الله : أفضلُ الأعبالِ ما أكرَهتَ عَلَيهِ نَفسَكَ ١٠٠.

١٤٣١٤ ـ عنه ﷺ : أفضَلُ العَمَلِ ما أريدَ بِهِ وَجهُ اللهِ ٣٠.

١٤٣١٥ ـ عنه ﷺ : أفضَلُ الأعمالِ لُزومُ الحَقُّ ١٠.

١٤٣١٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْ الْفَصَلُ العَمَلِ أَدْوَمُهُ وإِن قَلَّ ٣٠.

١٤٣١٧ - عنه عَلِيًّا - لمَّا سُمْلَ عَن أفضل الأعمال -: إطعامُ الطَّعام، وإطيابُ الكلام ١٠٠٠.

١٤٣١٨ ـ عنه ﷺ \_ أيضاً \_: العِلمُ بِاللهِ والفِقهُ في دينِهِ ١٠٠.

١٤٣١٩ ـ الإمامُ الصادقُ على : لَيسَ مِنَ الأعمالِ عِندَ اللهِ عَزَّوجلَّ بَعدَ الإيمانِ أفضَلَ مِن إدخالِ السُّرورِ عَلَى المُؤْمِنينَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١ - ٢) غرر الحكم: ٣٥٥٧، ٥٤٥٩.

<sup>(</sup>٣\_٤) البحار : ٧٠/ ١٩١ و ٧٨/ ٢٩/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥-٦) غرر الحكم: ٢٩٥٨، ٣٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ١ / ٦٣.

<sup>(</sup>٨) المحاسن: ١/٥٥٥/ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر : ١ / ٨٢.

<sup>(</sup>١٠) البحار: ٦٩/٣١٣/٧٤.

الإمامُ زينُ العابدينَ عَلَيْهُ: إنَّ أعظَمَكُم عِندَ اللهِ عَمَلاً، أعظَمُكُم في عِندَ اللهِ وَمَلاً، أعظَمُكُم في عِندَ اللهِ رَغبَةً ".

١٤٣٢١ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : أعلى الأعمالِ إخلاصُ الإيمانِ، وصِدقُ الوَرَع والإيقانِ ١٠٠٠

١٤٣٢٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : أفضلُ الأعمالِ إيمانُ بِاللهِ وتَصديقُ بِهِ ، وجِهادٌ في سَبيلِ اللهِ ، وحَبُّ مَبرورٌ ، وأهونُ عَلَيكَ مِن ذٰلكَ إطعامُ الطَّعامِ ولِينُ الكَلامِ والسَّماحَةُ وحُسنُ الخُلقِ ، وأهـوَنُ عَلَيكَ مِن ذٰلكَ لا تَتَّهمُ اللهَ في شَيءٍ قَضاهُ اللهُ عَلَيكَ ٣٠.

١٤٣٢٣ عنه عَيْنَ : أفضلُ الأعمالِ إيمانٌ لا شَكَّ فيهِ ، وجِهادٌ لا غُلولَ فيهِ ، وحِجَّةٌ مَبرورَةٌ ١٠٠٠ ١٤٣٧٤ عنه عَيَّنَةُ : أفضلُ العَمَلِ الصَّلاةُ عَلَىٰ ميقاتِها ، ثُمَّ بِرُّ الوالِدَينِ ، ثُمَّ أَن يَسلَمَ النَّاسُ مِن لِسانِكَ ١٠٠.

١٤٣٢٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ كمّا سُئلَ عَن أفضَلِ الأعهالِ ـ : الصَّلاةُ لِوَقَتِها ، وبِرُّ الوالِدَينِ ، والجِيهادُ في سَبيلِ اللهِ عَزَّوجلَّ ١٠٠.

١٤٣٢٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : سَيِّدُ الأعمالِ ثَلاثُ خِصالٍ : إنصافُكَ النَّــاسَ مِــن نَــفسِكَ، ومُواساتُكَالأخَ في اللهِ عَزَّوجلً، وذِكرُ اللهِ تَعالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ حالِ ٣٠.

١٤٣٢٧ ـ الإمامُ الصّادقُ عِلَا مِن قولهِ تعالى : ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحسَنُ عَمَلاً ﴾ ـ : لَيسَ يَعني أكثرَ كُم عَمَلاً ، وأَنْ الإصابةُ خَشيَةُ اللهِ تعالى والنّيَّةُ الصّادِقةُ الحَسَنةُ ١٠٠٠.

١٤٣٢٨ عنه ﷺ : ـ وقَد سَأَلَهُ الزُّبَيرِيُّ عَن أَفضَلِ الأعهالِ عِندَ اللهِ ـ: ما لا يَقبَلُ اللهُ شَيئاً إلّا بِهِ. قُلتُ : وما هُوَ؟ قالَ : الإيمانُ بِاللهِ الّذي لا إلهَ إلّا هُوَ، أعلى الأعمالِ دَرَجَةً وأشرَفُها مَنزِلَةً وأسناها حَظًاً. قالَ : قُلتُ : ألا تُخبِرُني عَنِ الإيمانِ، أقولٌ هُوَ وعَمَلُ، أم قولٌ بِلا عَمَلٍ؟ فقالَ :

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) غرر العكم: ٣٢٧٢.

<sup>(</sup>٣٥٥) كنز العثال : ٤٣٦٥٩، ٤٣٦٤٥، ٤٣٦٥٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ١٥٨ / ٤.

<sup>(</sup>۷ـ۷) البحار : ۹۲/۱۵۰/۹۳ و ۷۰/۲۵۰/۲۹.

الإيمانُ عَمَلُ كُلُّهُ، والقَولُ بَعضُ ذٰلكَ العَمَلِ ٣٠.

١٤٣٢٩ عنه على : - لمَّا سَأَلَهُ بَعضُ الأصحابِ عَن أفضلِ الأعمالِ .. تَوحيدُكَ لِرَبِّكَ، قالَ : فَما أعظَمُ الذُّنوبِ؟ قالَ : تَشبيهُكَ لِحَالِقِكَ ٣٠.

١٤٣٣٠ ـ الإمامُ الباقرُ على: ما عُبِدَ اللهُ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِن إدخالِ السُّرورِ عَـلَى
 المُؤمِنِ<sup>(٣)</sup>.

١٤٣٣١ - رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : أَحَبُّ الأعهالِ إلى اللهِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتهُ أَو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ (٤٠).

١٤٣٣٢ ـ الإمامُ عليُ ﷺ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ رَبَّهُ سُبحانَهُ لَيلَةَ المِعراجِ، فقالَ : يا رَبُّ، أَيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ فقالَ اللهُ تَعالىٰ : لَيسَ شَيءُ أفضَلَ عِندي مِنَ التَّـوَكُّـلِ عَـلَيَّ، والرِّضا عِما قَسَمتُ ١٠٠٠.

(انظر) الطاعة : باب ۲۶۳۰، المعروف (۲) : باب ۲٦۹۰. کنز العمّال : ۱۵/۹۵۸، نور الثقلين : ۵/۳۸۰ ۱۲\_۱۶.

# ٢٩٤٦ ـ مَن يُتَقبِّلُ عَمَلُهُ

المُتَّامُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ اللهُ عَمَلُ بِالتَّقوىٰ، وكَيفَ يَقِلُ عَمَلُ يُتَقَيَّلُ؟! يَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّا يَتَقَبَلُ؟! يَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّا يَتَقَبَلُ؟! يَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّا يَتَقَبَلُ؟! يَقُولُ اللهُ عَزَوجلَّ : ﴿إِنَّا يَتَقَبَلُ ؟! يَقُولُ اللهُ عَزَوجلَّ : ﴿إِنَّا يَتَقَبَلُ ؟! يَقُولُ اللهُ عَزَوجلَّ : ﴿إِنَّا

١٤٣٣٤ ـ الإمامُ الكاظمُ على : قَليلُ العَمَلِ مِنَ العاقِلِ مَقبولٌ مُضاعَفٌ ، وكَثيرُ العَمَلِ مِن أهلِ الهُوئ والجهل مَردودٌ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكانى: ٢ / ٣٣ / ١.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٨/٨/٣.

<sup>(</sup>٣\_٤) الكافي : ٢/١٨٨/٢ و ص ١٩١/١١.

<sup>(</sup>٥) إرشاد القلوب: ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٢/ ٢٧٥/ ٢٦٦١.

<sup>(</sup>٧) تحف المقول : ٢٨٧.

12000 ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : إنَّكَ لَن يُتَقَبَّلَ مِن عَمَلِكَ إلَّا ما أَخلَصتَ فيهِ ٥٠٠.

(انظر) الإخلاص: باب ١٠٣٤، الذّين: باب ١٣١٦، الصلاة (١): باب ٢٢٨٧، المعروف (١): باب ٢٦٨٢، التقوى : باب ٤١٦٦.

## ٢٩٤٧ ـ مَن لا يَنفَعُه عَمَلُهُ

١٤٣٣٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَو نَظَروا [النّاس] إلى مَردودِ الأعمالِ مِنَ السَّماءِ ، لَقالوا : ما يَقبَلُ اللهُ مِن أَحَدٍ عَمَلاً! ٣٠

١٤٣٣٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ثَلاثٌ مَن لَم تَكُنْ فيهِ لَم يَقُمْ لَهُ عَمَلٌ : وَرَعٌ يَحجُزُهُ عَن مَعاصي اللهِ عَزَّوجلَّ ، وخُلقٌ يُداري بِهِ النَّاسَ ، وحِلمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهلَ الجاهِلِ ٣.

١٤٣٣٨ ـ عنه ﷺ: ثَلاثٌ مَن لَم يَكُنَّ فيهِ لَم يَقُمْ لَهُ عَمَلُ : وَرَعٌ يَحَجُزُهُ عَن مَعاصي اللهِ عَزَّوجلَّ ، وعِلمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهلَ السَّفيهِ ، وعَقلٌ يُداري بِهِ النّاسُ ...

١٤٣٣٩ـعنه ﷺ: ثَلاثٌ مَن لَم يَكُنَّ فيهِ أو واحِدَةٌ مِنهُنَّ فَلا تَعتَدَّنَّ بِشَيءٍ مِن عَمَلِهِ : تَقوىً يَحجُزُهُ عَن مَعاصي اللهِ عَزَّوجلَّ، أو حِلمٌ يَكُفُّ بِهِ السَّفية، أو خُلقٌ يَعيشُ بِهِ في النّاسِ (\*\*.

• ١٤٣٤ - عنه عَلَيْ : ثَلاثُ مَن لَم يَكُنّ فيه لَم يَتِمَّ لَهُ عَمَلٌ : وَرَعٌ يَحَجُزُهُ عَن مَعاصي اللهِ، وخُلقُ يُداري بِهِ النّاس، وحِلمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهلَ الجاهِل ١٠٠.

١٤٣٤١ ــ عنه ﷺ : ثَلاثَةً لا يَنفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلُ : الشِّركُ بِاللهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، والفرارُ مِنَ الرَّحفِ™.

١٤٣٤٢ \_عند عَلِيَّة : ما عَبِلَ مَن لَم يَحفَظُ لِسانَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٢٧٨٧.

<sup>(</sup>٢) المجاسن: ١/٢٢٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٢٥ / ١٢١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٧.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ١ / ٩٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٢ / ١١٦ / ١.

<sup>(</sup>٧) كنز العمّال : ٤٣٨٢٤ و ٤٣٩٣٧.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٧٧/ ٨٥.

الاسمامُ الصّادقُ الله عَبَّادِ بنِ كَثيرِ البَصريُ الصَّوفيُّ ــ: وَيَحَكَ يَا عَبَّادُ ! غَرَّكَ أَن عَفَّ بَطُنُكَ وَفَرَجُكَ ؟! إِنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ يَقُولُ في كِتابِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وقُولُوا قَولاً سَديداً \* يُصلِحُ لَكُم أَعْهَالَكُم ﴾ إعلَمْ أنَّهُ لا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنكَ شَيئاً حَتَىٰ تَقُولَ قَولاً عَدلاً ١٠٠٠.

18٣٤٤ عنه الله : إذا قالَ المؤمِنُ لِأَخيهِ : أُفِّ ، خَرَجَ مِن وَلا يَتِهِ . وإذا قالَ : أنتَ عَدُوّي ، كَفَرَ أَحَدُ مُنا ؛ لِأَنَّهُ لا يَقبَلُ اللهُ عَزَّوجلَّ مِن أَحَدٍ عَمَلاً في تَثريبٍ " عَلىٰ مُؤمِنٍ نَصيحَةً ، ولا يَقبَلُ من مُؤمِنٍ عَمَلاً وهُوَ يُضمِرُ في قَلبِهِ عَلَى المُؤمِنِ سُوءاً ... ولو نَظَروا إلى مَردودِ الأعمالِ مِنَ اللهِ عَزَّوجلَّ مِن أَحَدٍ عَمَلاً ".

المُتُلَّا الإمامُ عليُّ عليُّ اللهِ : إنَّ مِن عَزاتُم اللهِ في الذِّكرِ الحَكيمِ ، الَّتي عَلَيها يُثيبُ ويُعاقِبُ ولَهَا يَرضىٰ ويَسخَطُّ : أنَّهُ لا يَنفَعُ عَبداً \_ وإن أَجهَدَ نَفسَهُ ، وأخلَصَ فِعلَهُ \_ أن يَحْرُجَ مِنَ الدّنيا لاقِياً رَبَّهُ بِخَصلَةٍ مِن هٰذهِ الحِصالِ لَم يَتُبْ مِنها : أن يُشرِكَ بِاللهِ فيما افترَضَ عَلَيهِ مِن عِبادَتِهِ ، أو يَشفِي غَيظَهُ بِهَلاكِ نَفسٍ ، أو يَعُرَّ بِأمرٍ فَعَلَهُ غَيرُهُ ، أو يَستَنجِحَ " حاجَةً إلى النّاسِ بإظهارِ بِدعَةٍ في دِينِهِ ، أو يَلقَ النّاسَ بِوَجهَينِ ، أو يَشي فيهِم بِلِسانَينِ ، اِعقِلْ ذٰلكَ ؛ فإنَّ الميْلَ دَليلٌ عَلَىٰ شِيهِدِ ".

18787 - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا وَاللهِ لا يَقبَلُ اللهُ شَيئاً مِن طاعَتِهِ عَلَى الإصرارِ عَلَىٰ شَيءٍ مِن مَعاصيهِ ١٠٠.

١٤٣٤٧ ـ عنه ﷺ : لا يَقبَلُ اللهُ مِن مُؤمِنٍ عَمَلاً وهُوَ مُضمِرٌ عَلَىٰ أَخيهِ الْمُؤمِنِ سُوءاً ١٠٠٠. ١٤٣٤٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لا يَنفَعُ مَعَ الشَّكِّ والجُنُحودِ عَمَلُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي : ٨ / ١٠٧ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢) التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم، وقوله: «تصيحة» إمّابدل أو بيان لقوله «عملاً» أي لا يقبل مــن أحــد نــصيحة لمــؤمن.يشتمل علىٰ تعيير، أو مفعول لأجله للتثريب؛ أي لا يقبل عملاًمن أعماله إذا عيّره على وجه النصيحة فكيف بدونها. (كما في هامش المصدر). (٣) الكافى: ٨/ ٣٦٥/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) أي يطلب نجاح حاجته.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٢.

<sup>(</sup>٦.٨) الكافي: ٢ / ٣٨٨ / ٣ و ص ٣٦٦ / ٨ و ص ٧ / ٤٠٠.

الإمامُ عليُّ عليُّ اللهِ : لا خَيرَ في عَمَلِ إلَّا مَعَ اليَقينِ والوَرَع ١٠٠٠.

(انظر) الرياه : باب ١٤١٠، الصلاة (١) : باب ٢٢٨٨، ٢٢٨٩، العبادة : باب ٢٥٠٠، الإنقاق : ياب ٢٩٤٨، الصدقة : باب ٢٣٤٢، الصدقة :

# ٢٩٤٨ ـ مَن قُبِلَ مِنهُ عَمَلُ

١٤٣٥٠ - الإمامُ الصّادقُ عليه : مَن قَبِلَ اللهُ مِنهُ صَلاةً واحِدَةً لَم يُعَذِّبُهُ ، ومَن قَبِلَ مِنهُ حَسَنَهُ ...
 لَم يُعَذِّبُهُ ".

١٤٣٥١ عنه ﷺ : مَن قَبِلَ اللهُ مِنهُ حَسَنَةً واحِدَةً لَم يُعَذِّبُهُ أَبَداً ودَخَلَ الجُنَّةَ ٣٠.

١٤٣٥٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ لَمَّا قيلَ لَهُ : كَم تَصَدَّقُ ؟! أَلا تُمسِكُ ؟! ـ : إنِّي واللهِ لَو أَعلَمُ أَنَّ اللهَ قَبِلَ مِنِّي فَرضاً واحِداً لأمسَكتُ، ولٰكِنِّي وَاللهِ ما أدري أقبِلَ اللهُ مِنِّي شَيئاً أَم لا؟ (\*)

(انظر) الصلاة (١) : باب ٢٢٩٢.

# ٢٩٤٩ ـ الظَّاهِرُ يَعكِسُ ما في الباطِنِ

الإمامُ عليُّ اللهِ : إعلَمْ أنَّ لِكُلِّ ظاهِرٍ باطِناً عَلىٰ مِثالِهِ ، فَمَا طَابَ ظاهِرُهُ طَابَ باطِئْهُ ، وما خَبُثَ ظاهِرُهُ خَبُثَ باطِئْهُ ، وقَد قالَ الرَّسولُ الصّادِقُ ﷺ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ العَبدَ ويُسبِغِضُ عَمَلَهُ ، ويُحِبُّ العَمَلَ ويُبغِضُ بَدَنَهُ اللهِ .

١٤٣٥٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ الله خَلَقَ السَّعادَةَ والشَّقاءَ قَبلَ أَن يَخلُقَ خَلقَهُ، فَن خَلَقَهُ اللهُ سَعيداً لَم يُبغِضْهُ ، وإن كانَ شَقِيًا لَم يُجِبَّهُ أَبَداً ، وإن سَعيداً لَم يُبغِضْهُ ، وإن كانَ شَقِيًا لَم يُجِبَّهُ أَبَداً ، وإن

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ١٠٩١٤.

<sup>(</sup>۲) الكافي : ۳/ ۲٦٦/ ۱۱.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ٢ / ٨٦.

<sup>(</sup>٤) الغارات : ١ / ٩٠، ٩٠، ورواه ابن أبي الحديد في شرح النهج عن محبِّد بن فضيل بن غزوان. قال : قبِل لعليّ طَائِلَةٌ : كم تتصدّق؟ كم تخرج مالك؟ أ لا تُمسيك؟\_الحديث \_(كما في هامش الغارات).

<sup>(</sup>٥) نهج البَّلاغة : الخطبة ١٥٤، شرح نهج البلاغة لَّابن أبي الحديد : ١٧٨٠.

عَمِلَ صالحًا أَحَبُّ عَمَلَهُ وأبغَضَهُ لِمَا يَصيرُ إلَيهِ ١٠٠٠.

(انظر) الشقاوة : باب ٢٠٥٤.

# ٢٩٥٠ ـ الأعمالُ الَّتِي يَنْبَغِي الحَذَّرُ مِنْها

١٤٣٥٥ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : إحذَرْكُلَّ عَمَلٍ يَرضاهُ صاحِبُهُ لِنَفسِهِ ، ويَكرَهُهُ لِعامَّةِ المُسلِمينَ ٣٠. ١٤٣٥٦ ـ عنه ﷺ : إحذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعمَلُ بِهِ فِي السَّرِّ، ويُستَحىٰ مِنهُ فِي العَلانِيَةِ ٣٠.

١٤٣٥٧ \_ عنه الله : إحذَرْ كُلَّ عَمَلِ إذا سُئلَ عَنهُ صاحِبُهُ أَنكُرَهُ أَوِ اعتَذَرَ مِنهُ ١٠٠٠

١٤٣٥٨ ـ عنه على : إيَّاكَ وكُلُّ عَمَلِ إذا ذُكِرَ لِصاحِبِهِ أَنكَرَهُ ١٠٠.

١٤٣٥٩ عنه ﷺ : إيّاكَ وكُلَّ عَمَلٍ يُنَفِّرُ عَنكَ حُرّاً ، أو يُذِلَّ لَكَ قَدراً ، أو يَجلِبُ عَلَيكَ شَرّاً ، أو تَحمِلُ بِهِ إِلَى القِيامَةِ وِزراً ١٩٠٠.

### ٢٩٥١ ـ أدبُ العَمل

١٤٣٦٠ ـ رسولُ اللهِ تَتَلَلِيَّهُ ـ في وَصِيَّتِهِ لاِبنِ مَسعودٍ ـ : يَابنَ مَسعودٍ ، إِذَا عَمِلتَ عَمَلاً فَاعمَلْ بِعِلمٍ وعَقلٍ ، وإيّاكَ وأن تَعمَلَ عَمَلاً بِغَيرِ تَدَبُّرٍ وعِلمٍ ؛ فإنَّهُ جلَّ جَلالُه يَقولُ : ﴿وَلا تَكونوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً ﴾ ٣٠.

١٤٣٦١ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ إعمَلْ عَمَلَ مَن يَعلَمُ أنَّ اللهَ مُجازِيهِ بِإِساءَتِهِ وإحسانِهِ ١٩٠٠.

١٤٣٦٢ ـ الإمامُ الحسينُ ﷺ : اِعمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَعلَمُ أَنَّهُ مَأْخُودٌ بِالإجرامِ، مجَزِيُّ بالإحسان ".

<sup>(</sup>١) الكافي: ١ / ١٥٢ / ١.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٨ / ٤١.

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) نهج البلاغة : الكتاب ٦٩.

<sup>(</sup>٥) اليحار : ١٩/٣٦٩/٧١.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق: ٢ / ٢٦٦ / ٢٦٦.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم : ٢٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) البحار: ۸۷/۱۲۷/۱۰.

١٤٣٦٣ الكافى عن على بن عيسى رفعه : فيا ناجَى اللهُ تَعالى بِه موسى اللهِ : إعمَلُ كَأَنَّكَ تَرَىٰ فَوابَ عَمَلِكَ ؛ لِكَي يَكُونَ أَطْمَعَ لَكَ في الآخِرَةِ لا مَحَالَةً ، فإنَّ ما بَتِيَ مِنَ الدَّنيا كما وَلَىٰ مِنها ".
١٤٣٦٤ ـ الإمامُ على اللهِ : ألا فَاعمَلُوا في الرَّعْبَةِ كَما تَعمَلُونَ في الرَّهْبَةِ ".

# ٢٩٥٢ ـ ما يَنبَغي الاتِّكالُ عَلَيهِ في النَّجاةِ

١٤٣٦٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : إعلَموا أَنَّهُ لَن يَنجُوَ أَحَدٌ مِنكُم بِعَمَلِهِ ، ولا أنا ، إلّا أن يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنهُ وفَضلِ ٣٠.

المُومِنونَ) عَلَىٰ أَعَهَا لِهُمُ اللهُ عَزَّوجِلَّ ... لا يَتَّكِلِ العامِلونَ (المُؤمِنونَ) عَلَىٰ أَعَها لِهِمُ الَّتِي يَعَمَلُونَهَا لِنَوابِي؛ فإنَّهُم لَوِ اجتَهَدُوا وأتعبوا أَنفُسَهُم أَعهارَهُم في عِبادَتي كانوا مُقَطَّرينَ غَيرَ بالِغينَ في عِبادَتِي كانوا مُقَطَّرينَ غَيرَ بالِغينَ في عِبادَتِيم في جِناني، ولْكِنْ بِرحمَتي بالِغينَ في عِبادَتِيم في جِناني، ولْكِنْ بِرحمَتي فَلْيَهُقُوانَهُ.

الإمامُ علي الله على الله على المتقين -: فَهُم لِأَنفُسِهِم مُتَّهِمونَ ، ومِن أعالِهِم مُشفِقونَ (١٤٣٦٧ - الإمامُ علي الله على المتعدد : باب ٢٥٠٢.

# ٢٩٥٣ ـ شِدَّةُ الحاجَةِ إِلَى العَمَلِ في القِيامَةِ

١٤٣٦٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لَو كَانَ لِرَجُلٍ عَمَلُ سَبِعِينَ نَبِيّاً لَاسْتَقَلَّ عَمَلَهُ، مِن شِدَّةِ ما يَرىٰ يَومَئذِ [يَعني يَومَ القِيامَةِ] ٣٠.

١٤٣٦٩ عنه ﷺ : لَو أَنَّ رَجُلاً جُرَّ عَلَىٰ وَجِهِهِ مِن يَومَ وُلِدَ إِلَىٰ يَومَ يَمُوتُ هَرِماً في طاعَةِ اللهِ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٨/٤٦/٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٢٨.

<sup>(</sup>٣) كنز العثال : ٥٣١٤.

<sup>(</sup>٤) التمحيص: ٥٧ / ١١٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) البحار: ۸۲/۷۷.

عَزَّوجلَّ لَحَقَّرَ ذُلكَ يَومَ القِيامَةِ، ولَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُنيا كَيها يَزدادَ مِنَ الأجرِ والثَّوابِ... (انظر)المُجب:باب ٢٥٢١.

# ٢٩٥٤ ـ دورُ صَلاحِ الإنسانِ في حِفظِ مَن تَعَلَّقَ بِهِ

#### الكتاب

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُما وَكَانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجاكَنْزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾٣.

١٤٣٧٠ – الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ اللهَ لَيُصلِحُ بِصَلاحِ الرَّجُلِ المُؤْمِنِ وُلدَهُ، ووُلدَ وُلدِهِ، ويَحفَظُهُ في دُوَيرَتِهِ، ودُوَيراتٍ حَولَهُ، فَلا يَزالُونَ في حِفظِ اللهِ لِكَرامَتِهِ عَلَى اللهِ. ثُمَّ ذَكَرَ الغُلامَينِ، فقالَ : ﴿وكانَ أَبوهُما صالحِاً﴾ أَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ شَكَرَ صَلاحَ أَبَوَيهما لَهُما ؟! ٣٠

(انظر) باب ۲۹۳۹.

البحار: ۲۳٦/۷۱ باب ٦٨.

# ٢٩٥٥ \_إتقانُ العَمَل

١٤٣٧١ - رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلاً أَن يُتقِنَهُ ١٠٠. ١٤٣٧٢ - عنه عَلِيْهُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ مِنَ العامِلِ إِذَا عَمِلَ أَن يُحسِنَ ١٠٠.

١٤٣٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَمَّا ماتَ إبراهيمُ ابنُ رَسولِ اللهِ عَلِيُّ رَأَى النَّبِيُّ عَلِيُّ فِي قَبرِهِ خَلَلاً فسَوّاهُ بِيَدِه، ثُمَّ قالَ : إذا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلاً فَلْيُتقِنْ ١٠٠.

١٤٣٧٤ عنه ﷺ : إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ حَتَّىٰ لَحَدَّ سَعدَ بنَ مُعاذٍ وَسَوَّى اللَّبِنَ عَلَيهِ ، وجَعَلَ يَقُولُ : ناوِلْني حَجَراً ، ناوِلْني تُراباً رَطْباً ، يَسُدُّ بِهِ ما بَينَ اللَّبِنِ ، فلَمَّا أن فَرَغَ وحَثا التُرابَ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) كنز العمّال : ٤٣١٢٠.

<sup>(</sup>۲) الكيف: ۸۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير العيّاشيّ : ٢ / ٣٣٧ / ٦٣.

<sup>(</sup>٤ــ٥) كنز العثال : ٩١٢٩،٩١٢٨.

<sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة : ١ / ٨٨٣ / ٨.

وسَوّىٰ قَبْرَهُ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : إنّي لأعلَمُ أنَّهُ سَيَبلىٰ ويَصِلُ إلَيهِ البَلاءُ، ولٰكِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبداً إذا عَمِلَ عَمَلاً أحكَمَهُ ١٠٠.

(انظر) الإحسان: باب ٨٦٩، القتل: باب ٣٢٧٧.

# ٢٩٥٦ ـ العَمَلُ (م)

١٤٣٧٥ ـ الإمامُ علي الله : شَتَانَ ما بَينَ عَمَلَينِ : عَمَلٍ تَذَهَبُ لَذَّ تُهُ و تَبقَ تَبِعَتُهُ ، وعَمَلٍ تَذَهَبُ مَؤُونَتُهُ ويَبقَ أُجرُهُ "".

١٤٣٧٦ عنه ﷺ : إنَّما يُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحِينَ بِما يُجري اللهُ لَهُم عَلَىٰ أَلسُنِ عِبادِهِ، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخائرِ إِلَيكَ ذَخيرَةُ العَمَلِ الصّالِحِ ٣٠.

١٤٣٧٧ عنه الله : مَن أَنِفَ مِن عَمَلِهِ اضطَرَّهُ ذَلكَ إلى عَمَلِ خَيرٍ مِنهُ ١٠.

١٤٣٧٨ رسولُ اللهِ عَلِيْلُهُ وقد خَطَبَ في حِجَّةِ الوَداعِ : يا أَيُّهَا النَّاسُ، وَاللهِ ما مِن شَيءٍ يُقَرِّبُكُم مِنَ الجَنَّةِ ويُباعِدُكُم مِنَ النَّارِ إلَّا وقَد أَمَر تُكُم بِهِ، وما مِن شَيءٍ يُقَرِّبُكُم مِنَ النَّـارِ ويُباعِدُكُم مِنَ الجَنَّةِ إلَّا وقَد نَهَيتُكُم عَنهُ ".

١٤٣٧٩ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : في كُلِّ وَقتٍ عَمَلُ ١٠.

١٤٣٨٠ عنه على الله عمل الديني كفاهُ اللهُ أمرَ دُنياهُ٣٠.

١٤٣٨١ \_ الإمامُ الجوادُ على القصدُ إلى اللهِ تَعالىٰ بِالقُلوبِ أَبلَغُ مِن إِتعابِ الجَوارِحِ بِالأعمالِ ٥٠٠ ـ الإمامُ على على اللهِ : مَن قَصَّرَ في العَمَلِ ابتُلِيَ بِالْهَمِّ ٥٠٠ ـ

<sup>(</sup>١) وسائلُ الشيعة : ٢ / ٨٨٤ / ٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ١٢١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ / ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٨٦١٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/٧٤/٢.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ٦٤٥٨.

<sup>(</sup>٧) تهج البلاغة : الحكمة ٤٢٣.

<sup>(</sup>٨) الدرّة الباهرة : ٣٩.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الحكمة ١٢٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ /٣١٦.

# 77.

# العَمَل (٢)

# عرض الأعمال

البحار: ١٧ / ١٣٠ باب ٧ «عرض الأعمال على رسول الله عَيَالِكُ ».

البحار: ٢٣ / ٣٣٣ باب ٢٠ «عرض الأعمال على الأثمة الله».

وسائل الشيعة : ١١ / ٣٨٦ باب ١٠١ «وجوب الحذر من عرض العمل علَى الله ورسوله والأَنْمَة ﷺ».

# ٢٩٥٧ ـ عَرضُ الأعمالِ عَلَى اللهِ

#### لكتاب

﴿ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾ ١٠٠.

١٤٣٨٣ - الإمامُ الحسينُ على : إنَّ أعبالَ هذهِ الأُمَّةِ ما مِن صَباحٍ إلَّا وتُعرَضُ عَلَى اللهِ تَعالىٰ ٣٠. ١٤٣٨٤ - رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : تُعرَضُ الأعبالُ يَومَ الاثنينِ والحنَميسِ ، فين مُستَغفِرٍ فيُغفَرُ لَهُ ، ومِن تائبِ فيُتابُ عَلَيهِ ، ويُرَدُّ أهلُ الضَّغائنِ بِضَغائنِهِم حَتَىٰ يَتوبوا ٣٠.

١٤٣٨٥ عنه ﷺ : يَطَّلِعُ اللهُ إلى جَميعِ خَلقِهِ لَيلَةَ النَّصفِ مِن شَعبانَ ، فيَغفِرُ لِجَميعِ خَلقِهِ إلّا لِمُشرِكٍ أو مُشاحِنِ<sup>١١٠</sup>.

# ٢٩٥٨ ـ عَرضُ الأعمالِ عَلىٰ رَسولِ اللهِ

#### الكتاب

﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ﴾ ١٠٠.

١٤٣٨٦ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ : إنَّ الأعمالَ تُعرَضُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَبْرَارِهَا وَفُجَّارِهَا ١٠

١٤٣٨٧\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ أعهالَ العِبادِ تُعرَضُ عَلَىٰ رُسولِ اللهِ ﷺ كُلَّ صَباحٍ أَبرارِها وفُجّارِها، فَاحذَروا فَلْيَستَحْي أَحَدُكُم أَن يُعرَضَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ العَمَلُ القَبيحُ™.

١٤٣٨٨ عنه على التَّعَمَّلُ الأَعَمَالُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعَمَالُ العِبَادِ كُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارِهَا وَفُجَّارِهَا، فَاحَذَرُوهَا؛ وَهُوَ قَولُ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿إِعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ ٣.

<sup>(</sup>١) التوبة : ٩٤.

<sup>(</sup>٢) عبون أخبار الرّضا للنُّلِخ : ١٥٦/٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣-٤) الترغيب والترهيب: ٣ / ٤٥٨ / ١٧ و ص ٤٥٩ / ١٨.

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٩٤.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١ / ٢٢٠ / ٦.

<sup>(</sup>٧) البحار: ١٧/ ١٤٩ / ٤٤.

<sup>(</sup>۸) الكافي : ١ / ٢١٩ / ١.

١٤٣٨٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ أعهالَكُم تُعرَضُ عَلَيَّ كُلَّ يَومٍ ، فَما كَانَ مِن حَسَنٍ استَزَدتُ اللهَ لَكُم ، وما كانَ مِن قَبيح استَغفَرتُ اللهَ لَكُم".

(انظر) البحار: ١٧ / ١٣٠ باب ٧.

# ٢٩٥٩ \_ عَرضُ الأعمالِ عَلَى الأَنمَّةِ

#### الكتاب

﴿وُقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُتَبِّنُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ".

﴿ فَكَنْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هؤُلاءِ شَهِيداً ﴾ ٣٠.

﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١٠. (انظر) النحل: ٨٤ ١٨٥ والقصص: ٧٥.

-١٤٣٩٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قَولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ ... ﴾ ـ : نَزَلَت في أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ خاصَّةً ؛ في كُلِّ قَرنٍ مِنهُم إمامٌ مِنَا شاهِدٌ عَلَيهِم، ومُحَمَّدُ ﷺ شاهِدُ عَلَينا ﴿ .

١٤٣٩١ عنه على الله عن عَن قولِه تَعالىٰ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ...﴾ .. نَحَنُ الأُمَّةُ الوُسطىٰ، ونَحَنُ شُهَداءُ اللهِ عَلَىٰ خَلقِهِ وحُجَجُهُ فِي أُرضِهِ ٣٠.

اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ وزُرارَةُ عَن عَرضِ الأعمالِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسولُهُ والمُؤْمِنونَ ﴾ قالَ : إنَّ اللهِ عَمَلَكُمْ وَرَسولُهُ والمُؤْمِنونَ ﴾ قالَ : إنَّ اللهِ

<sup>(</sup>١) الفقيد: ١ / ١٩١ / ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٤٣.

<sup>(</sup>هـ٦) الكافي: ١/١٩٠/١ وح٢.

شُهَداءَ في أرضِهِ٣٠.

١٤٣٩٣ عنه الله الداود الرَّقِيُّ مُبتَدِئاً -: يا داودُ، لَقَد عُرِضَت عَلَيَّ أَعَالُكُم يَومَ الخَميسِ، فَرأَيتُ فِيا عُرِضَ مِن عَمَلِكَ صِلَتَكَ لِابنِ عَمَّكَ فُلانٍ، فسَرَّ فِي ذٰلكَ، إنِّي عَلِمتُ صِلْتَكَ لَـهُ أَسرَعَ لِفَناءِ عُمرِهِ وقَطع أَجَلِهِ.

قالَ داودُ: وكانَ لِي ابنُ عَمِّ مُعانِداً ناصِباً خَبيثاً بَلَغَني عَنهُ وعَـن عِـيالِهِ سُــوءُ حــالٍ، فصَكَكتُ لَهُ بِنَفَقَةٍ قَبلَ خُروجي إلىٰ مَكَّةَ، فلَمَّا صِرتُ في المَدينَةِ أَخبَرَني أبــو عَــبدِ اللهِ اللهِ بِذْلكَ٣٠.

١٤٣٩٤ ـ عنه على الله عَن قَولِهِ تَعالىٰ : ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مِنُونَ ﴾ ـ : إيّانا عَنيٰ ٣٠.

12790 عند ﷺ أيضاً .: هُمُ الأَغَةُ اللهِ

١٤٣٩٦ ــ الإمامُ الرَّضا ﷺ ــ وقَد قالَ عَبدُ اللهِ بنُ أَبانَ لَهُ : إنَّ قَوماً مِن مَواليكَ سَأَلُونِي أَن تَدعُوَ اللهَ لَهُم ــ : وَاللهِ إِنِّي لَأَعرِضُ أَعهالَهُم عَلَى اللهِ فِي كُلِّ يَومٍ (١٠).

(انظر) البحار: ۲۲ / ۲۳۳ باب ۲۰.

<sup>(</sup>١) البحار: ٢٣ / ٣٤٨ / ٥١.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ : ٩٢٩/٤١٣.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٢٢ / ٣٣٧ / ٢.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢/٢١٩/١.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ٢١/٣٩٢/١١.



# العَمَل (٣)

# كتاب الأعمال

البحار : ٥ / ٣١٩ باب ١٧ «إنّ الملائكة يكتبون أعمال العباد».

انظر: عنوان ١١١ «الحساب». ١٩٣ «المراقبة». ٤٩٥ «الملائكة».

المعاد (۳) : باب ۲۹۹۰.

# ٢٩٦٠ \_ كتابُ الأعمال

#### انكتاب

﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ١٠.

(انظر) الأنعام: ٦١ و يونس: ٢١ و الرعد: ١١ و الأنبياء: ٢١ و مسريم: ٧٩ و المسؤمنون: ٦٣ و يس: ١٢ و ق: ١٧ . ١٨ . القمر: ٥٣ .٢٥ و الإنفطار: ١٠ ــ ١٢ و الطارق: ٤.

١٤٣٩٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : فَاتَقُوا اللهُ الَّذِي أَنتُم بِعَينهِ ، ونَواصيكُم بِيَدِهِ ، وتَقَلَّبُكُم في قَبضَتِهِ ، إِن أُسرَرتُّم عَلِمَهُ ، وإِن أَعلَنتُم كَتَبَهُ ، قَد وَكَّلَ بِذَلكَ حَفَظَةً كِراماً ، لا يُسقِطونَ حَقًا ، ولا يُثبِتونَ باطِلاً ٣٠٠.

١٤٣٩٨ عنه على :صاحِبُ الَيمينِ يَكتُبُ الحَسَناتِ، وصاحِبُ الشَّمالِ يَكتُبُ السَّيِّئاتِ، ومَلَكا النَّهارِ يَكتُبانِ عَمَلَ العَبدِ فِي اللَّيلِ ". النَّهارِ يَكتُبانِ عَمَلَ العَبدِ فِي اللَّيلِ ".

(انظر) المعاد (٣) : باب ٢٩٩٠ ، الملائكة : باب ٢٧١٠.

# ٢٩٦١ ـ تَجَسُّمُ الأعمال

#### الكتاب

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ ".

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَــيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُونُ بِالْعِبادِهِ ﴿ ﴿ .

١٤٣٩٩ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ: أعمالُ العِبادِ في عاجِلِهِم نَصبُ أعينهِم في آجاهِم ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) الجائية : ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٥/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) الزازلة : ٨ .٧.

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٣٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٥٠ /١٨.

الله عَكَ وهُوَ حَيَّ، وتُدفَنُ مَعَهُ وأنتَ مَيِّتُ ، فإن كانَ كَرِيماً أكرَمَكَ، وإن كانَ لَئيماً أسلَمَكَ، ثُمَّ لا يُحفَنُ وهُوَ حَيَّ، وتُدفَنُ مَعَهُ وأنتَ مَيِّتُ ، فإن كانَ كَرِيماً أكرَمَكَ، وإن كانَ لَئيماً أسلَمَكَ، ثُمَّ لا يُحشَرُ إلّا مَعَكَ، ولا تُبعَثُ إلّا مَعَهُ، ولا تُسألُ إلّا عَنهُ، ولا تَجعَلْهُ إلّا صالحاً، فإنَّهُ إن صَلْحَ أَيْسَتَ بِه، وإن فَسَدَ لا تَستَوحِشُ إلّا مِنهُ، وهُوَ فِعلُكَ ١٠٠.

١٤٤٠١ - جَبَرَتيلُ ﷺ - لِلنَّبِيِّ ﷺ وهُوَ يَعِظُهُ ـ.: يا مُحَمَّدُ، أَحبِبْ مَن شِئْتَ فإنَّكَ مُفارِقُهُ، وَاعمَلُ ما شِئْتَ فإنَّكَ مُلاقيهِ ٣٠.

١٤٤٠٢ عنه الله أيضاً \_: يا مُحَمَّدُ، عِشْ ما شِئتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، وأحبِبْ مَن أحبَبتَ فإنَّكَ مُفارِقُهُ، وَاعمَلْ ما شِئتَ فإنَّكَ مُلاقيهِ ٣٠.

126.٣ من الله عَمَلُهُ في صورَةٍ حَسَنَةٍ، فيتقولُ لَهُ: أنا عَمَلُهُ في صورَةٍ حَسَنَةٍ، فيتقولُ لَهُ: ما أنتَ فَوَاللهِ إِنِي لأراكَ امرَأ الصَّدقِ؟! فيتقولُ لَهُ: أنا عَمَلُكَ، فيكونُ لَهُ نورٌ أو قائدٌ إِلَى الجُنَّةِ. وإِنَّ الكافِرَ إذا خَرَجَ مِن قَبرِهِ صُوِّرَ لَهُ عَمَلُهُ في صورَةٍ سَيِّنَةٍ، وبِشارَةٍ سَيِّنَةٍ فيتقولُ: مَن أنتَ فَوَاللهِ إِنِي لأَراكَ امرَأ السَّوءِ؟! فيقولُ: أنا عَمَلُكَ، فينطَلِقُ بِهِ حَتَىٰ يَدخُلَ النَّارَ ".

الدُّهُ عَلَى اللهِ اللهِ الصَّادِقُ اللَّهِ : إذا وُضِعَ المَيَّتُ في قَبرِهِ مُثَّلَ لَهُ شَخصٌ فقالَ لَهُ : يا هذا كُنّا ثَلاثَةً ؛ كانَ رِزقُكَ فَانقَطَعَ بِانقِطاعِ أَجَلِكَ، وكانَ أَهلُكَ فخَلَّفوكَ وَانصَرَفوا عَنكَ، وكُنتُ عَمَلَكَ فَخَلَّفوكَ وَانصَرَفوا عَنكَ، وكُنتُ عَمَلَكَ فَبَقِيتُ مَعَكَ، أَمَا إِنِّي كُنتُ أَهوَنَ الثَّلاثَةِ عَلَيكَ إِنْ

الإمامُ علي ﷺ في صِفَةِ المَأْخوذِ على الغِرَّةِ عِندَ المَوتِ .: ثُمَّ حَمَلُوهُ إلى عَنَطَّ (مَحَطًّ) في الأرضِ، فأسلَموهُ فيه إلى عَمَلِهِ ١٠.

١٤٤٠٦ - رسولُ اللهِ عَلِيلًا - في قولِهِ تَعالىٰ : ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجاً ﴾ - : يُحشَّرُ

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار : ٢٣٣ / ١.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٥٤/١٨٨/٧١.

<sup>(</sup>٣\_٤) كنز العشال : ٣٨٩٦٣.٤٢١١٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٣/ ٢٤٠/٢٤.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩.

عَشرَةُ أصنافٍ مِن أُمَّتِي أَشتاتاً... فأمّا الّذينَ عَلىٰ صورَةِ القِرَدَةِ فَالقَتّاتُ مِنَ النّـاسِ، وأمّا النّذينَ عَلىٰ صورَةِ الحَمَانِيرِ فَأهلُ السُّحتِ، وأمّا المُنكَسونَ عَلىٰ رُؤوسِهِم فَآكِلَةُ الرّبا، والعُميُ الجَائرونَ فِي الحُكمِ، والصُّمُّ والبُكمُ المُعجَبونَ بِأعالِهِم، والذّينَ يَمضَغونَ بِألسِنتِهِم فَالعُلَماءُ والقُضاةُ الّذينَ خالفَ أعالهُمُ أقوالهُم، والمُقطَّعَةُ أيديهِم وأرجُلُهُمُ الّذينَ يُوذونَ الجِيرانَ، والمُصلَّبونَ عَلىٰ جُذوعٍ مِن نارٍ فَالسُّعاةُ بِالنّاسِ إلى السُّلطانِ، والذّينَ أشَدُّ نَتْناً مِنَ الجِيفِ فَالدّينَ يَتَمَتَّعونَ بِالشَّهُواتِ واللَّذَاتِ ويَنعونَ حَقَّ اللهِ في أموالهِم، واللّذينَ يَلبِسونَ الجُبابَ فأهلُ الفّخرِ والحُيُلاءِ".

(انظر) الصديق: باب ٢٢١٩، العمل (١): باب ٢٩٣٨، المعاد (٣): باب ٢٩٨٨، ٢٩٨٨، القبر: باب ٣٢٦٧.

#### التقسيره

في المسيزان - في تسفسير قسولهِ تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ اللهُ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً ما يَعوضَة ... ﴾ " - البعوضة الحيوان المعروف، وهو من أصغر الحيوانات المحسوسة. وهذه الآية والتي بعدها نظيرة ما في سورة الرعد ﴿ أَفَنْ يَعلَمُ أَغًا أُنزِلَ إلَيكَ مِن رَبِّكَ الحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمىٰ إِغًا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ \* الّذينَ يُوفُونَ بِعَهدِ اللهِ ولا يَنقُضُونَ المِيثاقَ \* والّذينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يوصَلَ ﴾ ". وكيف كان فالآية تشهد على أنّ مِن الضلال والعمى ما يَلحق الإنسان عقيب أعاله السيّئة غيرالضلال والعمىٰ الذي له في نفسه ومن نفسه : حيث يقول تعالىٰ : ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلّا الْفاسِقِينَ ﴾ فقد جعل إضلاله في تِلُو الفسق لا متقدّماً عليه، هذا.

ثم إنّ الهداية والإضلال كلمتان جامعتان لجميع أنواع الكرامة والخذلان التي ترد منه تعالى على عباده السعداء والأشقياء؛ فإنّ الله تعالى وصف في كلامه حال السعداء من عباده بأنّه يُحييهم حياة طيّبة، ويؤيّدهم بروح الإيمان، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويجعل لهم نوراً يمشون به، وهو وليّهم ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون، وهو معهم يستجيب لهم إذا

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان: ١٠/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ١٩ ـ ٢١.

دعُوه ويذكرهم إذا ذكروه، والملائكة تنزل عليهم بالبشرى والسلام إلى غير ذلك.

ووصف حال الأشقياء من عباده بأنه يُضلّهم ويخرجهم من النور إلى الظلمات ويختم على قلوبهم، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويطمس وجوههم على أدبارهم، ويجعل في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، ويجعل من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فيغشيهم فهم لا يبصرون، ويُقيّض لهم شياطين قُرَناء يُضلّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويزيّنون لهم أعمالهم وهم أولياؤهم، ويستدرجهم الله من حيث لا يشعرون، ويلي لهم إنّ كيده متين، ويكر بهم ويدّهم في طغيانهم يعمهون.

فهذه نبذة ممّا ذكره سبحانه من حال الفريقين، وظاهرها أنّ للإنسان في الدنيا وراء الحياة التي يعيش بها فيها حياة أخرى سعيدة أو شقيّة ذات أصول وأعراق يعيش بها فيها، وسيطّلع ويقف عليها عند انقطاع الأسباب وارتفاع الحجاب. ويظهر من كلامه تعالى أيضاً أنّ للإنسان حياة أخرى سابقة على حياته الدنيا، يحذوها فيها كما يحذو حذو حياته الدنيا فيا يعلوها. وبعبارة أخرى: إنّ للإنسان حياة قبل هذه الحياة الدنيا وحياة بعدها، والحياة الشالئة تتبع حكم الثانية والثانية حكم الأولى، فالإنسان وهو في الدنيا واقع بين حياتين: سابقة ولاحقة، فهذا هو الذي يقضى به ظاهر القرآن.

لكنّ الجمهور من المفسّرين حملوا القسم الأوّل من الآيات وهي الواصفة للحياة السابقة على ضرب من لسان الحال واقتضاء الاستعداد، والقسم الثاني منها وهي الواصفة للحياة اللاحقة على ضروب المجاز والاستعارة، هذا. إلّا أنّ ظواهر كثير من الآيات يدفع ذلك: أمّا القسم الأوّل وهي آيات الذرّ والميثاق فستأتي في مواردها، وأمّا القسم الشاني فكثير من الآيات دالّة على أنّ الجزاء يوم الجزاء بنفس الأعمال وعينها، كقوله تعالى : ﴿لا تَعْتَذِروا اليَوْمَ إِنَّا تُعْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿فَا تَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ ... الآية ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا النّارَ الّتِي وَقُودُها النّاسُ والحِجارَةُ ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿فَلْيَدُعُ نادِيّهُ ﷺ سَنَدُعُ تعالى : ﴿فَالَّيْدُعُ نادِيّهُ ﷺ سَنَدُعُ

<sup>(</sup>١) التحريم: ٧.

<sup>(</sup>٢-٢) البقرة: ٢٤،٢٨١.

الزَّبانِيَةَ﴾ ١٠٠، وقوله تعالىٰ: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِن خَيرٍ مُخْضَراً وَمَا عَـمِلَتْ مِـن سوءٍ﴾ ١٠٠، وقوله : ﴿إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا التَّارَ﴾ ١٠، وقوله : ﴿إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اللهِ التَّارَ﴾ ١٠٠. إلىٰ غير ذلك من الآيات.

ولَعَمري لو لم يكن في كتاب الله تعالى إلّا قوله : ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ﴾ الكان فيه كفاية ؛ إذ الغفلة لا تكون إلّا عن معلوم حاضر، وكشف الغطاء لا يستقيم إلّا عن مغطّى موجود، فلو لم يكن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجوداً حاضراً من قبل لما كان يصحّ أن يقال للإنسان : إنّ هذه أمور كانت مغفولة لك مستورة عنك، فهي اليوم مكشوف عنها الغطاء، مُزالة منها الغفلة.

ولَعَمري إنّك لو سألت نفسك أن تهديك إلى بيانٍ يني بهذه المعاني حقيقةً من غير مجاز لما أجابتك إلّا بنفس هذه البيانات والأوصاف التي نزل بها القرآن الكريم.

ومحصّل الكلام: أنَّ كلامه تعالىٰ موضوع علىٰ وجهين :

أحدهما: وجه الجُعازاة بالثواب والعقاب، وعليه عدد جـم مـن الآيــات، تـفيد أنّ مــا سيستقبل الإنسان من خير أو شرّ كجنّة أو نار إنّا هو جزاءً لما عمله في الدنيا من العمل.

وثانيهها : وجه تجسّم الأعمال، وعليه عدّة أخرى من الآيات، وهي تدلّ على أنّ الأعمال تُهيّئ بأنفسها أو باستلزامها وتأثيرها أموراً مطلوبة أو غير مطلوبة أي خيراً أو شرّاً هي التي سيطّلع عليه الإنسان يوم يكشف عن ساق. وإيّاك أن تتوهّم أنّ الوجهين متنافيان؛ فمإنّ الحقائق إنّا تقرّب إلى الأفهام بالأمثال المضروبة، كما ينصّ على ذلك القرآن ...

<sup>(</sup>١) الملق: ١٨ ، ١٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٣٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) النساء : ١٠. (۵) \_ . . . ٧٧

<sup>(</sup>٥) ق: ۲۲. (٦) تفسير الميزان: ١ / ٩٠ ـ ٩٣.



# المعانقة

وسائل الشيعة : ٨ / ٥٦٣ باب ١٣١ «استحباب المعانقة ».

البحار : ٧٦ / ١٩ باب ١٠٠ «المصافحة والمعاتقة والتقبيل».

انظر: عنوان ٢٩٥ «المصافحة»، ٤٣٩ «التقبيل».

#### ٢٩٦٢ ـ المُعانَقَةُ

١٤٤٠٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ المُؤمِنَينِ إذا اعتَنَقا غَمَرَتهُما الرَّحمَّةُ، فإذا التَّزَما لا يُريدانِ يِذْلِكَ إلّا وَجهَ اللهِ، ولا يُريدانِ غَرَضاً مِن أغراضِ الدّنيا، قيلَ لَهُما : مَغفوراً لَكُما، فَاستَأْنِفا ٥٠٠.

١٤٤٠٨ الإمامُ الباقرُ والإمامُ الصادقُ ﷺ : أَيَّا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إِلَىٰ أَخِيهِ يَزُورُهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ يَكُلُّ خُطُوَةٍ حَسَنَةً ، ومُحِيَت عَنهُ سَيَّئَةً ، ورُفِعَت لَهُ دَرَجَةً ، وإذا طَرَقَ البابَ فُتِحَت لَهُ أَبوابُ السَّهَاءِ ، فإذا التَقيا وتصافحا وتعانقا أقبَلَ اللهُ عَلَيْهما بِوَجِهِهِ ٣٠.

١٤٤٠٩ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ مِن عَامِ التَّحِيَّةِ لِلمُقيمِ المُصافَحَةَ ، وتَمَامُ التَّسليمِ عَلَى المُسافِرِ المُعانَقَةُ ٣٠.

<sup>(</sup>١ ــ ٣) الكافي: ٢ / ١٨٤ / ٢ و ص ١٨٣ / ١ و ص ١٤/ ٦٤٦.



# العَهد

البحار: ٧٥/ ٩١ باب ٤٧ «لزوم الوقاء بالوعد والعهد».

البحار : ١٠٠ / ٤٣ باب ٥ «العهد والأمان وشبهه».

كنز العمّال : ٤ / ٣٦٢ «في الأمان والمعاهدة».

وسائل الشيعة : ١٦ / ١٨٢ «كتاب النذر والعهد».

انظر : - عنوان ۲۵ «الأمان»، ۲۱ ه «الندر»، ۵۵۰ «الوعد»، ۵۵۳ «الوقاء».

# ٢٩٦٣ ـ الحثُّ عَلَى الوقاءِ بالعَهدِ

#### الكتاب

﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ ١٠٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ خُرُمُ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ ".

﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقُ ﴾ ٣٠.

(انظر) المؤمنون : ٨ و مريم : ٥٤ و الصفّ : ٣٠ ٣ و المعارج : ٣٢ و النحل : ٩١.

-١٤٤١- الإمامُ الصّادقُ على حَلَا سُئلَ عَن قَولِهِ تَعالىٰ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقودِ ﴾ - : العُهودِ (").

١٤٤١١ ـرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم.٠٠.

١٤٤١٢ ـ عنه ﷺ: المُسلِمونَ عَلَىٰ شُروطِهِم،٥٠.

١٤٤١٣ ـ عنه ﷺ : المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهم ما وافَقَ الحَقُّ مِن ذُلكَ™.

١٤٤١٤ عنه ﷺ : المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم فيها أُحِلُّ ٣٠.

١٤٤١٥ عنه عَلَيْ : المُسلِمونَ عَلَىٰ شُروطِهِم إِلَّا شَرطاً حَرَّمَ حَلالاً أو أَحَلَّ حَراماً ١٠٠.

١٤٤١٦ ـ عنه ﷺ : المُؤمِنونَ عِندَ شُروطِهم٥٠٠.

الدُومِ القِيامَةِ، فَن وَصَلَهُ اللهُ وَ قَلانَدُ فِي الأعناقِ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ، فَن وَصَلَهُ اللهُ، ومَن نَقَضَها خَذَلَهُ اللهُ، ومَنِ استَخَفَّ بِها خاصَمَتهُ إلى الّذي أكَّدَها وأُخَذَ خَلقَهُ بِجِفظِها ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة : ١.

<sup>(</sup>٣) الأنتال : ٧٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ : ١ / ٢٨٩ / ٥.

<sup>(</sup>٥) نور الثقلين : ٤ / ٢١٠ / ٧٧.

<sup>(</sup>٦-٩) كنز المثال: ١٠٩١٨،١٠٩١٧، ١٠٩٤٨،١٠٩١٨،

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۲/۱۳۵/۲۷.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم : ٣٦٥٠.

١٤٤١٨ ـ الإمامُ الباقرُ على : ثَلاثُ لَم يَجعَلِ اللهُ عَزَّوجلَّ لِأَحَدٍ فيهِنَّ رُخصَةً :... الوَفاءُ بِالعَهدِ لِلبَرِّ والفاجِرِ ".

الدام علي الله علي الله على الله عن كتابِهِ لِلأَسْتَرِ لَمَا وَلَاهُ مِصرَ ـ: وإن عَقَدتَ بَينَكَ وبَينَ عَدُولَكَ عُقَدَةً، أو أَلْبَسْتَهُ مِنكَ ذِمَّةً، فحُطْ عَهدَكَ بِالوَفاءِ، وَارعَ ذِمَّتَكَ بِالأَمانَةِ، وَاجعَلْ نَفسَكَ جُنَّةً دُونَ ما أُعطَيتَ؛ فإنَّهُ لَيسَ مِن فَرائضِ اللهِ شَيءُ النّاسُ أَشَدُّ عَلَيهِ اجتِاعاً مِنعَ تَفَرُّقِ أَهوائهِم، وتَشَتَّتِ آرائهِم ـ مِن تَعظيم الوَفاءِ بِالمُهودِ.

وقَد لَزِمَ ذَٰلِكَ الْمُشرِكُونَ فيما بَينَهُم دونَ المُسلِمينَ لِما استَوبَلُوا مِن عَـواقِبِ الغَـدرِ، فَـلا تَغدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ، ولا تَخِيسَنَّ بِعَهدِكَ، ولا تَختِلُنَّ عَدُوَّكَ٣.

١٤٤٢٠ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةٌ : إِذَا نَقَضُوا العَهِدَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِم عَدُوَّهُم ٣٠.

١٤٤٢١ ـ الإمامُ الصَّادقُ على ؛ إذا خُفِرَتِ الذُّمَّةُ نُصِرَ المُشرِكونَ عَلَى المُسلِمينَ ".

١٤٤٢٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ألا مَن ظَلَمَ مُعاهَداً ، أو انتَقَصَهُ ، أو كَلَّفَهُ فَوقَ طاقَتِهِ ، أو أَخَذَ مِنهُ شَيئاً بِغَيرِ طِيبِ نَفسٍ مِنهُ ، فَأَنا حَجيجُه يَومَ القِيامَةِ ٠٠٠.

الإمامُ الباقرُ اللهِ - في قولهِ تعالىٰ: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَمَا ... ﴾ - : الّتي نَقَضَت غَرْلَما امرَأَةٌ مِن بَنِي تَيمِ بِنِ مُرَّةَ يُقالُ لَمَا : رابِطَةُ (ريطَةُ) بِنتُ كَعبِ بِنِ سَعدِ بِنِ تَيمِ بِنِ كَعبِ بِنِ سَعدِ بِنِ تَيمِ بِنِ كَعبِ بِنِ فَاللَّهُ عَادَت فَفَرَلَتهُ ، فقالَ كَعبِ بِنِ لُؤيَّ بِنِ غَالِبٍ ، كَانَت حَقاءَ تَغْزِلُ الشَّعْرَ ، فإذا غَزَلَت نَقضَتهُ ثُمُّ عادَت فَفَرَلَتهُ ، فقالَ اللهُ : ﴿ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَما ... ﴾ إنَّ اللهُ تَبارَكَ وتعالىٰ أَمْرَ بِالوَفاءِ ونَهمىٰ عَمن نَقضِ العَهدِ ، فضَرَبَ لَمْ مَثَلاً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ٢ / ١٦٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٠٦ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٣-٤) البحار: ٢/٤٦/١٠٠ وص١/٤٥.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ١٠٩٢٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير عليّ بن إبراهيم : ١ / ٣٨٩.

## ٢٩٦٤ ـ العَهدُ والإيمانُ

١٤٤٢٤ رسولُ اللهِ عَلِينٌ : لا دِينَ لِمَن لا عَهِدَ لَهُ ٥٠٠.

١٤٤٢٥ عنه عَلِين : حُسنُ العَهدِ مِنَ الإيمانِ ٣٠.

١٤٤٢٦ ـ الإمامُ على علي الله : إنَّ حُسنَ العَهدِ مِنَ الإيانِ ٣٠.

الكور من الادين لَهُ اللهِ اللهُ ال

188٢٨ عنه على : ما أيقَنَ باللهِ مَن لَم يَرْعَ عُهودَهُ وذِمَّتَهُ ١٠٠٠.

(انظر) الأمانة : باب ٣٠٢.

## ٢٩٦٥ ـ عَهدُ اللهِ سُبِحانَهُ

#### الكتاب

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُّو مُبِينٌ ﴾ ١٠.

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ ٣٠.

١٤٤٢٩ ـ الإمامُ علي ﷺ في صِفَةِ النَّبِيُ ﷺ : واعِياً لِوَحيكَ، حافِظاً لِعَهدِكَ، ماضِياً عَلَىٰ نَفاذِ أمرِكَ ٣٠.

١٤٤٣٠ عنه الله : وَاصطَفَىٰ سُبحانَهُ مِن وُلْدِهِ النّبِياءَ أَخَذَ عَلَى الوَحي مِيثاقَهُم، وعَلىٰ تَبليغِ الرّسالَةِ أَمانَتَهُم (أَيمانهم)، لمّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلقِهِ عَهدَ اللهِ إلَيهِم، فجَهلوا حَقَّهُ، واتَّخَذوا الأندادَ مَعَهُ، وَاجْتَالَتُهُمُ الشَّياطينُ عَن مَعرفَتِهِ، وَاقتَطَعَتهُم عَن عِبادَتِهِ، فَبَعَثَ فيهِم رُسُلَهُ، وواتَر إلَيهِم

<sup>(</sup>١) نوادر الراونديّ : ٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العقال: ١٠٩٣٧.

<sup>(</sup>٣\_٥) غرر الحكم: ٢٢٧٩، ٢١٦٢، ٩٥٧٧.

<sup>(</sup>٦) يس د ٦٠,

<sup>(</sup>Y) طه : ۱۱۵.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ٧٢.

<sup>(</sup>٩) يعني من ولد أدم ١٩٠٠.

أَنْبِياءَهُ، لِيَستَأْدُوهُم مِيثاقَ فِطْرَتِهِ ١٠٠.

١٤٤٣١ عنه الله وهُو يَلُومُ أصحابَه -: وقد تَرَونَ عُهودَ اللهِ مَنقوضَةً ، فَلا تَعْضَبون ، وأنتُم لِنقضِ ذِمَم آبائكُم تَأْنَفونَ إن

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ١ و ١٠٦.



# المعاد (١)

البحار : ٦ / ٢٩٥ «أبواب المعاد».

البحار: ٧ / ١ باب ٣ «إثبات الحشر وكيفيته».

البحار: ٧/ ٥٤ باب ٤ «أسماء القيامة».

كنز العمّال: ١٤ / ١٩٠ ـ ٦٧٦ «كتاب القيامة».

ظر: عنوان ٥ هالآخرة». ٧٧ هالجنّة». ٨٤ هجهنّم»، ١١١ هالحساب». ٢٧١ هالشفاعة (٢)».

 $^{\circ}$  «الصراط»،  $^{\circ}$  «العمل (۲)»،  $^{\circ}$  «الموت»،  $^{\circ}$  «الميزان».

الأمامة (١): باب ١٤٢، المحبّة (٤): باب ١٨٢، الحرام: باب ٥٠٥، الحسرة: باب ٨٥٧،

الظلم: ياب ٢٤٥٩.

#### ٢٩٦٦ \_المَعادُ

#### الكتاب

﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ ١٠٠.

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ ٣٠.

﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ \* وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقَّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ٣.

١٤٤٣٢ رسولُ اللهِ عَلِينَ : المَعَادُ مِضَارُ العَمَلِ ، فَتُعْتَبِطُ عِالحَقَبَ عَانِمٌ ، ومُبتَسَعِا فاتَهُ نادِمُ ١٠٠

الدُّهورُ، وأَذِفَ النَّشورُ، وأَدِفَ النَّشورُ، وتَقَضَّتِ الدُّهورُ، وأَذِفَ النَّشورُ، وأَذِفَ النَّشورُ، وأَخرَجَهُم مِن ضَرائحِ المُهالِكِ، سِراعاً إلىٰ أخرَجَهُم مِن ضَرائحِ المُهالِكِ، سِراعاً إلىٰ أمرِه، مُهطِعينَ إلىٰ مَعادِهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

18272 عنه على : حَتَىٰ إذا بَلَغَ الكِتابُ أَجَلَهُ ، والأمرُ مَقاديرَهُ ، وألحِقَ آخِرُ الخَلقِ بِأُوَّلِهِ ، وجاء مِن أُمرِ اللهِ ما يُريدُهُ مِن تَجديدِ خَلقِهِ ، أمادَ السَّماءَ وفَطَرَها ، وأرَجَّ الأرضَ وأرجَفَها ، وقَلَعَ جِبالهَا ونَسَفَها ، ودَكَّ بَعضَها بَعضاً مِن هَيبَةِ جَلالَتِهِ ، ومَخوفِ سَطوَتِهِ ، وأخرَجَ مَن فيها فَجَدَّدَهُم بَعد إخلاقِهم ، وجَمَعهم بَعدَ تَقَرُّقِهم ثُمَّ مَيَّزَهُم لِما يُريدُهُ مِن مَسأَلَتِهِم عَن خَفايا الأعالِ ، وجَبايا الأفعالِ ، وجَعَلَهُم فَريقَينِ : أنعَمَ عَلىٰ هؤلاءِ وَانتَقَمَ مِن هؤلاءِ ".

العَسْيَحَة اللهِ : فكأنَّكُم بِالسّاعَةِ تَحَدوكُم حَدوَ الزاجِرِ بشَـوْلِهِ... وكأنَّ الصَّـيحَةَ وَد أَتَتكُم، والسّاعَة قَد غَشِـيَتكُم، وبَـرَزتُم لِـفَصلِ القَـضاءِ، قَـد زاحَت عَـنكُمُ الأبـاطيلُ،

<sup>(</sup>١) المطنّفين: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الجاثية : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٢٩. ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أعلام الدين : ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٦ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩.

وَاصْمَحَلَّت عَنْكُمُ العِلَلُ".

١٤٤٣٦ عنه ﷺ : فإنَّ الغايَةَ أمامَكُم، وإنَّ وَراءَكُمُ الساعَةَ تَحدوكُم، تَخَفَّفُوا تَلحَقوا؛ فإغَّا يُنتَظُرُ بِأُوَّلِكُم آخِرُكُم (".

النَّومَ ولَن تَستَطيعَ ذٰلكَ، وإن كُنتَ في شَكِّ مِنَ البَعثِ فَارفَعْ عَن نَفسِكَ الانتِباءَ ولَن تَستَطيعَ ذٰلكَ، وإن كُنتَ في شَكِّ مِنَ البَعثِ فَارفَعْ عَن نَفسِكَ الانتِباءَ ولَن تَستَطيعَ ذٰلكَ...

الحَدَّةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ الرَّائدَ لا يَكذِبُ أَهلَهُ، وَالَّذي بَعَنَني بِالحَقِّ لَّتُوتُنَّ كَما تَنامُونَ، ولَتُبعَثُنَّ كَما تَستَيقِظُونَ، وما بَعدَ المَوتِ دارُ إِلَّا جَنَّةٌ أَو نارُ، وخَلقُ جَمـيعِ الحَلقِ وبَعْتُهُم عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ كَخَلقِ نَفسٍ واحِدَةٍ وبَعثِها، قالَ اللهُ تَعالىٰ : ﴿وَما خَلْقُكُم وَلا بَعْنُكُم إِلَّا كَنَفْسِ واحِدَةٍ﴾ ".

١٤٤٣٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولهِ تَعالىٰ : ﴿ يَا وَيَلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنا ﴾ ـ : فإنَّ القَومَ كانوا في القُبورِ ، فلَمَّا قاموا حَسِبوا أُنَّهُم كانوا نِياماً ، قالوا : يا وَيْلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرْقَدِنا ؟ قالَ المَلائكَةُ : ﴿ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْنُ وَصَدَقَ المُرسَلونَ ﴾ ٣٠.

## ٢٩٦٧ ـ أسماءُ القيامةِ

#### الكتاب

ولا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ﴾<sup>٠٠</sup>.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةً فَاصْفَحِ الصَّفْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَّفْخِ الصَافِحِ الصَّفْخِ الصَّفْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافِحِ الصَّفْخِ الصَّفْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخَ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافِعُ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافْخِ الصَافِقِ السَافِقُ السَامِ اللَّ

<sup>(</sup>١ ـ ٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٧ و ٢١.

<sup>(</sup>٣ـ٥) البحار: ١٣/٤٢/٧ و ص ٢١/٤٧ و ص١٣/١٠٣.

<sup>(</sup>٦) القيامة : ١.

<sup>(</sup>٧) الججّر: ٨٥.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَـذَابَ الْآخِـرَةِ ذَٰلِكَ يَـوْمُ مَـجْمُوعٌ لَـهُ النَّـاسُ وَذَٰلِكَ يَـوْمُ مَشْهُودٌ﴾ ١٠٠.

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفَّرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِها الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾".

﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ \* وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ ٣٠.

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِـنْ عِـبادِهِ لِـيُنْذِرَ يَــوْمَ التَّلاقِ﴾ (۵).

﴿وَيَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ ١٠٠.

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الحِسابِ

المُخَدِّ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى عَن وَجِهِ تَسمِيَةِ القِيامَةِ ـ: لِأَنَّ فيها قِيامَ الخَلقِ للحِسابِ ٣٠.

الاَعْدَا الإِمامُ زِينُ العابدينَ الله - مِن مَواعِظِهِ - : إعلَمْ يَابِنَ آدَمَ أَنَّ مِن وَراءِ هٰذا أعظَمَ وأفظَعَ وأوجَعَ لِلقُلوبِ يَومَ القِيامَةِ، ذَلكَ يَومٌ مَجموعٌ لَهُ النَّاسُ وذَلكَ يَومٌ مَشهودٌ، يَجمَعُ اللهُ فيهِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ (١٠٠).

(انظر) البحار: ٧ / ٥٤ ماب ٤ ، المحجّة البيضاء: ٨ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۰۳.

<sup>(</sup>۲) التغابن : ۹.

<sup>(</sup>٣) البروج : ٣،٣.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غافر: ١٥، ٣٢.

<sup>(</sup>٦) ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) نور الثقلين : ١ / ٩٥ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>۸) الکافی : ۲۹/۷۳/۸.

# ٢٩٦٨ ـ الدَّليلُ الأوّلُ لِإثباتِ المَعادِ

#### الكتاب

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَناً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ﴿ ١٠٠.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ \* أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِـي الْأَرْضِ أَمْ نَـجْعَلُ الْـمُثَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾٣٠.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَخُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الصَّـالِحاتِ سَـواءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ \* وَخَلَقَ اللهُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾ ٣٠.

#### التفسير:

قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَناً \_إلى قوله \_ رَبُّ العَرشِ الكَريمِ ﴾ : بعدما بين ما سيستقبلهم من أحوال الموت، ثمّ اللّبث في البرزخ، ثمّ البعث بما فيه من الحساب والجزاء، وبخهم على حسبانهم أنّهم لا يُبعَثون؛ فإنّ فيه جرأة على الله بنسبة العبث إليه، ثمّ أشار إلى برهان العبث.

فقوله : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ ... ﴾ إلخ معناه : فإذا كان الأمر علىٰ ما أخبرناكم \_مِن تحسّركم عند معاينة الموت ثمّ اللبث في القبور ثمّ البعث فالحساب والجزاء \_فهل تظنّون أنّما خلقناكم عبثاً : تَحيون وتموتون من غير غاية باقية في خلقكم وأنّكم إلينا لا ترجعون ؟

وقوله : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۞ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرشِ الْكَريمِ﴾ إشارة إلى برهان يُثبت البعث، ويدفع قولهم بالنني في صورة التنزيه؛ فإنّه تعالىٰ وصف نفسه في كلمة التنزيه

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١١٥.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۷، ۲۸.

<sup>(</sup>٣) الجاثية : ٢١. ٢٢.

بالأوصاف الأربعة : أنّه ملك، وأنّه حقّ، وأنّه لاإله إلّا هو، وأنّه ربّ العرش الكريم. فله أن يحكم بما شاء من بدءٍ وعَودٍ وحياةٍ وموت ورزق، نافذاً حكمه ماضياً أمره لملكه، وما يصدر عنه من حكم فإنّه لا يكون إلّا حقّاً، فإنّه حقّ ولا يصدر عن الحقّ بما هو حقّ إلّا حقّ دون أن يكون عبثاً باطلاً.

ثمّ لمّا أمكن أن يتصوّر أنّ معه مصدر حكم آخر يحكم بما يبطل به حكمه وصفه بأنّه لا إله \_أي لا معبود \_ إلّا هو ، والإله معبود لربوبيّته ، فإذن لا إله غيره فيهو ربّ العرش الكريم \_ عرش العالم \_ الذي هو مجتمع أزمّة الأمور ، ومنه يصدر الأحكام والأوامر الجارية فيه .

فتلخّص: أنّه هو الذي يصدر عنه كلّ حكم، ويوجد منه كلّ شيء، ولا يحكم إلّا بحقّ، ولا يحكم إلّا بحقّ، ولا يفعل إلّا حقّاً، فللأشياء رجوع إليه وبقاء به وإلّا لكانت عبثاً باطلة ولا عبث في الخلق ولا باطل في الصنع.

والدليل على اتصافه بالأوصاف الأربعة كونه تعالى هو الله الموجود لذاته الموجد لغيره ١٠٠٠. قوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ الطِلاَ...﴾ إلى آخر الآية : لمّا انتهى الكلام إلى ذكر يوم الحساب عطف عنان البيان عليه فاحتج عليه بحجّتين : إحداهما ما ساقه في هذه الآية بقوله : ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ...﴾ إلخ وهو احتجاج من طريق الغايات ؛ إذ لو لم يكن خلق الساء والأرض وما بينها \_ وهي أمور مخلوقة مؤجّلة توجد وتفنى \_ مؤدّياً إلى غاية ثابتة باقية غير مؤجّلة كان باطلاً ، والباطل بمعنى ما لا غاية له ممتنع التحقّق في الأعيان . على أنه مستحيل من الحكيم ، ولا ريب في حكمته تعالى .

وربِّما أُطلق الباطل وأريد به اللعب، ولو كان المراد ذلك كانت الآية في معنىٰ قوله : ﴿وَمَا خَلَقْنا السَّهاواتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ٣٠.

وقيل: الآية عطف علىٰ ما قبلها بحسب المعنىٰ، كأنَّه قيل: ولا تتَّبع الهوىٰ لأنَّه يكون

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٥ / ٧٢\_٧٢.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٢٨. ٣٩.

سبباً لضلالك، ولأنّه تعالىٰ لم يخلق العالم لأجل اتّباع الهوىٰ وهوالباطل، بل خلقه للتوحيد ومتابعة الشرع.

وفيه: أنّ الآية التالية: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفسِدينَ في الأرضِ... ﴾ إلخ لا تلاثم هذا المعنى.

وقوله تعالىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ أي: خــلق العــالم باطلاً لا غاية له، وانتفاء يوم الحساب الذي يظهر فيه ما ينتجه حساب الأمور، ظنّ الذين كفروا بالمعاد، فويل لهم من عذاب النار.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ ﴾ هذه هي الحجّة الثانية على المعاد، وتقريرها: أنّ للإنسان كسائر الأنواع كمالاً بالضرورة، وكمال الإنسان هو خروجه في جانبي العلم والعمل من القوّة إلى الفعل بأن يعتقد الاعتقادات الحقّة ويعمل الأعمال الصالحة اللتين يهديه إليهما فطرته الصحيحة، وهما الإيمان بالحقّ والعمل الصالح اللذين بهما يصلح المجتمع الإنسانيّ الذي في الأرض.

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات \_وهم المتقون \_ هم الكاملون من الإنسان، والمفسدون في الأرض بفساد اعتقادهم وعملهم \_وهم الفجّار \_ هم الناقصون الخاسرون في إنسانيّتهم حقيقة، ومقتضىٰ هذا الكمال والنقص أن يكون بإزاء الكمال حياة سعيدة وعيش طيّب، وبإزاء خلافه خلاف ذلك.

ومن المعلوم أنّ هذه الحياة الدنيا التي يشتركان فيها هي تحت سيطرة الأسباب والعوامل المادّيّة، ونسبتها إلى الكامل والناقص والمؤمن والكافر على السواء، فمن أجاد العمل ووافقته الأسباب المادّيّة فاز بطيب العيش، ومن كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء وضنك المعيشة.

فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيويّة التي نسبتها إلى الفريقين على السواء، ولم تكن هناك حياة تختصّ بكلّ منهما وتناسب حاله، كان ذلك منافياً للعناية الإلهيّة بإيصال كلّ ذي حقّ حقّه وإعطاء المقتضيات ما تقتضيه.

وإن شئت فقل: تسوية بين الفريقين وإلغاء ما يقتضيه صلاح هذا وفساد ذلك خلاف عدله تعالىٰ.

والآية \_كها ترئ \_ لا تنني استواء حال المؤمن والكافر، وإغّا قرّرت المقابلة بين من آمن وعمل صالحاً وبين من لم يكن كذلك سواء كان غير مؤمن أو مؤمناً غير صالح؛ ولذا أتت بالمقابلة ثانياً بين المتّقين والفجّار ".

# ٢٩٦٩ ـ الدَّليلُ الثَّاني لِإِتْباتِ المَعادِ

#### الكتاب

﴿ وَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ... ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فِيها﴾ ٣٠.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُخْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ﴾ ٣٠.

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ \* ثُمَّ كَانَ عَـلَقَةً فَسَخَلَقَ فَسَوَّىٰ \* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنْثَىٰ \* أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ "".

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ \* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّراثِبِ \* إِنَّـهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ "،

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّيــنَ كَـما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ٢٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٧ / ١٩٦ و ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ٥ ـ ٧.

<sup>(</sup>۳) پس : ۷۸، ۷۹.

<sup>(</sup>٤) القيامة : ٣٦ ـ - ٤ .

<sup>(</sup>ە)الطارق ؛ ە ـ ۸.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٢٩.

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا \* أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ ١١٠.

الإمامُ الصّادقُ على : جاءَ أَبِيُّ بنُ خَلَفٍ فَأَخَذَ عَظماً بالِياً مِن حائطٍ فَفَتَّهُ ، ثُمَّ قالَ : يا محمَّدُ ، إذا كُنّا عِظاماً ورُفاتاً أننًا لَمبعوثونَ؟ فأنزَلَ الله : ﴿مَن يُحْيِي العِظامَ وَهِيَ رَميمٌ \* قُلْ عُمْيِهِ الّذي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وهُوَ بكُلِّ خَلقِ عَليمٌ ٣٠.

#### التفسير:

قوله تعالىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وأَنَّهُ يُحْيِي المَوتِىٰ وأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ «ذلك»: إشارة إلىٰ ما ذكر في الآية السابقة من خلق الإنسان والنبات وتدبير أمرهما حدوثاً وبقاءً، خلقاً وتدبيراً واقعيّين لا ريب فيهما.

والذي يعطيه السياق: أنّ المراد بالحقّ نفس الحقّ؛ أعني أنّه ليس وصفاً قاعاً مقام موصوف محذوف هو الخبر، فهو تعالىٰ نفس الحقّ الذي يحقّ كلّ شيء حقّ، ويجبري في الأشياء النظام الحقّ، فكونه تعالىٰ حقّاً يتحقّق به كلّ شيء حقّ هو السبب لهذه الموجودات الحقّة والنظامات الحقّة الجارية فيها، وهي جميعاً تكشف عن كونه تعالىٰ هو الحقّ.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُ يُحْنِي المَوَىٰ﴾ معطوف على ما قبله؛ أي المذكور في الآية السابقة من صيرورة التراب الميّت بالانتقال من حال إلى حال إنساناً حيّاً، وكذا صيرورة الأرض الميّتة بنزول الماء نباتاً حيّاً، واستمرار هذا الأمر بسبب أنّ الله يحيى الموتى ويستمرّ منه ذلك.

وقوله: ﴿وأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾ معطوف على سابقه كسابقه، والمراد أنّ ما ذكرناه بسبب أنّ الله على كلّ شيء قدير؛ وذلك أنّ إيجاد الإنسان والنبات وتدبير أمرهما في الحدوث والبقاء مرتبط بما في الكون من وجود أو نظام جارٍ في الوجود، وكما أنّ إيجادهما وتدبير

<sup>(</sup>۱) مريم: ٦٦، ٦٧.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٨/٤٢/٧.

أمرهما لا يتم ّ إلّا مع القدرة عليهما كذلك القدرة عليهما لا تتمّ إلّا مع القدرة على كـلّ شيء، فخلقهما وتدبير أمرهما بسبب عموم القدرة. وإن شئت فقل: ذلك يكشف عن عموم القدرة.

قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن في القُبورِ﴾ الجـملتان معطوفتان علىٰ «أنّ» في قوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ﴾.

وأمّا الوجه في اختصاص هذه النتائج الخمس المذكورة في الآيتين بالذكر، مع أنّ بيان السابقة ينتج نتائج أخرى مهمّة في أبواب التوحيد كربوبيّته تعالى ونفي شركاء العبادة وكونه تعالى عليماً ومنعماً وجواداً وغير ذلك. فالذي يعطيه السياق ـ والمقام مقام إثبات البعث، وعرض هذه الآيات على سائر الآيات المثبتة للبعث ـ أنّ الآية تؤمّ إثبات البعث من طريق إثبات كونه تعالى حقاً على الإطلاق؛ فإنّ الحقّ المحض لا يصدر عنه إلّا الفعل الحقّ دون الباطل، ولو لم يكن هناك نشأة أخرى يعيش فيها الإنسان بماله من سعادة أو شقاء، واقتصر في الخلقة على الإيجاد ثمّ الإيجاد أمّ الإيجاد ثمّ الإيجاد ثمّ الإيجاد أمّ الإيجاد أم الإيجاد أم الميان الميان الدنيا تنقطع بالموت، فبعدها حياة أخرى باقية لامحالة.

فالآية \_ أعني قوله : ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ \_ إلىٰ قوله \_ ذَلكَ بأنَّ الله هُوَ الحَقُ ﴾ \_ في مجرئ قوله : ﴿ وَمَا خَلَقْنَاهُما إلاّ بِالحَقِّ ﴾ 
مجرئ قوله : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما لاعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَاهُما إلاّ بِالحَقِّ ﴾ 
وقوله : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّهَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما بِاطِلاً ذَلكَ ظُنَّ الَّذينَ كَفَروا ﴾ وغيرهما من الآيات المتعرّضة لإثبات المعاد، وإنّا الفرق أنّها تثبته من طريق حقيّة فعله تعالى، والآية المبحوث عنها تثبته من طريق حقيّته تعالى، والآية المبحوث عنها تثبته من طريق حقيّته تعالى في نفسه المستلزمة لحقيّة فعله.

ثمّ لماً كان من الممكن أن يتوهم استحالة إحياء الموتى \_ فلا ينفع البرهان حينئذ \_ دفعه بقوله: ﴿وَأَنَّهُ يُحِيي المَوتَىٰ﴾، فإحياؤه تعالى الموتىٰ \_ بجعل التراب المسيّت إنساناً حيّاً وجعل الأرض الميّتة نباتاً حيّاً \_ واقع مستمرّ مشهود، فلا ريب في إمكانه، وهذه الجملة أيسضاً في

<sup>(</sup>١) الدخان : ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>۲) ص : ۲۷.

مجرىٰ قوله تعالى: ﴿قَالَ مَن يُحْيِي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيها الَّذِي أَنْشَأَها أُوَّلَ مَرَّةٍ﴾ وسائر الآيات المثبتة لإمكان البعث والإحياء ثانياً من طريق ثبوت مثله أوّلاً.

ثمّ لمّا أمكن أن يتوهّم أنّ جواز الإحياء الثاني لا يستلزم الوقوع بتعلّق القدرة بـه ـ استبعاداً له واستصعاباً ـ دفعه بقوله : ﴿وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرُ ﴾ ؛ فإنّ القدرة لمّا كانت غير متناهية كانت نسبتها إلى الإحياء الأوّل والثاني، وما كان سهلاً في نفسه أو صعباً علىٰ حدّ سواء، فلا يخالطها عجز ولا يطرأ عليها عيّ وتعب.

وهذه الجملة أيضاً في مجرى قوله تعالى: ﴿أَفَعَيينا بِالْحَلْقِ الأُوَّلِ﴾ " وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي أَخْياها لَمُّيي المَوتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ﴾ " وسائر الآيات المثبتة للبعث بـ عموم القـدرة وعدم تناهيها.

فهذه \_ أعني ما في قبوله تبعالى : ﴿ وَلَٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ ... ﴾ إلى آخر الآية \_ نبتائج شلاث مستخرجة من الآية السابقة عليها ، مسوقة جميعاً لغرض واحد وهو ذكر ما يثبت به البعث ، وهو الذي تتضمّنه الآية الأخيرة ﴿ وأنَّ السّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فيها وَأنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن في القُبورِ ﴾ ".

## ٢٩٧٠ ـ الدَّليلُ الثَّالِثُ لِإِثْبَاتِ المَعَادِ

### الكتاب

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (\*).

﴿ أُفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) پس: ۸۷، ۷۹.

<sup>(</sup>۲) ق: ۱۵.

<sup>(</sup>٣) فصّلت : ٣٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الميزان: ١٤ / ٣٤٧\_٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) ق: ١٥.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١٠٠.

الأولىٰ٣٠. الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ لِمَن أَنكَرَ النَّشَأَةَ الأُخرىٰ وهُوَ يَرَى الأَولىٰ٣٠.

1888 ـ الإمامُ على الله ـ من وصاياهُ لإبنِهِ الحسننِ الله \_: وَاعلَم أَنَّ مَالِكَ المَوتِ هُوَ مَالِكُ الْحَياةِ، وأَنَّ المُعنِدُ ، وأَنَّ المُعنِيُ ، وأَنَّ المُعنِيُ ، وأَنَّ المُعنِيُ ، وأَنَّ المُعنِدُ ».

#### التقسير:

قال العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِ﴾ .: والذي ينبغي أن يقال: إنّ الجملة أعني قوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِ﴾ معلّل بقوله بعدَه: ﴿ولَهُ الْمُثِلُ الأَعْلَىٰ فِي السَّمَاواتِ وَالأرضِ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ ﴾ فهو الحجّة المثبتة لقوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِ﴾.

والمستفاد من قوله : ﴿وَلَهُ المُثَلُ الأَعْلَىٰ ... ﴾ إلخ أنّ كلّ وصف كاليّ يمثّل به شيء في السهاوات والأرض كالحياة والقدرة والعلم والملك والجود والكرم والعظمة والكبرياء وغيرها فللله سبحانه أعلىٰ ذلك الوصف وأرفعها من مرتبة تلك الموجودات المحدودة، كها قال : ﴿وَشِهِ الأَسهاءُ الحُسنىٰ ﴾ (").

وذلك أنّ كلّ وصف من أوصاف الكمال اتّصف به شيء ممّا في السماوات والأرض فله في حدّ نفسه ما يقابله؛ فإنّه ممّا أفاضه الله عليه وهو في نفسه خالٍ عنه، فالحيّ منها ميّت في ذاته، والقادر منها عاجز في ذاته؛ ولذلك كان الوصف فيها محدوداً مقيّداً بشيء دون شيء وحال

<sup>(</sup>١) الروم : ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٤/٤٢/٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٨٠.

دون حال... وهكذا، فالعلم فيها مثلاً ليس مطلقاً غير محدود بل محدود مخلوط بالجهل بما وراءه، وكذلك الحياة والقدرة والملك والعظمة وغيرها.

والله سبحانه هو المفيضُ لهذه الصفات من فضله، والذي له من معنىٰ هذه الصفات مطلق غير محدود وصرف غير مخلوط، فلا جهل في مقابل علمه، ولا ممات يقابل حياته... وهكذا، فله سبحانه من كلّ صفة يتّصف به الموجودات السهاويّة والأرضيّة \_وهي صفات غير محصّفة ولا مطلقة \_ما هو أعلاها؛ أي مطلقها ومحضها. فكلّ صفة توجد فيه تعالىٰ وفي غيره من المخلوقات فالذي فيه أعلاها وأفضلها، والذي في غيره مفضول بالنسبة إلى ما عنده.

ولمّا كانت الإعادة متّصفة بالهون إذا قيس إلى الإنشاء فيا عند الحلق فهو عنده تعالى أهون؛ أي هون محض غير مخلوط بصعوبة ومشقّة، بخلاف ما عندنا معاشر الحلق، ولا يلزم منه أن يكون في الإنشاء صعوبة ومشقّة عليه تعالى؛ لأنّ المشقّة والصعوبة في الفعل تتبع قدرة الفاعل بالتعاكس، فكلّما قلّت القدرة كثرت المشقّة، وكلّما كثرت قلّت؛ حتى إذا كانت القدرة غير متناهية انعدمت المشقّة من رأس، وقدرته تعالى غير متناهية فلا يشتى عليه فعل أصلاً، وهو المستفاد من قوله: ﴿إِنَّ الله عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ فإنّ القدرة إذا جاز تعلقها بكلّ شيء وهو المستفاد من قوله: ﴿إِنَّ الله عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ فإنّ القدرة إذا جاز تعلقها بكلّ شيء لم تكن إلّا غير متناهية، فافهم ذلك".

## ٢٩٧١ ـ الدَّليلُ الرّابِعُ لِإثباتِ المَعادِ

## الكتاب

﴿ فَانْظُرُ إِلَىٰ آثارِ رَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٣٠.

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحابًا فَسُقْناهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَـوْتِها

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٦ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٥٠.

كَذْلِكَ النُّشُورُ﴾ ١٠٠.

﴿ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ١٠٠.

#### التقسيره

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآية الأولى: والمراد بقوله: ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَحُيى المَوَىٰ ﴾ الدلالة على المهائلة بين إحياء الأرض الميتة وإحياء الموتى؛ إذ في كلِّ منها موت ـ هو سقوط آثار الحياة من شيء محفوظ ـ وحياة هي تجدّد تلك الآثار بعد سقوطها، وقد تحقّق الإحياء في الأرض والنبات، وحياة الإنسان وغيره من ذوي الحياة مثلها، وحكم الأمثال فيا يجوز وفيا لا يجوز واحد، فإذا جاز الإحياء في بعض هذه الأمثال ـ وهو الأرض والنبات ـ فليجز في البعض الآخر ".

وقال في قوله تعالى: ﴿فَأَحَيَينَا بِهِ الأَرْضَ بَعَدَ مَوتِهَا﴾ نوائنة فيها نباتاً بعد ما لم تكن، ونسبة الإحياء إلى الأرض وإن كانت مجازيّة لكن نسبته إلى النبات حقيقيّة، وأعمال النبات من التغذية والغوّ وتوليد المثِل وما يتعلّق بذلك أعمال حيويّة تنبعث من أصل الحياة.

ولذلك شبّه البعث وإحياء الأموات بعد موتهم بإحياء الأرض بعد مـوتها؛ أي إنـبات النبات بعد توقّفه عن العمل وركوده في الشتاء، فقال: ﴿كَذَٰلِكَ النُّشُورُ﴾، أي البعث، فالنشور بسط الأموات يوم القيامة بعد إحيائهم وإخراجهم من القبور".

## ٢٩٧٢ ـ الدَّليلُ الخامِسُ لِإثباتِ المَعادِ

## الكتاب

﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُسخييَ

<sup>(</sup>١) فاطر : ٩.

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٥٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان: ٢٠٢/١٦.

<sup>(£)</sup> تفسير الميزان: ١٧ / ٢١.

الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلٌّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ١٠٠.

﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَـهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُنُوراً ﴾ ".

(انظر) یس : ۸۱.

#### التقسيره

قوله تعالىٰ: ﴿ أُولَمُ يَرُوا أَنَّ اللهُ الدِي خَلَقَ السّماواتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثلَهُمْ... ﴾ إلىٰ آخر الآية ، احتجاج منه تعالىٰ على البعث بعد الموت ، فقد كان قولهم : ﴿ عَإِذَا كُنّا عِظاماً وَرُفاتاً عَإِنّا لَمَبعوثونَ خَلْقاً جَديداً ﴾ استبعاداً مبنيًا على إحالة أن يعود هذا البدن الدنيويّ بعد تلاشيه وصيرورته عظاماً ورُفاتاً إلىٰ ما كان عليه بخلق جديد ، فاحتجّ عليهم بأنّ خلق البدن أوّلاً يثبت القدرة عليه وعلىٰ مثله الذي هو الخلق الجديد للبعث ، فحكم الأمثال واحد .

فالمُاثلة إنّا هي من جهة مقايسة البدن الجديد من البدن الأوّل مع قطع النظر عن النفس التي هي الحافظة لوحدة الإنسان وشخصيّته، ولا ينافي ذلك كون الإنسان الأخرويّ عين الإنسان الدنيويّ لا مثله؛ لأنّ ملاك الوحدة والشخصيّة هي النفس الإنسانيّة، وهي محفوظة عند الله سبحانه غير باطلة ولا معدومة، وإذا تعلّقت بالبدن المخلوق جديداً كان هو الإنسان الدنيويّ، كما أنّ الإنسان في الدنيا واحد شخصيّ باقٍ على وحدته الشخصيّة مع تغيّر البدن بجميع أجزائه حيناً بعد حين.

والدليل علىٰ أنّ النفس التي هي حقيقة الإنسان محفوظة عند الله مع تفرّق أجزاء البدن وفساد صورته قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ءَإِنَّا لَنِي خَلْقٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٩٩.

رَبِّهِم كَافِرُونَ \* قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوتِ الَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ﴿ ﴿ حَيثِ استشكلُوا فِي المعاد بأَنَه تَجديد للخلق بعد فناء الإنسان بتفرّق أجزاء بدنه، فأجيب عنه بأنّ ملك الموت يتوفى الإنسان ويأخذه تامّاً كاملاً فلا يضلّ ولا يتلاشى، وإنّا الضالّ بدنه ولا ضير في ذلك؛ فإنّ الله يجدّده.

والدليل على أنّ الإنسان المبعوث هو عين الإنسان الدنيويّ لا مثله: جميع آيات القيامة الدالّة على رجوع الإنسان إليه تعالى وبعثه وسؤاله وحسابه ومجازاته بما عمل.

فهذا كلّه يشهد على أنّ المراد بالمهائلة ما ذكرناه، وإنّما تعرّض لأمر البدن حتى ينجرٌ إلى ذِكر المهائلة محاذاةً لمتن ما استشكلوا به من قولهم: ﴿ وَإِذَا كُنّا عِظَاماً وَرُفَاتاً وَإِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَديداً ﴾ فلم يُضمّنوا قولهم إلّا شؤون البدن لا النفس المتوفّاة منه، وإذا قطع النظر عن النفس كان البدن مماثلاً للبدن، وإن كان مع اعتبارها عيناً.

وذكر بعضهم: أنَّ المراد عمثهم نفسهم، فهو من قبيل قولهم: مثلك لا يفعل هذا؛ أي أنت لا تفعله. وللمناقشة إليه سبيل.

والظاهر أنّ العناية في هذا التركيب أنّ مثلك ـلاشتاله على مثل ما فيك من الصفة ـ لا يفعل هذا، فأنت لا تفعله لمكان صفتك، ففيه نفي الفعل بنفي سببه على سبيل الكناية، وهو آكد من قولنا: أنت لا تفعله ٣٠.

قوله تعالىٰ: ﴿ أُولَيسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخُلَاقُ الغَليمُ ﴾ الاستفهام للإنكار، والآية بيان للحجّة السابقة المذكورة في قوله :﴿ وَلَلْ يُحْيِيها الَّذِي أَنْشَأُهَا أُولَ مَرَّةٍ ... ﴾ إلخ، ببيان أقرب إلى الذهن؛ وذلك بتبديل إنشائهم أوّل مرّة من خلق النّافات والأرض الذي هو أكبر من خلق الإنسان، كما قالَ تعالىٰ: ﴿ لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْق النّاسِ ﴾ ٣٠.

فالآية في معنىٰ قولنا : وكيف يمكن أن يقال : إنَّ الله ـ الذي خلق عوالم السهاوات والأرض

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ١٣ /٢٠٩، ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٥٧.

بما فيها من سعة الخلقة البديعة، وعجيب النظام العامّ المتضمّن لما لا يُحصىٰ من الأنظمة الجزئيّة المدهشة للعقول المحيّرة للألباب، والعالم الإنسانيّ جزء يسير منها ـ لا يقدر أن يخلق مثل هؤلاء الناس؟! بلى وإنّه خلّاق عليم.

والمراد بمثلهم قيل: هم وأمثالهم. وفيه: أنّه مغاير لمعنىٰ «مِثْل» علىٰ ما يعرف من اللغة والعرف.

وقيل: المراد بمثلهم هم أنفسهم بنحو الكناية، على حدّ قولهم: مِثلُكَ غني عن كذا؛ أي أنت غني عنه. وفيه: أنّه لو كان كناية لصحّ التصريح به، لكن لا وجه لقولنا: أولَيسَ الذي خلق السهاوات والأرض بقادر على أن يخلقهم، فإنّ الكلام في بعثهم لا في خلقهم، والمشركون معترفون بأنّ خالقهم هو الله سبحانه.

وقيل: ضمير ﴿ومِثلَهم﴾ للساوات والأرض، فإنّها تشملان ما فيها من العقلاء، فأعيد اليها ضمير العقلاء تغليباً، فالمراد أنّ الله الخالق للعالم قادر على خلق مِثله. وفيه: أنّ المقام مقام إثبات بعث الإنسان لا بعث الساوات والأرض. على أنّ الكلام في الإعادة وخلق مثل الشيء ليس إعادةً لعينه بل بالضرورة.

فالحقّ أن يقال: إنَّ المراد بخلق مثلهم إعادتهم للجزاء بعد الموت، كما يستفاد من كلام الطبرسي الله في «مجمع البيان».

بيانه أنّ الإنسان مركّب من نفس وبدن، والبدن في هذه النشأة في مَعرض التحلّل والتبدّل داعًا، فهو لا يزال يتغيّر أجزاؤه، والمركّب ينتني بانتفاء أحد أجزائه، فهو في كلّ آنٍ غيرُه في الآن السابق بشخصه، وشخصيّة الإنسان محفوظة بنفسه \_ روحه \_ المجرّدة المغرّهة عن المادّة والتغيّرات الطارئة من قبلها المأمونة من الموت والفساد.

والمتحصَّل من كلامه تعالىٰ: أنَّ النفس لاتموت بموت البدن، وأَنَّهَا محفوظة حتَّىٰ ترجع إلى الله سبحانه كها تقدّم استفادته من قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ءَإِنَّا لَنِي خَلْقٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِم كافِرُونَ \* قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلىٰ رَبِّكُمْ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِم كافِرُونَ \* قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلىٰ رَبِّكُمْ

تُرْجَعونَ﴾(١).

فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتُبِر بالقياس إلى البدن السابق منه كان مِثلَه لا عَينَه، لكنّ الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قِيس إلى الإنسان ذي البدن السابق كان عينَه لا مِثلَه؛ لأنّ الشخصيّة بالنفس وهي واحدة بعينها.

ولمًا كان استبعاد المشركين في قولهم: ﴿ مَن يُحْيِي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ راجعاً إلى خلق البدن الجديد دون النفس، أجاب سبحانه بإثبات إمكان خلق مِثلهم، وأمّا عَودهم بأعيانهم فهو إنّا يتم بتعلق النفوس والأرواح المحفوظة عند الله بالأبدان المخلوقة جديداً، فتكون الأشخاص الموجودين في الدنيا من الناس بأعيانهم كها قال تعالى: ﴿ أُولَمُ يَرُوا أَنَّ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ المُوتَىٰ ﴾ "فعلق الإحياء على الموتى بأعيانهم فقال: ﴿ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ المُوتَىٰ ﴾ ولم يقل: على أن يحيي أمثال الموتىٰ ".

## ٢٩٧٣ ـ كيفيّة المعادِ

### الكتاب

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِها قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَـذِهِ اللهُ بَـغَدَ مَـوْتِها فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَتَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِـائَةَ عـامٍ فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ مُمَّ بَعَتَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِـائَةَ عـامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُهُ ٣٠.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ﴾ (".

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف : ٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان : ١٧ /١١٢\_١١٤.

<sup>(</sup>٤\_٥) البقرة: ٢٥٩. ٢٦٠.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيها الَّذِي أَنْشَأُها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ﴾ ١٠٠.

﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ \* بَلَىٰ قادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ ٥٠٠.

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْغَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (4).

المُونِي كَيْفَ تُحْيِي المَوقِي وَلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوقِي ﴾ - : رَأَىٰ جِيفَةً عَلَىٰ سَاحِلِ البَحرِ نِصِفُها فِي المَاءِ وَنِصفُها فِي المَرِّ، تَجِيءُ سِبَاعُ البَحرِ فَتَأْكُلُ مَا فِي المَاءِ ، ثُمَّ تَرجِعُ ، فَيَشُدُّ بَعضُها عَلَىٰ بَعضٍ فَيَأْكُلُ بَعضُها بَعضاً ، فَعِندَ ذَلِكَ تَعَجَّبَ إِبِرَاهِيمُ اللَّهِ عِمَّا رَأَىٰ ، وقالَ : ﴿ رَبُّ بَعضُها عَلَىٰ بَعضٍ فَيَأْكُلُ بَعضُها بَعضاً ، فَعِندَ ذَلِكَ تَعَجَّبَ إِبِرَاهِيمُ اللَّهِ عِمَّا رَأَىٰ ، وقالَ : ﴿ رَبُّ لَعَضُها عَلَىٰ بَعضٍ فَيَأْكُلُ بَعضُها بَعضاً ؟! ﴿ وَقَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنُ الرِي كَيْفَ تُحْيِي المَوقِيٰ ﴾ قالَ : كَيفَ تُحْرِجُ مَا تَنَاسَلَ الّتِي أَكَلَ بَعضُها بَعضاً ؟! ﴿ وَقَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَعْضُها عَلَىٰ الْمُشَاءَ كُلُّها ، قالَ : ﴿ وَفَخُذُ أَرْبَعَةً قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَعُنُ قَلْبِي ﴾ يَعني حَتَىٰ أَرىٰ هذا كَمَا رَأَيتُ الأَشياءَ كُلَّها ، قالَ : ﴿ وَفَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيرِ ﴾ أَنَا اللَّي وَلَكِنْ لِيَطْمَعُنُ قَلْبِي ﴾ يَعني حَتَىٰ أَرىٰ هذا كَمَا رَأَيتُ الأَشياءَ كُلَّها ، قالَ : ﴿ وَفَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيرِ ﴾ أَنْ الطَّير ﴾ أَنْ الطَّير ﴾ أَنْ اللَّهُ مِنْ الطَّير ﴾ أَنْ المُنْ الطَّير ﴾ أَنْ الطَّير ﴾ أَنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ الطَّير أَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْسُلِهُ الْمُل

<sup>(</sup>۱) یس : ۷۸، ۷۹.

<sup>(</sup>٢) القيامة : ٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) فضلت : ۲۰، ۲۱.

<sup>(</sup>٤) العجّ: ٧.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٧/ ٢٧/٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٨/٥٠٣/٣٠٥.

المُعَدِّ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ : قُمْ بِإِذِنِ اللهِ ، فَخَرَجَ مِنهُ رَجُلُّ أَبِيَضُ الرَّأْسِ وَاللَّحِيَةِ يَمَسَحُ التُّرَابَ عَن فَصَوَّتَ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ : قُمْ بِإِذِنِ اللهِ ، فَخَرَجَ مِنهُ رَجُلُّ أَبِيضُ الرَّأْسِ وَاللَّحِيَةِ يَمَسَحُ التُّرَابَ عَن وَجِهِهِ وهُو يَقُولُ : «الحَمَدُ لِلهِ وَاللهُ أَكبَرُ» فقالَ جَبرَ ثيلُ : عُدْ بإذِنِ اللهِ . ثمَّ انتَهَىٰ بِهِ إلىٰ قَبرِ آخَرَ فقالَ : قُمْ بِإِذِنِ اللهِ . ثمَّ انتَهَىٰ بِهِ إلىٰ قَبرِ آخَرَ فقالَ : قَالَ : قُمْ بِإِذِنِ اللهِ ، فَخَرَجَ مِنهُ رَجُلُّ مُسودٌ الوَجِهِ وهُو يَقُولُ : «يا حَسرَتاهُ ، يا تُبوراهُ !» ثمَّ قالَ : قَمْ بِإِذِنِ اللهِ ، فَخَرَجَ مِنهُ رَجُلُّ مُسودٌ الوَجِهِ وهُو يَقُولُ : «يا حَسرَتاهُ ، يا تُبوراهُ !» ثمَّ قالَ : يا مُحَمَّدُ ، هٰكَذَا يُحسَرونَ يَومَ القِيامَةِ ، والمُؤمِنونَ يَقُولُونَ هٰذَا القَولَ ، وهؤلاءِ يَقُولُونَ ما تَرىٰ ...

انظر كلام المجلسيّ رضوان الله تعالىٰ عليه في «أنّ القول بالمعاد الجسهانيّ ممّا اتّفق عسليه جميع الملّيين، وهو من ضروريّات الدين»...

(انظر) حديث ١٤٤٣٣، ١٤٤٣٤.

## ٢٩٧٤ \_ إقترابُ السَّاعَةِ

#### الكتاب

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ٣٠.

﴿وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا بَلُ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ".

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ ١٠٠.

٨٤٤٤٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِينٌ : بُعِثتُ أَنا وَالسَّاعَةُ كَهاتَينِ ـ وأَشارَ بِالوُسطىٰ وَالسَّبَابَةِ ـ ٥٠.

١٤٤٤٩ عنه ﷺ : بُعِثتُ أنا والسّاعَةُ كَهاتَينِ \_وأشارَ بِإصبَعهِ : السَّبّابَةِ والوُسطىٰ ثُمَّ قالَ ـ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنِّي لاَّجِدُ السّاعةَ بَينَ كِتنَى ۗ ٣٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٨/٣٩/٧.

<sup>(</sup>۲) وذلك في ج ۷/٤٧ـ٥٣.

<sup>(</sup>٣) القبر : ١.

<sup>(£</sup> ه) الأنبياء: ١٠٩٧.

<sup>(</sup>٦) كنز المقال: ٣٨٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) الجعفريات : ٢١٢.

١٤٤٥٠ ـ عنه ﷺ : بُعِثُ أنا والسّاعَةُ كَهٰذِهِ مِن هٰذِهِ، إن كادَت لَتَسبِقُني إلله

١٤٤٥١ ـ عنه ﷺ : بُعِثتُ والسّاعَةُ كَفَرسَي رِهانٍ يَسبِقُ أَحَدُهُما صاحِبَهُ بِأُذُنِهِ، إن كانَتِ السّاعَةُ لَتَسبِقُني إِلَيكُم إ

1880 – الامالى للطوسي عن جايِرْ :كانَ [رَسولُ اللهِ عَيَّالِلَهُ ] إذا خَطَبَ قالَ في خُطبَتِهِ : أمّا بَعدُ ، فإذا ذَكَرَ السّاعَةَ اشتَدَّ صَوتُهُ ، وَاحمَرَّتْ وَجنَتاهُ ، ثُمَّ يَقولُ : صَبَّحَتكُمُ السّاعَةُ أو مَسَّتكُم ، ثُمَّ يَقولُ : بُعِثتُ أنا والسّاعَةُ كَهٰذِه مِن هٰذِه ، ويُشيرُ بِإصبَعَيهِ ٣٠.

الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ اللهَ جَعَلَ مُحَمَّداً ﷺ عَلَماً لِلسَّاعَةِ، ومُبَشَّراً بِالجُنَّةِ، ومُنذِراً بِالْعُقوبَةِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

١٤٤٥٤ ـ عنه على : أنتُم وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنِ ١٠٠.

١٤٤٥٥ ـ عنه ﷺ : أَسفَرَتِ السَّاعَةُ عَن وَجِهِها، وظَهَرَتِ العَلامَةُ لِمُتُوسِّمِها ١٠.

## ٢٩٧٥ ـ تَفَرُّدُ اللهِ بِعِلم السَّاعَةِ

### الكتاب

﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴾ ٣٠.

(انظر) الأعراف: ١٨٧ و لقمان: ٣٤ و الزخرف: ٨٥ و الملك: ٢٥، ٢٦ و الجنّ: ٢٥ و النازعات: ٤٦\_٤٢.

القَّامُ السَّادَقُ اللَّهِ: قالَ عيسَى بنُ مَريَمَ اللَّهِ لِحَبَرَئيلَ اللَّهِ: مَتَىٰ قِيامُ السَّاعَةِ؟ فَانتَفَضَ جَبرَئيلُ انتِفاضَةً أُغمِيَ عَلَيهِ مِنها، فلكَمَّ أَفاقَ قالَ: يا روحَ اللهِ، ما المَسؤولُ أُعلَمُ بِها مِنَ السَّائلِ، ولَهُ مَن في السَّهاواتِ والأرضِ، لا تَأْتيكُم إلَّا بَغتَةً ١٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٣٨٣٥١.

<sup>(</sup>٢) البحار :٦/٥١٦/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٦٨٦ / ٦٨٦.

ر ۱۰۰۸ ي سوسي . ۲۰۱۰ . (۱ــ۱) نهج البلاغة : الخطبة ۱۲۰ و ۱۹۰ و ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٦٣.

<sup>(</sup>٨) قصص الأنبياء : ٢٧١ /٣٤٦.

فقَدِمَ الثَّلاثَةُ نَفَرٍ بِالمَسائلِ ـ وساق الخبرَ إلىٰ أن قالَ : ـ نَزَلَ عَلَيهِ جَبرَ ثَيلُ بِسورَةِ الكَهفِ وفيها أُجوِبَةُ المَسائلِ الثَّلاثَةِ، ونَزَلَ في الأخيرَةِ قَولُهُ تَعالىٰ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّـانَ مُرْسِنها ـ إلىٰ قولِه : ـ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ ".

<sup>(</sup>١) البحار: ١٥/٦٢/٥١.

# 770

## المعاد (٢)

## أشراط الساعة

البحار: ٦/ ٢٩٥ باب ١ «أشراط الساعة».

كنز العمّال : ٢٠٢/ ٢٠٢ . ٢٥٩ «في أشراط الساعة الكبرى».

## ٢٩٧٦ ـ أشراطُ السّاعَةِ

#### لكتاب

﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ ﴾ ٣٠. ﴿ فَارْتَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانِ مُبِينِ \* يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ ٣٠.

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقنُونَ ﴾ ".

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شاخِصَةُ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ﴾ ٣٠.

(انظر) الأنعام : ١٥٨ و الكهف : ٩٩ و الزخرف : ٤٢.

الإمامُ عليُ اللهِ : فَاللهُ اللهُ عِبادَ اللهِ ! فإنَّ الدِّنيا ماضِيَةٌ بِكُم عَلَىٰ سَنَنٍ ، وأَنتُم والسّاعَةُ في قَرَنٍ ، وكأنَّها قَد جاءَت بِأشراطِها ، وأزِفَت بِأفراطِها (\*).

1820٩ ـ رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةُ ـ لَمَا سُئلَ : مَتَى السَاعَةُ ؟ ـ : ما المَسؤولُ عنها بِأَعلَمَ مِنَ السّائلِ، وسَأُخبِرُكَ عَن أشراطِها : . . إذا كانَتِ الحُفاةُ العُراةُ رُؤوسَ النّاسِ فَذَاكَ مِن أشراطِها، وإذا تَطاوَلَ رُعاةُ البُهمِ فِي البُنيانِ فَذَاكَ مِن أشراطِها، في خَمسٍ مِنَ الغَيبِ لا يَعلَمُهُنَّ إلّا اللهُ ﴿إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ﴾ ٢٠.

١٤٤٦٠ عنه ﷺ: لا تَقومُ السّاعَةُ حَتّىٰ يُعِزَّ اللهُ فيهِ ثَلاثاً : دِرهَماً مِن حَلالٍ، وَعِلماً
 مُستَفاداً، وأخاً في اللهِ عَزَوجلَّ ™.

١٤٤٦١ عنه ﷺ - لمَّا سُئلَ عَن أُوَّلِ أَشراطِ السَّاعَةِ -: نارٌ تَحَشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشرِقِ إلى

<sup>(</sup>۱) محمّد : ۱۸.

<sup>(</sup>٢) الدخان : ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ٩٦، ٩٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٠.

<sup>(</sup>٦\_٧) كنز العمّال: ٣٨٥٤٢. ٠-٣٨٦.

المُغرِبِ٥٠.

١٤٤٦٢ ـ عنه ﷺ : مِن أشراطِ السّاعَةِ أن يَفشُوَ الفالجُ، ومَوتُ الفُجأةِ ٣٠.

١٤٤٦٣ عنه ﷺ: إذا رَأيتَ... أصحابَ البُنيانِ، يَتَطَاوَلُونَ بِالبُنيانِ ورَأيتَ الحُفَاةَ الجِياعَ العَالَةَ كانوا رُؤوسَ النَّاسِ فَذاكَ مِن مَعالِم السَّاعَةِ وأشراطِها ٣.

١٤٤٦٤ عنه ﷺ : لا تَقومُ السّاعَةُ حَتَىٰ يَحمِلَ الرَّجُلُ جِرابَ المالِ فيَطوفَ بِه فَلا يَجِدَ أَحَداً يَقبَلُهُ ، فيَضرِبَ بِهِ الأرضَ فيَقولَ : لَيتَكَ لَم تَكُن! لَيتَكَ كُنتَ تُراباً!

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الطبرسيُّ ﴿ ـ فَقَالَ : وَالْمُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَارْ تَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ ـ : واختُلِف في الدُّخان : فقيل : إنّه دخان يأتي من السماء قَبلَ قيام الساعة يَدخُل في أسماع الكفَرة حتىٰ يكونَ رأسُ الواحد كالرأس الحنيذ، ويَعتَري المؤمنَ منه كهيئةِ الزُّكام، وتكون الأرض كلّها كبَيتٍ أُوقِد فيه ليس فيه خِصاص عِدّ ذلك أربعين يوماً ، عن عليّ وابن عبّاس والحسن . . .

٧٤٤٦٧ ـ رسولُ اللهِ عَيْلِيُّ : لا تَقومُ السّاعَةُ حَتَّىٰ تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِها ١٧٠.

١٤٤٦٨ عنه ﷺ : مِن أشراطِ السّاعَةِ كَثرَةُ القُرّاءِ وقِلَّةُ الفُقَهاءِ ، وكَثرَةُ الأَمَراءِ وقِلَّةُ الأَمَناءِ ، وكَثرَةُ المَطَرِ وقِلَّةُ النَّباتِ ٣٠.

المُداداً، وأهوالاً عِظاماً، وزَماناً عَنِه النَّاسُ، إِنَّ بَينَ يَدَيِ السَّاعَةِ أُموراً شِداداً، وأهوالاً عِظاماً، وزَماناً صَعباً يَتَمَلَّكُ فيهِ الظَّلَمَةُ، ويُتَصَدَّرُ فيهِ الفَسَقَةُ، ويُضامُ فيهِ الآمِرونَ بِالمَعروفِ، ويُضطَهَدُ فيهِ

<sup>(</sup>١) البحار: ٦/٣١١/٩.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٣٩ / ٢٦١ / ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر كنز العمّال : ٣٨٣٩٤، وانظر أيضاً : ٢٠٢٥، ٢٠٢٥.

<sup>(</sup>٤) كنز المتال : ٣٧.

<sup>(</sup>٥) الدعوات للراونديّ : ٣٣٥ / ٦٥٠.

<sup>(</sup>٦) نور الثقلين : ٤ / ٦٢٦ / ٢٥.

<sup>(</sup>V) كنز العمّال: ٣٨٤١١.

<sup>(</sup>٨) البحار : ١٨٣/١٦٣/٧٧.

النَّاهونَ عَنِ المُنكَرِ، فَأَعِدُوا لِذَٰلكَ الإيمانَ، وعَضُّوا عَلَيهِ بِالنَّواجِذِ، وَالجُوُّوا إِلَى العَمَلِ الصَّالِحِ وأكرِهوا عَلَيهِ النَّفُوسَ تُفضوا إِلَى النَّعيمِ الدّائمِ٣٠.

٠١٤٤٧ عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه على الله المخلق ١٠٠٠

١٤٤٧١ عنه عَيْدُ ؛ لا تَقومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرارِ النَّاسِ ٣٠.

١٤٤٧٢ ـ عنه عَلَيْهُ : مِن شِرارِ النَّاسِ مَن تُدرِكُهُمُ السَّاعَةُ وهُم أحياءُ ٥٠.

أقول: والأحاديث المنقولة في أشراط الساعة \_ومنها ما نقلناها في هذا الباب \_ أخبارُ آحادٍ، وأكثرها ضِعاف جدًا لا يمكن التعويل عليها، إلّا ما كانت محفوفة بالقرائن التي تـؤيّد صدورَها عن النبيّ أو الأغمّة ﷺ، كما لا يجوز طرحها إلّا ما كـان مـنها مخـالفاً للكـتاب أو الضرورة.

## ٢٩٧٧ \_نَفَخَةُ الصَّعق

### الكتاب

﴿وَنَفُخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ﴾''.

﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُمُونَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ٢٠٠.

١٤٤٧٣ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ يُنفَخُ في الصُّورِ، فَتَزهَقُ كُلُّ مُهجَةٍ، وتَبكَمُ كُلُّ هَجَةٍ، وتَذِلُّ

<sup>(</sup>١) أعلام الدين : ٣٤٣/٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) البحار: ٦/ ٢١٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣٤٤) كنز المتال: ٣٨٤٨٦، ٣٨٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٦٨.

<sup>(</sup>٦) يس: ٤٩، ٥٠.

الشُّمُّ الشَّوايخُ، والصُّمُّ الرَّواسِخُ، فَيَصِيرُ صَلدُها سَراباً رَقرَقاً، ومَعهَدُها قاعاً سَملَقاً ٣٠٠٠. التغسيه:

قوله تعالىٰ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ...﴾ ظاهر ما ورد في كلامه تعالىٰ في معنى نـفخ الصُّور أنَّ النفخ نفختان: نفخة للإماتة ونفخة للإحياء، وهو الذي تدلَّ عليه روايات أغَّة أهل البيت عِينُ وبعض ما ورد من طرق أهل السنّة عن النبيِّ ﷺ، وإن كان بـعضُ آخـر مـن رواياتهم لا يخلو عن إبهام ".

وقال السيّد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في حواشيه على البحار... أمّا أحاديث الصّور فهي آحاد لا تبلغ حدّ التواتر، ولا يؤيّد الكتاب تفاصيل ما فيها من صفة الصور والأمور المذكورة مع نفخه، ولا دليل على حجّية الآحاد في غير الأحكام الفرعيّة من المعارف الأصليّة لا من طريق سيرة العقلاء ولا من طريق الشرع على ما بُيّن في الأصول، فالواجب هو الإيمان بإجمال ما أريد من الصور لوروده في كتاب الله، وأمّا الأخبار فالواجب تسليمها وعدم طرحها لعدم مخالفتها الكتاب والضرورة، وإرجاع علمها إلى الله ورسوله والأغمّة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين.

(انظر) البحار: ٦/٣١٦ باب ٢.

<sup>(</sup>١) الشَّمَمُ محرَّكة : ارتفاع الجبل؛ أي تذلَّ الجبال العالية والأحجارالتابتة. والصلد : الصُّلب الشديد. والرَّقرقة : بصيص الشراب وتـالألؤه. ومعهدها : أي ما عهد منزلاً للناس ومسكناً. والقاع : المستوي من الأرض. والسملق : الأرض المستوية الجرداء التي لا شجر فيها. (كما في البحار : ٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان: ١٧ / ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الميزان : ١٧ / ٩٨.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٦ / ٣٣٦ / هامش رقم ٢.

## ٢٩٧٨ ـ زلزالُ الأرضِ

#### الكتاب

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَها ﴾ ١٠٠.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُسُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعَ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شُكارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكارَىٰ وَلكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ ".

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَثْبَعُها الرَّادِفَةُ ﴾ ".

﴿إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّا ﴾ . .

١٤٤٧٤ - الإمامُ علي الله : إحذَروا يَوماً تُفحَصُ فيهِ الأعمالُ ، ويَكثُرُ فيهِ الزِّلزالُ ، وتَشيبُ فيهِ الأطفالُ (٠٠٠).

## ٢٩٧٩ ـ دَكُّ الأرضِ

### الكتاب

﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾ ٢٠.

﴿وُحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبالُ فَدَّكَّتا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ ٣٠.

١٤٤٧٥ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : فَدُكَّتِ الأرضُ دَكَّاً دَكَاً ، ومُدَّت لِأَمرٍ يُرادُ بِها مَدَّاً مَدَّاً ، وَاشتَدَّ المُثارونَ إلَى اللهِ شَدَّاً شَدَّاً ، وتَزاحَفَتِ الخَلائقُ إلَى الْحَشَرِ زَحِفاً زَحِفاً ".

<sup>(</sup>١) الزلزلة : ١.

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ١، ٢.

<sup>(</sup>۳) النازعات : ۲،۷.

<sup>(</sup>٤) الواقعة : ٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) الفجر: ٢١.

<sup>(</sup>٧) الحاقّة : ١٤.

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسي : ٦٥٣/٦٥٣.

١٤٤٧٦\_عنه الله : حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ...وقَلَعَ جِبالْهَا ونَسَفَها ودَكَّ بَعضُها بَعضاً مِن هَيبَةِ جَلاَلَتِهِ ومُحُوفِ سَطَوَتِه ١٠٠.

١٤٤٧٧ - الإمامُ الباقرُ ﷺ في قولهِ تعالىٰ: ﴿ كُلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرضُ ... ﴾ . : هِيَ الزَّازَلَةُ ٣٠.

## ۲۹۸۰\_سَينُ الجِبالِ

#### انكتاب

﴿وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً ﴾ ٣٠.

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبالُ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفَاً \* فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً \* لا تَرَىٰ فِيها عِوجاً وَلا أَمْتاً ﴾ ".

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ تُسِفَّتُ ﴾ ".

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكَانَتِ الْجِبالُ كَثِيبَاً مَهِيلاً﴾ ٣٠.

﴿وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْقُوشِ﴾ ٣٠.

﴿ وَابُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا \* فَكَانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا ﴾ " .

﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَاً ﴾ ١٠٠.

١٤٤٧٨ - رسولُ اللهِ عَلِينَ : .. فيا سَأَلَهُ رَجُلُ مِن ثَقيفٍ : كَيفَ تَكُونُ الجبالُ يَـومَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۳٤/١٠٩/٧.

<sup>(</sup>٣) الطور : ١٠.

<sup>(</sup>٤) طه: ١٠٥ ـ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) المرسلات: ١٠.

<sup>(</sup>٦) المزَّمَل: ١٤. دره العالم

<sup>(</sup>۷) القارعة : ٥.(۸) الواقعة : ٥. ٦.

<sup>(</sup>۹) النبأ : ۲۰.

القِيامَةِ مَعَ عِظَمِها؟ \_ : إِنَّ اللهُ يَسوقُها بِأَن يَجِعَلَها كَالرَّمالِ، ثُمَّ يُرسِلُ عَلَيها الرَّياحَ فَتُفَرِّقُها ١٠٠٠.

## ٢٩٨١ ـ مَدُّ الأرضِ

## الكتاب

﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ ﴾ ٣٠.

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ٣٠.

الديم، ثُمَّ لا يَكُونُ لِابنِ آدَمَ مِنها اللهِ عَلَيْنَ : ثُمَّدُ الأرضُ يَومَ القِيامَةِ مَدَّ الأديم، ثُمَّ لا يَكُونُ لِابنِ آدَمَ مِنها إلّا مَوضِعُ قَدَمَيهِ (اللهِ ...

أقول: في تفسير «مجمع البيان» في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ ﴾: أي بُسطت باندكاك جبالها وآكامها حتى تصير كالصحيفة الملساء ".

وفي تفسير الميزان: الظاهر أنّ المرادبه اتّساع الأرض، وقد قال تعالىٰ: ﴿يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَرْضَ ﴾ ٢٠.

## ٢٩٨٢ \_ انفجارُ البحارِ

## الكتاب

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُهُ٣٠.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ٤٨/٧.

<sup>(</sup>٢) الانشقاق: ٣.

<sup>(</sup>۲) إيراهيم : ٤٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير روح المعاني : ٣٠/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان : ١٠ / ٦٩٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير الميزان: ٢٠ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) الانتظار : ٣.

﴿وَإِذَا الْبِحارُ شُجِّرَتْ﴾ ١٠٠.

#### التقسيره

في تفسير «روح المعاني» في قولهِ تعالى: ﴿وَإِذَا السِحَارُ فُحَرَّتُ﴾: فُتِحت وشُقَقت جوانبها فزال ما بينها من البرزخ واختلط العذب بالأجاج وصارت بحراً واحداً، وروي أنّ الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية أي في أن لا ماء، وأريد أنّ البحار تصير واحدةً أوّلاً ثمّ تنشف الأرض جميعاً فتصير بلا ماء ".

وفي قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا البِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ : أي أحميت بأن تغيض مياهها وتظهر النار في مكانها؛ ولذا ورد على ما قيل أنّ البحر غطاء جهنّم، أو ملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون مالحها وعذبها بحراً واحداً، من سَجَرَ التنّورَ إذا ملأه بالحطب ليحميه.

وفي تفسير الميزان: قوله تعالىٰ: ﴿وإذا البِحارُ فُجِّرَتُ﴾ قال في المجمع: التفجير خَـرق بعض مواضع الماء إلىٰ بعض على التكثير، ومنه الفجور لانخراق صاحبه بالخروج إلىٰ كثير من الذنوب، ومنه الفجر لانفجاره بالضياء، انتهىٰ. وإليه يرجع تفسيرهم لتفجير البحار بفتح بعضها في بعض حتى يزول الحائل ويختلط العذب منها والمالح ويعود بحراً واحداً، وهذا المعنىٰ يناسب تفسير قوله: ﴿وإذا البِحارُ سُجِّرَتُ﴾ بامتلاء البحار".

## ٢٩٨٣ - إنكِدارُ النُّجومِ

الكتاب

﴿فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ﴾ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) التكوير : ٦.

<sup>(</sup>٢٧) تفسير روح المعاني : ٦٢/٣٠ و ص ٥٢.

<sup>(</sup>٤) تقسير الميزان: ٢٢٣/٢٠.

<sup>(</sup>٥) المرسلات: ٨.

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ \* وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾ ١٠٠

﴿وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُهُ".

#### التفسيره

قوله تعالى : ﴿فإذا النَّجومُ طُمِسَتْ إلى قوله : ـ أُقِّتَتْ ﴾ بيان لليوم الموعود الذي أخبر بوقوعه في قوله : ﴿إِنَّا توعَدونَ لَواقِعٌ ﴾ ... وقد عرّف سبحانه اليوم الموعود بذكر حوادث واقعة تلازم انقراض العالم الإنساني وانقطاع النظام الدنيوي، كانطهاس النجوم وانشقاق الأرض واندكاك الجبال وتحوّل النظام إلى نظام آخر يغايره ... وقد عُدّت الأمورالمذكورة فيها في الأخبار من أشراط الساعة.

ومن المعلوم بالضرورة من بيانات الكتاب والسنّة أنّ نظام الحياة في جميع شؤونها في الآخرة غير نظامها في الدنيا، فالدار الآخرة دار أبديّة فيها محض السعادة لساكنيها لهم فيها ما يشاؤون، أو محض الشقاء وليس لهم فيها إلّا ما يكرهون، والدار الدنيا دار فناء وزوال لا يحكم فيها إلّا الأسباب والعوامل الخارجيّة الظاهريّة، مخلوط فيها الموت بالحياة، والفقدان بالوجدان، والشقاء بالسعادة، والتعب بالراحة، والمُساءه بالسُّرور، والآخرة دار جزاء ولا عمل، والدنيا دار عمل ولا جزاء، وبالجملة: النشأة غير النشأة.

فتعريفه تعالى نشأة البعث والجزاء بأشراطها التي فيها انطواء بساط الدنيا بخراب بنيان أرضها، وانتساف جبالها، وانشقاق سائها، وانطاس نجومها إلى غير ذلك من قبيل تحديد نشأة بسقوط النظام الحاكم في نشأة أخرى، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الأُولَىٰ فَلُولا تَذَكَّرُونَ ﴾ ".

فقوله: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ أي محسى أثرها من النور وغيره، والطَّمس إزالة الأثـر

<sup>(</sup>١) التكوير : ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الانقطار : ٢.

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٦٢.

بالمحو، قال تعالىٰ: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ﴾ ٣٨٠.

قوله تعالىٰ: ﴿إِذَا الشَّمسُ كُوِّرَتَ ﴾: التكوير اللفّ علىٰ طريق الإدارة كلفّ العامة على الرأس، ولعلّ المراد بتكوير الشمس انظلام جرمها علىٰ نحو الإحاطة استعارةً.

قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتُ ﴾ انكدار الطائر من الهواء انقضاضه نحو الأرض، وعليه فالمراد سقوط النجوم كما يفيده قوله: ﴿وإذا الكَواكِبُ انتَثَرَت ﴾ ﴿، ويمكن أن يكون من الانكدار بمعنى التغيّر وقبول الكدورة، فيكون المراد به ذَهاب ضوئها ﴿.

قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا الكُواكِبُ انتَثَرَتْ﴾ أي تفرّقت بتركها مواضعها التي ركـزت فـيها، شُبّهت الكواكب بلآلي منظومة قُطِع سلكها فانتثرت وتفرّقت (١٠٠.

## ٢٩٨٤ \_ إنشِقاقُ السَّماءِ

#### الكتاب

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً ﴾ ١٠٠٠.

﴿ وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ ﴾ ٣٠.

﴿وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَنِدٍ وَاهِيَةً﴾ ٩١.

﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ﴾ ™.

﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ ﴾ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) التكوير : ٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان ٢٠ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الانقطار : ٢.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) تفسير الميزان: ٢٠ /٢١٣ و ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) الطور : ٩.

<sup>(</sup>٧) المرسلات: ٩.

<sup>(</sup>٨) الحاقة : ١٦.

<sup>(</sup>٩) الرحمن: ٣٧.

<sup>(</sup>۱۰) المعارج: ۸.

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُـداً عَلَيْنَا إِنَّـاكُـنَّا فاعِلِينَ﴾ ١٠٠.

#### التفسيره

في تفسير «روح المعاني» في قوله تعالىٰ: ﴿يَومَ تَمُورُالسَّمَاءُ مَوراً﴾: ومعنىٰ تمور تضطرب كما قال ابن عبّاس؛ أي ترتج وهي في مكانها، وفي رواية عنه: تشقّق. وقال مجاهد: تدور، وأصل المور التردّد في المجيء والذهاب، وقيل: التحرّك في تَمَوُّج، وقيل: الجريان السريع، ويقال للجري مطلقاً".

وفي «مجمع البيان» في قوله تعالىٰ : ﴿وإذا السَّماءُ فُرِجَتُ ﴾ : أي شُقّت وصُدعت فصار فيها فروج ٣٠.

وفي قوله تعالىٰ: ﴿وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾: أي انفرج بعضها من بعض ﴿فَهِيَ يَوْمَئَذٍ واهِيَةُ﴾ أي شديدة الضعف بانتقاض بنيتها، وقيل: هو أنَّ السماء تنشق بعد صلابتها، فتصير بمنزلة الصوف في الوَهي والضعف ''

وفي تفسير الميزان في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ﴾ أي كانت حمراء كالدهان، وهو الأديم الأحمر (٠٠).

وفي قوله تعالىٰ: ﴿يَومَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾، المُهل: المُذاب من المعدنيّات كـالنحاس والذهب وغيرهما، وقيل: دردي الزيت، وقيل: عكر القطران ٠٠٠.

وفي قوله تعالىٰ : ﴿يَومَ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلكُتُبِ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ...﴾ إلىٰ آخر الآية : قال في «المفردات» : والسِّجِلُ قيل : حَجَر كان يُكتب فيه ثمَّ سُمّى كلِّ ما يكتب

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير روح المعاني: ۲۷ / ۲۹.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) مجمع البيان : ١٠ / ٦٢٩ و ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥\_٦) تفسير الميزان: ١٠٧/١٩ و ٩/٢٠.

فيه سِجلًا، قال تعالىٰ: ﴿كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ أي كطيّه لما كتب فيه حفظاً له، انتهىٰ. وهذا أوضح معنىً قيل في معنىٰ هذه الكلمة وأبسطه.

وعلىٰ هذا فقوله : ﴿ لِلْكُتُبِ ﴾ مفعول طيّ ، كها أنّ السجلّ فاعله ، والمراد أنّ السجلّ \_ وهو الصحيفة المكتوب فيها الكتاب \_ إذا طُوي انطوى بطيّه الكتاب ؛ وهو الألفاظ أو المعاني التي لها نوع تحقّق وثبوت في السجلّ بتوسط الخطوط والنقوش ، فغاب الكتاب بذلك ولم يظهر منه عين ولا أثر ، كذلك السهاء تنطوي بالقدرة الإلهيّة كها قال : ﴿ وَالسَّهَاواتُ مَطوِيّاتٌ بِيَمينِهِ ﴾ " فتفيب عن غيره ولا يظهر منها عين ولا أثر ، غير أنّها لا تغيب عن عالم الغيب وإن غاب عن غيره ، كها لا يغيب الكتاب عن السجلّ وإن غاب عن غيره .

فطيّ السهاء علىٰ هذا رجوعها إلىٰ خزائن الغيب بعد ما نزلت منها وقُـدّرت، كـما قــال
تعالىٰ : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنا خَزائنَهُ وَما نُنَزَّلُهُ إِلّا بِقَدَرٍ مَعْلومٍ ﴾ "، وقال مطلقاً : ﴿وإلى اللهِ
الْمُصِيرُ ﴾ "، وقال : ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴾ ".

ولعلّه بالنظر إلى هذا المعنى قيل: إنَّ قوله: ﴿كَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلَقٍ نُعيدُهُ﴾ ناظر إلى رجوع كلّ شيء إلى حاله التي كان عليها حين ابتُدئ خلقه، وهي أنَّه لم يكن شيئاً مذكوراً، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيئاً ﴾ "، وقال: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمَ يَكُنْ شَيْئاً مَذكوراً ﴾ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢١:

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٢٨.

<sup>(</sup>٤) العلق : ٨.

<sup>(</sup>٥) مريم : ٩.

<sup>(</sup>٦) الدهر : ١.

<sup>(</sup>٧) تفسير الميزان: ١٤ / ٣٢٨.

## ٢٩٨٥ ــ نَفَخَةُ القِيام

#### الكتاب

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ﴾ ١٠٠.

﴿وَرَثُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ \* وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ ٣٠.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ \* قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِـنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ \* إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ٣.

١٤٤٨٠ - الإرشاد: لمّا عاد رَسولُ اللهِ عَلَيْ أَلَيْ مِن تَبوكِ إِلَى المَدينَةِ قَدِمَ إِلَيهِ عَمرُو بنُ مَعدي كَرِب، فقالَ لَهُ النّبِيُ عَلَيْ : أسلِمْ يا عَمرُو يُؤمِنْكَ اللهُ مِنَ الفَرَعِ الأكبَرِ، قالَ: يا محمّدُ، وما الفَرَعُ الأكبَرُ؟ فإني لا أفزَعُ افقالَ: يا عَمرُو، إِنَّهُ لَيسَ كها تَظُنُّ وتَحسَبُ إ إِنَّ النّاسَ يُصاحُ بِهِم صَيحةً صَيحةً واحِدةً فَلا يَبقىٰ مَيِّتُ إِلّا نُشِرَ، ولا حَيُّ إلاّ ماتَ إلاّ ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ يُصاحُ بِهِم صَيحةً أخرى فينشر من ماتَ ويَصُفُونَ جَميعاً، وتَنشقُ السَّاء، وتُهَدُّ الأرض، وتَخِرُ الجِبالُ... فأينَ أخرى فينشر من ماتَ ويَصُفُونَ جَميعاً، وتَنشقُ السَّاء، وتُهَدُّ الأرض، وتَخِرُ الجِبالُ... فأينَ أنتَ يا عَمرُو مِن هٰذا؟! قالَ: ألا إني أسمَعُ أمراً عَظيماً، فآمَنَ بِاللهِ ورَسولِهِ، وآمَنَ مَعَهُ مِن قَومِهِم اللهِ قَومِهِم اللهُ ورَسُولُهِ اللهُ قَومِهِم اللهُ اللهُ قَومِهِم اللهُ قَومِهِم اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ المَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَومِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

١٤٤٨١ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائقُ وشَهِيدُ ﴾ : سائقٌ يَسوقُها إلى تَحشَرِها، وشاهِدُ يَشهَدُ عَلَيها بِعَمَلِها ١٠٠٠.

١٤٤٨٢ \_ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : إنَّ ابنَ آدَمَ لَغي غَفلَةٍ عَهَا خُلِقَ لَهُ، إنَّ اللهَ إذا أرادَ خَلقَهُ قالَ لِلمَلكِ :

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۸۸.

<sup>(</sup>۲) ق: ۲۱،۲۰.

<sup>(</sup>۳) یس: ۵۱ ـ ۵۳.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد للمفيد: ١٥٨، البحار : ٧/ ١١٠ /٨٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٨٥.

أُكتُبُ رِزِقَهُ، أُكتُبُ أَثَرَهُ، أُكتُبُ أَجَلَهُ، شَقِيًا أَم سَعيداً، ثُمَّ يَر تَفِعُ ذٰلكَ المَلكُ، ويَبعَثُ اللهُ مَلَكُ فَيَحفَظُهُ حَتَىٰ يُدرِكَ ثُمَّ يَر تَفِعُ ذٰلكَ المَلكُ. ثُمَّ يُوكِّلُ الله بِهِ مَلكَينِ يَكتُبانِ حَسَناتِهِ وسَيِّئَاتِهِ. فإذا فَيَحفَظُهُ حَتَىٰ يُدرِكَ ثُمَّ يَر تَفِعُ ذٰلكَ المَلكانِ، وجاءَ مَلكُ المَوتِ لِيَقبِضَ رُوحَهُ. فإذا أُدخِلَ قَبرَهُ رُدَّ حَضَرَهُ المَوتُ السَّاعَةُ الْحَطَّ عَلَيهِ مَلكُ الرَّوحُ فِي جَسَدِهِ وجاءَهُ مَلكا القَبرِ فَامتَحناهُ ثُمَّ يَر تَفِعانِ. فَإذا قامَتِ السَّاعَةُ الْحَطَّ عَلَيهِ مَلكُ الخَسَناتِ ومَلَكُ السَّيْئاتِ فَبَسَطا كِتاباً مَعقوداً فِي عُنْقِهِ، ثُمَّ حَضَرا مَعَهُ واحِدٌ سائقٌ وآخَلُ شَهيدُ، ثُمَّ حَضَرا مَعَهُ واحِدٌ سائقٌ وآخَلُ شَهيدُ، ثُمَّ قالَ رسولُ اللهِ يَؤَيَّةُ : إنَّ قُدّامَكُم لأمراً عَظيماً لا تَقدِرونَهُ، فَاستَعينوا بِاللهِ العَظيمِ إِنْ

## ٢٩٨٦ ـ يَومُ الخُروج

### الكتاب

﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقُّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ ٣٠.

﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ ٣٠.

﴿وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَها﴾ ٩٠.

﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ﴾ ١٠٠.

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِراعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ ٥٠.

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ۞ خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ ۞ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكافِرُونَ هٰذا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ ™.

١٤٤٨٣ ـ الإمامُ عليُّ الله : وأنتُم والسّاعَةُ في قَرَنٍ ... وكأنَّها قد أشرَفَت بِزَلازِ لِها، وأناخَت

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٨ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) ق:۲3.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق : ٤ .

<sup>(</sup>٤) الزلزلة : ٢.

<sup>(</sup>٥) ق: £٤. (٦) المعاريع: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) القمر : ٦ ـ ٨.

بِكَلاكِلِها، وَانصَرَمَتِ [انصَرَفتِ] الدُّنيا بِأهلِها، وأخرَجَتهُم مِن حِضنِها٠٠٠.

١٤٤٨٤ عنه الله : وأرَجَّ الأرضَ وأرجَفَها... وأخرَجَ مَن فيها، فجَدَّدَهُم بَعدَ إخلاقِهِم، وجَمَعَهُم بَعدَ تَقرُّقِهم...

١٤٤٨٥ عنه ﷺ : حَتَىٰ إِذَا تَصَرَّمَتِ الأُمورُ ، وتَقَضَّتِ الدُّهورُ ، وأَزِفَ النُّشورُ ، أَخرَجَهُم مِن ضَرائح القُبورِ ٣٠.

٦ ُ١٤٤٨ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : إنَّ أُوحَشَ ما يَكُونُ هٰذَا الْخَلَقُ فِي ثَلاثَةِ مَواطِنَ : يَومَ يولَدُ ويَخرُجُ مِن بَطنِ أُمَّهِ فَيَرَى الدِّنيا، ويَومَ يَموتُ فيُعايِنُ الآخِرَةَ وأهلَها، ويَـومَ يُـبعَثُ فـيَرٰى أحكاماً لَم يَرَها في دارِ الدِّنيا<sup>،</sup>

الا المامُ زينُ العابدينَ على الشَّهُ ساعاتِ ابنِ آدَمَ ثَلاثُ ساعاتٍ السَّاعَةُ الَّتي يُعايِنُ السَّاعَةُ الَّتي يُعايِنُ فيها مَلَكَ المُوتِ، والسَّاعَةُ الَّتي يَقِفُ فيها بَينَ يَدَيِ اللهِ تَبارَكَ وَتَعَالَىٰ (٠٠٠).

١٤٤٨٨ ــ الإمامُ الباقرُ على : أيّامُ اللهِ عَزَّوجلَّ ثَلاثَةً : يَومُ يَقومُ القائمُ، ويَومُ الكَرَّةِ، ويَومُ القِيامَةِ٣٠.

### التفسيره

قوله تعالىٰ: ﴿يَومَ يَسمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾: والصيحة: المرَّة الواحدة من الصوت الشديد، وهذه الصيحة هي النفخة الثانية، وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالبعث عن الكلبيّ، وقيل: يعني أنها كائنة حقّاً عن مقاتل، ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ الخُرُوجِ﴾ من القبور إلى أرض الموقف... ﴿يَومَ تَشَقَّقُ﴾ أي تتشقّق ﴿الأَرْضُ عَنهُم﴾ تتصدّع فيخرجون منها ﴿سِراعاً ﴾ يسرعون إلى الداعي بلا تأخير ٣٠.

<sup>(</sup>١٣-١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٠ و ١٠٩ و ٨٣.

<sup>(</sup>٤)عيون أخبار الرُّضا الله: ١١/٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٥\_٦) الخصال: ١٠٨/١١٩ ر ص ١٠٨/١٥٩.

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان: ٩/٢٢٦.

وفي قوله تعالىٰ: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فَيَهَا﴾ مِن المُوتَىٰ والكنوز مثل ﴿وأَخْرَجَتِ الأَرضُ أَثْقَالَهَا﴾ عن قتادة ومجاهد ﴿وَتَخَلَّتُ﴾ أي خلت فلم يبقَ في بطنها شيء. وقيل : معناه ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها، وتخلّت ممّا على ظهرها من جبالها وبحارها".

وفي قوله تعالىٰ: ﴿وأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَتْقَالَهَا﴾: أي أخرجت موتاها المدفونة فيها تخرجها أحياءً للجزاء، عن ابن عبّاس ومجاهد والجبائيّ. وقيل، معناه لفظت ما فيها من كنوزها ومعادنها فتلقيها علىٰ ظهرها".

وفي قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ ﴾ أي القبور ﴿ سِرَاعاً ﴾ مسرعين لشدّة السَّوق ﴿ كَأَنَّهُم إلىٰ نُصُبٍ يوفِضُونَ ﴾ أي كأنّهم يسعون ويسرعون إلىٰ علم نصب لهم، عن الجبائيّ وأبي مسلم ".

<sup>(</sup>۱\_۳) مجمع البيان: ٩ / ٦٩٦ و ص٧٩٨ و ص٥٣٩.



## المعاد (٣)

## صفةً المحشرِ

البحار: ٧ / ٦٢ باب ٥ «صفة المحشر».

انظر: عنوان ۱۱۱ «الحساب» ، ۲۷۱ «الشفاعة (۲)» ، ۲۹۳ «الصراط» ٥٤٢ «الميزان» .

العمل (٣) : باب ٢٩٦١، الربا : بـاب ١٤٣٢، الفـدر : بـاب ٢٠٢٨، المـقرّبون : بـاب ٢٣٢٩.

الندامة : باب ٢٨٦٤، التركية : باب ١٥٩١.

## ٢٩٨٧ ـ صِفَةُ المَحشَر

#### لكتاب

﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَاكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ ١٠٠. ﴿ يَوْمَئِذٍ يَنَبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْواتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً ﴾ ١٠٠.

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَواباً ﴾ ٣٠.

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَغَمَالَهُمْ \* فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ (4.

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ ١٠٠.

١٤٤٨٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : يَمُوتُ الرَّجُلُ عَلَىٰ ما عاشَ عَلَيهِ ، ويُحشَرُ عَلَىٰ ما ماتَ عَلَيهِ ١٠٠٠ ما المَّتَ عَلَيهِ ١٤٤٩٠ ــ الترغيب و الترهيب عن أبي سعيد \_ لَمَّا حَضَرَهُ المَوتُ دَعا بِثِيابٍ جُدَدٍ فلَبِسَها ثُمَّ قالَ ــ : سَمِعتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْكُ يُقول : المَيِّتُ يُبعَثُ في ثِيابِهِ الَّتِي يَوتُ فيها ١٤٠٠.

١٤٤٩١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : إِنَّكُم مُلاقو اللهِ حُفاةً عُراةً غُولاً ٣٠.

النَّاسُ، إِنَّكُم مَحَشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفاةً عُراةً غُرْلاً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُعيدُه﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩٤.

<sup>(</sup>۲) طه : ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) النبأ : ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الزلزلة : ٦ ــ ٨.

<sup>(</sup>٥) القارعة : ٤.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والنرهيب : ٤ / ٣٨٣ / ١٠. وقال : رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وفي إسناده يحيّى بن أيّوب وهو الفافقي المصريّ. احتجّ به البخاريّ ومسلم وغيرهما وله مناكبر، وقال أبو حاتم : لا يُحتجّ به، وقال أحمد : سيّء الحفظ، وقال النسائيّ :ليس بالقويّ، وقد قال كلّ من وقفت على كلامه من أهل اللغة :إنّ المراد بقوله : «ببعث في ثيابه التي قبض فيها» أيّ في أعماله ،قال الهرويّ : وهذا كحديثه الآخر : «يبعث العبد على ما مات عليه قال : وليس قول من ذهب إلى الأكفان بشيء، لأنّ الميّت[مّما يكفّن بعد الموت.

<sup>(</sup>٨\_٩) الترغيب والترهيب: ١١/٣٨٤/٤ و ح١٢.

1889٣ ــ الترغيب و الترهيب عن أبي ذرّ ﴿ : إنَّ الصّادِقَ المَصدوقَ حَـدَّتَني أنَّ النّــاسَ يُحشَرونَ ثَلاثَةَ أفواجٍ : فَوجاً راكِبينَ طاعِمينَ كاسِينَ، وفوجاً تَسحَبُهُمُ المَلائكةُ عَلىٰ وُجوهِهِم وتَحشُرُهُمُ النّارَ، وفَوجاً يَشونَ ويَسعَونَ ١٠٠.

١٤٤٩٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : يَبَعَتُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ ناساً في صُورِ الذَّرِّ يَطَوُهُمُ النّاسُ بِأَقدامِهِم. فيُقالُ : ما هٰؤلاءِ في صُورِ الذَّرِّ؟ فيُقالُ : هٰؤلاءِ المُتَكَبِّرُونَ في الدّنيا٣.

1889هـ الإمامُ عليَّ ﷺ : اِسمَعْ ياذَا الغَفلَةِ والتَّصريفِ مِن ذي الوَعظِ والتَّعريفِ، جُعِلَ يَومُ الحَشرِ يَومَ العَرضِ والسُّؤالِ والحِباءِ والنَّكالِ، يَومَ تُقلَبُ إلَيهِ أعهالُ الأنامِ، وتُحصىٰ فيهِ جَميعُ الآثام، يَومَ تَذوبُ مِنَ النُّفوسِ أحداقُ عُيونِها، وتَضَعُ الحَوامِلُ ما في بُطونِها™.

الكَبيرُ، ويَسقُطُ فيهِ الجَنينُ... إنَّ فَزَعَ ذٰلكَ اليَومِ لَيُرهِبُ المَلائكَةَ الَّذينَ لا ذَنبَ لَهُم... فكيفَ الكَبيرُ، ويَسقُطُ فيهِ الجَنينُ... إنَّ فَزَعَ ذٰلكَ اليَومِ لَيُرهِبُ المَلائكَةَ الَّذينَ لا ذَنبَ لَهُم... فكيفَ مَن عَصىٰ بِالسَّمعِ والبَصَرِ وَاللَّسانِ واليَدِ والرَّجلِ والفَرْجِ والبَطنِ إن لَم يَغفِرِ اللهُ لَهُ ويَرحَمُهُ مِن ذٰلكَ اليَوم؟!<sup>(۱)</sup>

الأعالى، خُضوعاً قِياماً، قَد أَلجَمَهُمُ العَرَقُ، ورَجَفَت بِهِمُ الأرضُ، فَأَحسَنُهُم حالاً مَن وَجَدَ الأَعلَى مَوضِعاً، ولِنَفَسِهِ مُتَسَعاً اللهِ المُعَلَى المُعَلَّى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَّمَ المُعَلَى المُعَلَى المُعَلِّمِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمَ المُعَلِّمِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِّمِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعْلَى المُعْلِيقِ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَ

٨٤٤٩٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَةَ : كُلُّ مَن وَرَدَ القِيامَةَ عَطشانُ ١٠٠.

18899 عنه ﷺ: شِعارُ النَّاسِ يَومَ القِيامَةِ في ظُلَمَةِ يَوم القِيامَةِ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ س.

١٤٥٠٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَثَلُ النَّاسِ يَومَ القِيامَةِ إذا قاموا لِرَبِّ العالَمينَ مَثَلُ السَّهمِ في

<sup>(</sup>١\_ ٢) الترغيب والترهيب : ٤ / ٣٨٧ / ٢١ و ح ٢٢.

<sup>(</sup>٤٤٣) أمالي الطوسيّ : ١٣٥٣/٦٥٣ و ٢١/٢٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) كنز المقال: ٣٨٩٣٨.

<sup>(</sup>٧) كنز المثال : ٣٨٩٦٢.

القُربِ لَيسَ لَهُ مِنَ الأرضِ إلّا مَوضِعُ قَدَمِهِ، كالسَّهمِ في الكِنانَةِ لا يَقدِرُ أن يَزولَ لههُنا ولا لههُنا٣.

## ٢٩٨٨ ـ المُتَّقونَ في القِيامَةِ

#### الكتاب

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقْداً ﴾ ٣٠.

﴿ وَجُوهُ يَوْمَثِذٍ مُسْفِرَةً \* ضاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً ﴾ ٣٠.

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ... هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (۵).

﴿لا يَخْزُنُهُمُ الْغَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاثِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾···

١٤٥٠١ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ ـ : ﴿يَومَ لا يُخزي اللهُ النَّبِيَّ والَّذِينَ آمَنوا مَعَهُ نورُهُم يَسعىٰ بَينَ أَيْديهِم وبِأَيُّانِهِم﴾ ـ : فَمَن كانَ لَهُ نورٌ يَومَئذٍ نَجا، وكُلُّ مُؤْمِنِ لَهُ نورٌ ١٠٠.

١٤٥٠٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ فَيْ قُولِهِ تعالىٰ : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَٰداً ﴾ ــ : إنَّ الوَفَدَ لا يَكُونُونَ إِلَّا رُكِبَاناً ، أُولُنْكَ رِجالُ اتَّقُوا اللهَ فأحَبَّهُمُ اللهُ وَاخْتَصَّهُم ورَضِيَ أَعْهَلُمُ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ وَاخْتَصَّهُم ورَضِيَ أَعْهَلُمُ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ تَقِينَ ٣٠.

الرَّمْانِ اللَّهُ عَلَيُّ اللَّهُ عَلَيُّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَن هَٰذِهِ الآيةِ : ﴿ يَوْمَ غَمُثُرُ المُتَّقِينَ إِلَى الرَّحُمْنِ وَقُداً ﴾ يا رَسولَ اللهِ، ما الوَفدُ إلا رَكبُ؟ ـ : والَّذي نَفسي بِيَدِهِ إنَّهُم إذا خَرَجوا مِن قُبورِهِمُ استَقبَلوا بِنُوقٍ بِيضٍ لَهَا أُجنِحَةُ عَلَيها رِحالُ الذَّهَبِ، شُرُكُ نِعالِهم نورٌ يَتَلَالاً ، كُلُّ خُطوَةٍ مِنها

<sup>(</sup>١) الكاني : ٨/١٤٣/٨.

<sup>(</sup>۲) مريم : ۸۵.

<sup>(</sup>۳) عیس : ۲۸، ۲۹,

 <sup>(</sup>۵) الحديد: ۱۲ ـ ۱۵.
 (۵) الأنبياء: ۱۰۳.

<sup>/</sup> a . . . Itali . . /5.Y

<sup>(</sup>٦) تور الثقلين : ٥ / ٣٤ / ٣٤.

<sup>(</sup>٧) الكاني: ٨/ ٩٥/ ١٩٦.

مِثلُ مَدِّ البَصَرِ ١٠٠.

١٤٥٠٤ ــ الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ ــ في قولهِ تَعالىٰ : ﴿ يُومَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفُداً ﴾ ــ : يُحشَرونَ عَلَى النَّجائب ".

الحَمدُ اللهِ عَلَيْهُ : أَربَعُ مَن كُنَّ فيهِ أَمِنَ يَومَ الفَزَعِ الأَكبَرِ : إِذَا أُعطِيَ شَيئاً قالَ : الحَمدُ للهِ، و إِذَا أَذَنَبَ ذَنباً قالَ : أَستَغفِرُ اللهَ، وإِذَا أَصابَتهُ مُصيبَةٌ قالَ : إِنّا لللهِ وإِنّا إليهِ راجِعونَ، وإذا كانَت لَهُ حاجَةٌ سَأَلَ رَبَّهُ، وإذا خافَ شَيئاً لَجَناً إلىٰ رَبِّهِ٣٠.

120.٦ عنه ﷺ: مَن عَرَضَت لَهُ فاحِشَةُ أو شَهوَةٌ فَاجَتَنَبَهَا تَخَافَةَ اللهِ عَزَّوجلَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وآمَنَهُ مِنَ الفَزَعِ الأكبَرِ، وأُنجَزَ لَهُ ما وَعَدَهُ في كِتابِهِ في قولِهِ تَعالىٰ: ﴿وَلَمَن خافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ ٣٠.

١٤٥٠٧ ـ عنه عَلِين الله عَن مَقَتَ نَفسَهُ دُونَ مَقتِ النّاسِ آمَنَهُ الله مِن فَزَع يَوم القِيامَةِ٠٠٠.

(انظر) البحار: ٧ / ٢٩٠ باب ١٥. ٢٣٠ ياب ٨.

الحرام: باب ٥-٨، العمل (٣): باب ٢٩٦١، النور: ياب ٣٩٦٣.

## ٢٩٨٩ ـ المُجرِ مونَ في القِيامَةِ

#### الكتاب

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ٢٠.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَثِدْ يَتَفَرَّقُونَ﴾ ٣٠.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِغُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ ٨٠.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٢/٤٩٤/٤، انظر تمام الحديث.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١ / ٧٨٧ / ٥٦٧ والنجيب: الكريم الحسيب، وناقة نجيب ونجيبة والجمع نجائب. ( القاموس المحيط: ١٣٠/١).

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة : ١١ /١٦٣ / ١.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ٢١٦ / ١.

<sup>(</sup>٦\_٧) الروم: ١٢، ١٤.

<sup>(</sup>٨) الروم: ٥٥.

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَـارْجِعْنا نَـعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِئُونَ﴾ ".

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِـهذَا الْكِـتَابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلاكَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾٣.

﴿يَوْمَ يُثْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً﴾™.

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ ﴾ ".

﴿ يُبَطِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴾ ١٠٠.

﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتَ فِيها وَلا يَحْيَى ﴾ ١٠٠.

﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللهُ عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُعْنِعِي رُوُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْيُدَتُهُمْ هَمواءٌ \* وَأَنْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ مُهْطِعِينَ مُعْنِعِي رُوُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْيُدَتُهُمْ هَمواءٌ \* وَأَنْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ وَوَالٍ \* وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ أَقْسَمُمْ مَنْ وَوَالٍ \* وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْعَالَ \* وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ لَتَعْمَ لِنَا لَكُمُ الْأَمْعَالَ \* وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ اللّهُ إِنَّ اللهَ عَرْيَرُ ذُو انْتِقَامٍ \* يَوْمَ تُبِينَ لِهُ مَنْ قَبْلُ اللهُ مُنْ قَبْلُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَرْيِرُ ذُو انْتِقَامٍ \* يَوْمَ تُسَبَنَ اللهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وُهُمْ النَّارُ فَى الْمُعْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَوِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ \* اللَّوْمُ مَنْ قَطِرانِ وَتَعْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ فِسُ.

(انظر) المؤمن : ١٦ ـ ٢٠ و القلم : ٤٢ ، ٤٣ و عيس : ٣٣ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٤٩.

<sup>(</sup>۳) طه : ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) الرحش: ٤١.

<sup>(</sup>٥) المعارج: ١١.

<sup>(</sup>٦) طه: ٧٤.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم: ٤٢\_٠٥.

١٤٥٠٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على على على الله على الله و الله على الله و الله على الله و الله الله و ال

180٠٩ ــ الإمامُ الباقرُ عَلَمْ : يُحشَرُ العَبدُ يَومَ القِيامَةِ وما نَدِيَ دَماً ، فيُدفَعُ إلَيهِ شِبهُ المِحجَمَةِ أَو فَوقَ ذَلكَ ، فيُقالُ لَهُ : هٰذَا سَهمُكَ مِن دَمِ فُلانٍ ! فيقولُ : يا رَبِّ ، إِنَّكَ لَتَعلَمُ أَنَّكَ قَبَضتَني وما سَفَكتُ دَماً ! فيقولُ : بَلىٰ ، سَمِعتَ مِن فُلانٍ رِوايَةَ كَذَا وكَذَا ، فروَيتَها عَلَيهِ ، ف نُقِلَت حَــتَىٰ صارَت إلىٰ فُلانٍ الجَبّارِ فقَتَلَهُ عَلَيها ، وهٰذَا سَهمُكَ مِن دَمِهِ ".

الإمامُ الصّادقُ عِلَمْ : يَجِيءُ يَومَ القِيامَةِ رَجُلُ إِلَىٰ رَجُلٍ حَتَّىٰ يُلَطِّخَهُ بِدَمٍ والنّاسُ في الحِسابِ، فيتقولُ : يا عَبدَ اللهِ، مالي ولَكَ؟! فيقولُ : أَعَنتَ عَلَيَّ يَومَ كَذَا وكَذَا بِكَـلِمَةِ كَـذَا فَتُتِلتُ....

12011 عنه على : مَن آثَرَ الدُّنيا عَلَى الآخِرَةِ حَشَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ أَعمىٰ اللهِ

الدهاك عنه على : مَن لَقِيَ المُسلِمينَ بِوَجهَينِ ولِسانَينِ، جاءَ يَومَ القِيامَةِ ولَـهُ لِسـانانِ مِن نارِ٠٠٠.

١٤٥١٣ ـ عنه ﷺ : مَن أَكَلَ مِن مالِ أَخيهِ ظُلماً ولَم يَرُدَّهُ عَلَيهِ ، أَكَلَ جَذْوَةً مِنَ النّارِ يَومَ القِيامَةِ™.

١٤٥١٤\_عنه ﷺ : من سَأَلَ النّاسَ وعِندَهُ قوتُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ، لَتِيَّ اللهَ تَعالَىٰ يَومَ يَلقاهُ ولَيسَ في وَجهه لَحَمُ™.

٥١٥٥٠ عند على : مَن قَرَأَ القُرآنَ لِيَأْ كُلَ بِهِ النّاسَ جاءَ يَومَ القِيامَةِ ووَجهُه عَظمُ لا لَحَمَ فيهِ ٩٠٠. ١٤٥١٦ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : الهَمَازونَ، واللّمَازونَ، والمَشَاؤونَ بِالنّميمَةِ الباغونَ لِلبَراءِ العَنَتَ،

<sup>(</sup>١) البحار: ١٨٦/٧).

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٢ / ٣٧٠ ٥.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال : ٣٢٦ / ١.

<sup>(</sup>٤) البعار: ٢١٨/٧.

<sup>(</sup>هـ ٨) تواب الأعمال: ٣١٩/ ١ و ٣٢٢ / ٨ و ٥٣/ ١ و ٣٢٩/ ١.

يَحَشُّرُهُمُ اللهُ في وُجوهِ الكِلابِ٣٠.

الدُّهُ مِنَ الْحِساب "، السَّادقُ اللهُ المُتَكَبِّرينَ يُجعَلونَ في صُورِ الذَّرِّ يَتَوَطَّوْهُمُ النّاسُ حَتَّىٰ يَفرُغَ اللهُ مِنَ الْحِساب "،

الم ١٤٥١٨ عنه ﷺ : إذا كانَ يومَ القِيامَةِ نادىٰ مُنادٍ : أينَ الصَّدودُ لِأُولِيائِي؟ فيَقومُ قَومُ لَيسَ عَلىٰ وُجوهِهِم لَحَمُ، فيُقالُ : هُؤلاءِ الَّذينَ آذَوُا المُؤمِنينَ ونَصَبوا هَمُ وعانَدوهُم وعَـنَّفوهُم في دِينِهِم، ثُمَّ يُؤمَرُ بِهِم إلىٰ جَهَنَّمَ٣٠.

18019 ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يُبغِضُنا أهلَ البَيتِ أَحَدُ إلّا بَعَثَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ أَجذَمَ ···

١٤٥٢٠ الإمامُ الباقرُ ﷺ : يُحشَرُ المُكَذَّبونَ بِقَدَرِ اللهِ مِن قُـبورِهِم قَـد مُسِـخُوا قِـرَدَةً
 وَخَنازِيرَ<sup>(0)</sup>.

(انظر) المعاد (۲) : باب ۲۹۸٦، العمل (۳) : باب ۲۹٦۱، الزكاة : باب ۱۵۸۲، الحاجة : باب ۹٦٧، ۹٦۸، الخمر : باب ۱۱۲۸، الربا : باب ۱٤٣٢، العلم : باب ۲۸۵۸، القدر : باب ۳۰-۳۰. البحار : ۲/۲۱۲/۲۱۲،

## ٢٩٩٠ \_ كِتَابُ الأعمالِ

#### الكتاب

﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً \* الْحَرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ ٩٠.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَقَـالُوا

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣/٥٠٠/٠.

<sup>(</sup>٣\_٣) الكافي : ٢ / ٣١١ / ١١ و ص ٢٥٣ / ٢.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال : ٢/٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال : ٢٥٣ / ٤.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ١٤، ١٤.

لِجُلُودِهِمِ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قَالُوا أَنْطَقَنا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُـوَ خَـلَقَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَإِلَـيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ".

﴿يَوْمَنِدٍ تُحدِّثُ أَخْبارَها \* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَها﴾ ٣٠.

الامامُ عليُّ اللهِ : إعلَموا عِبادَ اللهِ أنَّ عَلَيكُم رَصَداً مِن أَنفُسِكُم، وعُيوناً مِن جَوارِحِكُم، وحُفّاظَ صِدقِ يَحفظونَ أعهالَكُم، وعَدَدَ أَنفاسِكُم إنَّ

180۲۲ عنه ﷺ : إِنَّ اللهَ سُبحانَهُ وتَعالىٰ لا يَخنىٰ عَلَيهِ ما العِبادُ مُقتَرِفُونَ في لَيلِهِم ونَهارِهِم، لَطُفَ بِه خُبراً، وأحاطَ بِه عِلماً، أعضاؤكُم شُهودُهُ، وجَوارِحُكُم جُنودُهُ، وضَهائرُكُم عُيونُهُ، وخَلَواتُكُم عِيانُهُ ".

180٢٣ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ في قولِه تَعالىٰ: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِه ﴾ ..: يقولُ: خَيرُهُ وشَرُّهُ مَعَهُ حَيثُ كانَ، لا يَستَطيعُ فِراقَهُ حَتَّىٰ بُعطىٰ كِتَابَهُ يَومَ القِيامَةِ بِمَا عَمِلَ (اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمِلَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ اله

الإمامُ الصّادقُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ السّاعَةِ ، فلِذَلكَ قالوا : ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَا لَهٰذَا الكِتَابِ جَمِيعَ مَا عَمِلَ وَمَا كُتِبَ عَلَيهِ ؛ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلكَ السّاعَةِ ، فلِذَلكَ قالوا : ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَا لَهٰذَا الكِتَابِ جَمِيعَ مَا عَمِلَ وَمَا كُتِبَ عَلَيهِ ؛ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلكَ السّاعَةِ ، فلِذَلكَ قالوا : ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَا لَهٰذَا الكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلّا أَحْصَاها ﴾ ؟! ۞

180٢٥ ــ عنه ﷺ : إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ دُفِعَ إِلَى الإنسانِ كِتابُه، ثُمَّ قيلَ لَهُ : اقرَأُهُ.[قالَ الرّاوي :] قُلتُ : فيَعرِفُ ما فيهِ ؟ فقالَ : إنَّهُ يَذكُرُهُ فَمَا مِن لَحَظَةٍ ولا كَلِمَةٍ ولا نَقْلِ قَدَمٍ ولا شَيءٍ فَعَلَهُ إِلّا ذَكَرَهُ ؛ كَانَّهُ فَعَلَهُ تِلكَ السّاعَةَ ، فلِذٰلكَ قالوا : «يا وَيلَتَنا ما لِهٰذا الكِتابِ...» ٣٠.

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٢٠ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الزازلة : ٤، ٥.

<sup>(</sup>٣\_٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٧ و ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير عليّ بن إبراهيم : ٢ / ١٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير العيّاشيّ : ٢ / ٣٢٨ / ٣٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير العيّاشيّ : ٢ / ٣٢٨ / ٣٤.

١٤٥٢٦ ــ الإمامُ عليٌّ الله : خُتِمَ عَلَى الأفواهِ فَلا تَكَلَّمُ، وقَد تَكَلَّمَتِ الأيدي، وشَهِدَتِ الأرجُلُ، ونَطَقَتِالجُلُودُ بِماعَمِلُوا فَلا يَكتُمُونَ اللهَ حَديثًا ١٠٠٠.

١٤٥٢٧ ـ رسولُ اللهِ عَيَالِيَهُ : تَجيئونَ يَومَ القِيامَةِ وعَلَىٰ أَفُواهِكُمُ الفِدامُ، فَأُوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ الإنسان فَخِذُهُ وكَقَّهُ ٣٠.

١٤٥٢٨ ـ الإمامُ الصّادقُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا جُلودُكُمْ ﴾ ـ : يعنى بِالجُلودِ الفُروجَ والأفخاذَ ٣٠.

18079 ـ الإمامُ عليًّ عليٌّ على وصيَّتِهِ لابنِ الحنفيَّةِ ـ: قَـالَ اللهُ تَـعالىٰ: ﴿وَمَـاكُـنتُمُ تَسْتَتِرونَ...﴾ يَعنى بِالجُلُودِ الفُروجَ \*\*.

١٤٥٣٠ ــعنه ﷺ : ثُمُّ نَظَمَ تَعالَىٰ ما فَرَضَ عَلَى السَّمعِ والبَصَرِ والفَرجِ في آيَةٍ واحِدَةٍ ، فقالَ : ﴿ مَا كُنتُم تَستَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيكُم سَمَعُكُم وَلا أَبْصارُكُم ولا جُلُودُكُم وَلٰكَنْ ظَنَنْتُم أَنَّ اللهَ لا يَعلَمُ كَثيراً مِمَّا تَعمَلُونَ﴾ يَعني بِالجُلُودِ هاهُنا : الفُروجَ '''.

١٤٥٣١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لَمَا قَرَأَ هٰذِه الآيَةَ : ﴿يَومَنَذِ تُحَدِّثُ أَخْبارَها﴾ ــ : أتدرونَ ما أخبارُها؟ قالوا : اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، قالَ : فإنَّ أخبارَها أن تَشهَدَ عَلَىٰ كُلِّ عَبدٍ وأمَةٍ بِما عَمِلَ عَلَىٰ ظَهرِها، تَقولُ : عَمِلَ كَذا وكَذا۩.

١٤٥٣٢ عنه ﷺ : فَلِلَّهِ عَزَّوجلَّ عَلَىٰ كُلِّ عَبدٍ رُقَباءُ مِن كُلِّ خَلقِهِ ، ومُعَقِّباتُ مِن بَينِ يَدَيهِ ومِن خَلفِهِ يَحفظونَهُ مِن أَمرِ اللهِ ، ويَحفظونَ عَلَيهِ ما يَكُونُ مِنهُ مِن أَعبالِهِ وأقوالِهِ وألفاظِهِ وأخاظِهِ ، والبقاعُ التي تَشتَمِلُ عَلَيهِ شُهودُ رَبِّه لَهُ أو عَلَيهِ ، واللَّيالِي والأيّامُ والشَّهورُ شُهودُهُ عَلَيهِ أو لَهُ ، وحَفظتُهُ الكاتِبونَ أعبالَهُ شُهودُ لَهُ أو عَلَيهِ أو لَهُ ، وحَفظتُهُ الكاتِبونَ أعبالَهُ شُهودُ لَهُ أو

<sup>(</sup>١) البحار : ٦/٣١٣/٧.

<sup>(</sup>٢) كنز المتال : ٣٨٩٩٧.

<sup>(</sup>٤\_٤) تفسير الميزان : ١٧ / ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٣/٣١٨/٧.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: ٤/٤١٤/.

عَلَيهِ ١٠٠.

١٤٥٣٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ وقَد سُئلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلَّي نَوافِلَهُ في مَوضِعٍ أو يُفَرِّقُها ـ : لا، بَل هاهُنا وهاهُنا؛ فإنَّها تَشهَدُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

180٣٤ عنه ﷺ : ما مِن يَومٍ يَأْتِي عَلَى ابنِ آدَمَ إِلَّا قَالَ ذَلكَ اليَومُ : يَابنَ آدَمَ أَنا يَومُ جَديدٌ، وأَنا عَلَيكَ شَهيدٌ، فَافعَلْ بِي خَيراً وَاعمَلْ فِيَّ خَيراً أَشْهَدُ لَكَ يَومَ القِيامَةِ : فإنَّكَ لَـن تَراني بَعدَها أَبَداً ٣٠.

(انظر) العراقبة : باب ١٥٣٦، ١٥٣٧، العمل (٣) : باب ٢٩٦٠. البحار : ٧ / ٣٠٦، باب ١٦.

#### التقسير:

ويظهر من قوله تعالىٰ: ﴿يَومَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ماعَمِلَتْ مِنْ خَيرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِـنْ سوءٍ﴾ ١٠، أنّ الكتاب يتضمّن نفس الأعمال بحقائقها دون الرسوم المخطوطة علىٰ حدّ الكتب

<sup>(</sup>١) البحار : ١١/٣١٥/٧.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۰/۲۲۵/۷.

<sup>(</sup>٤) الكيف : ٤٩.

<sup>(</sup>٥)ق: ۲۲.

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ٣٠.

المعمولة فيما بيننا في الدنيا، فهو نفس الأعمال يُطلع الله الإنسان عمليها عياناً، ولا حجّة كالعيان.

وبذلك يظهر أنّ المراد بالطائر والكتاب في الآية أمر واحد وهو العمل الذي يعمله الإنسان، غير أنّه سبحانه قال: ﴿وَنَحُرْجُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ كِتاباً ﴾ ففرّق الكتاب عن الطائر ولم يقل: ﴿وَنَحُرْجُهُ ﴾ لئلّا يوهم أنّ العمل إنّا يصير كتاباً يوم القيامة وهو قبل ذلك طائر وليس بكتاب، أو يوهم أنّ الطائر خنيّ مستور غير خارج قبل يوم القيامة فلا يلائم كونه ملزماً له في عنقه.

وبالجملة : في قوله : ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ ﴾ إشارة إلى أنّ كتاب الأعهال بحقائقها مستور عن إدراك الإنسان، محجوب وراء حجاب الغفلة، وإنّا يخرجهالله سبحانه للإنسان يوم القيامة فيطلعه على تفاصيله، وهو المعنى بقوله : ﴿ يَلقاهُ مَنشُوراً ﴾ .

وفي ذلك دلالة علىٰ أنّ ذلك أمر مهيّاً له غير مغفول عنه، فيكون تأكيداً لقوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ الْوَمْنَاهُ طَائْرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾؛ لأنّ المحصّل أنّ الإنسان ستناله تبعة عمله لا محالة: أمّا أوّلاً فلاّنه لا نقل الله فيلقاه منشوراً.

قوله تعالىٰ: ﴿ إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَنَىٰ بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً ﴾ أي يقال له: اقرأ كتابك... إلخ. وقوله: ﴿ كَنَىٰ بِنَفْسِكَ ﴾ الباء فيه زائدة للتأكيد، وأصله كَفَت نفسُك، وإمّا لم يؤنّث الفعل لأنّ الفاعل مؤنّث مجازي يجوز معه التذكير والتأنيث، وربّا قيل: إنّه اسم فعل بمعنى اكتفِ والباء غير زائدة، وربّا وُجّه بغير ذلك.

وفي الآية دلالة علىٰ أن حجّة للكتاب قاطعة بحيث لا يرتاب فيهاقارئه ولوكان هـو المجرم نفسه، وكيف لا؟! وفيه معاينة نفس العمل وبه الجزاء، قال تعالىٰ: ﴿لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمُ إِنَّا تُحُرُّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ١١٠.

<sup>(</sup>١) التحريم : ٧.

وقد اتّضح ثمّا أوردناه \_ في وجه اتّصال قوله: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ ﴾ الآية بما قبله \_ وجه اتّصال هاتين الآيتين أعني قوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ \_ إِلَىٰ قوله: \_حَسيباً ﴾.

فحصًل معنى الآيات \_ والسياق سياق التوبيخ واللوم \_ أنّ الله سبحانه أنزل القرآن وجعله هادياً إلى ملّةٍ هي أقوم جرياً على السنّة الإلهيّة في هداية الناس إلى التوحيد والعبوديّة وإسعاد من اهتدى منهم وإشقاء من ضلّ، لكنّ الإنسان لا عيز الخير من الشرّ، ولا يفرّق بين النافع والضارّ، بل يستعجل كلّ ما يهواه فيطلب الشرّ كها يطلب الخير، والحال أنّ العمل سواء كان خيراً أو شرّاً لازم لصاحبه لا يفارقه، وهو أيضاً محفوظ عليه في كتاب سيخرج له يوم القيامة ويُنشر بين يديه ويحاسب عليه، وإذا كان كذلك كان من الواجب على الإنسان أن لا يبادر إلى اقتحام كلّ ما يهواه ويشتهيه ولا يستعجل ارتكابه، بل يتوقّف في الأمور ويتروّى يبادر إلى اقتحام كلّ ما يهواه ويشتهيه ولا يستعجل ارتكابه، بل يتوقّف في الأمور ويتروّى حتى عير بينها ويفرّق خيرها من شرّها؛ فيأخذ بالخير ويتحرّز الشرّ".

#### ٢٩٩١ ـ أصحابُ اليَمين

#### الكتاب

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ \* فِي سِـدْرٍ مَخْضُودٍ \* وَطَـلْحٍ مَـنُضُودٍ \* وَظِـلِّ مَمْدُودٍ \* وَطَـلَّ مَمْدُودٍ \* وَطَـلَّ مَمْدُودٍ \* وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ \* وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ \* لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ \* وَقُـرُشٍ مَـرْفُوعَةٍ \* إِنّـا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً \* عُرُباً أَثْراباً \* لأَصْحَابِ الْيَمِينِ \* ثُلَّةُ مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَثُلَّةً مِنَ الْآوِلِينَ \* وَثُلَّةً مِنَ الْآوَلِينَ \* وَثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ ".

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ ٣٠.

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُسْظَلَمُونَ

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٣ / ٥٥ \_ ٥٧.

<sup>(</sup>Y) الواقعة : YY .. . 3.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق : ٧، ٨.

فَتِيلاً ﴾".

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَعِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ الْخَرَأُوا كِتَابِيَهُ ﴾ ٣٠.

المحاد الإمامُ الصّادقُ على الله عَبدي، فَعَلتَ كَذَا وكَذَا وعَمِلتَ كَذَا وكَذَا وعَمِلتَ كَذَا وكَذَا وَعَمِلتَ كَذَا وَعَمَلُ اللهِ عَقُولُ : فَعَم يَا رَبِّ قَد فَعَلتُ ذَاكَ ، فيقولُ النّهِ عَقُولُ الله عَلَيْ وَأَبدَلتُها حَسَناتٍ ، فيقولُ النّه عَرَّوجلً : ﴿ فَأَمّا مَن أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمينِهِ فَسَوْفَ الله عِلْمَ اللهِ عَلَيْ وَهُو قُولُ اللهِ عَزَّوجلً : ﴿ فَأَمّا مَن أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمينِهِ فَسَوْفَ عُلَا الْعَبْدِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ؟! وهُو قُولُ اللهِ عَزَّوجلً : ﴿ فَأَمّا مَن أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمينِهِ فَسَوْفَ عُلَا الْعَبْدِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ؟! وهُو قُولُ اللهِ عَزَّوجلً : ﴿ فَأَمّا مَن أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمينِهِ فَسَوْفَ عُلَا الْعَبْدِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ؟! وهُو قُولُ اللهِ عَرَّوجلً : ﴿ فَأَمّا مَن أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمينِهِ فَسَوْفَ عُلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلِي الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ الْعَلِي الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١٤٥٣٦ ـ الإمامُ الباقرُ على الله على مَن عَلَى مُوْمِنٍ ، إِنَّمَا تَشْهَدُ عَلَىٰ مَن حَقَّت عَلَىٰ مَن حَقَّت عَلَىٰ مَن حَقَّت عَلَىٰ مَن حَقَّت عَلَىٰ مُن حَقَّت عَلَىٰ مَن حَقَّت عَلَىٰ مُن حَقَّت عَلَىٰ مَن حَقَّت المَدَّانِ ، فأمّا المُؤمِنُ فيُعطَىٰ كِتابَهُ بِيَمينِهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ مُن عَلَىٰ مَن حَقَّت اللهُ عَلَىٰ مَن عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَىٰ مَن عَلَيْهِ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَن عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَن عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَ

المُوحاً الإمامُ الصّادقُ الله وقد سَمِعَهُ مُعاوِيَةُ بنُ وَهَبٍ .: إذا تابَ العَبدُ تَوبَةً نَصوحاً أَحَبَّهُ اللهُ فسَتَرَ عَلَيهِ في الدّنيا والآخِرَةِ، فقُلتُ : وكَيفَ يَستَرُ عَلَيهِ ؟ قالَ : يُنسي مَلكَيهِ ما كَتَبا عَلَيهِ مِنَ الذَّنوبِ، ويوحي إلى جَوارِحِه : أكتُمي عَلَيهِ ذُنوبَهُ، وَيوحي إلى بِقاعِ الأرضِ : أكتُمي ما كانَ يَعمَلُ عَلَيكِ مِنَ الذَّنوبِ، فيَلقَى الله حينَ يَلقاهُ ولَيسَ شَيءٌ يَشهَدُ عَلَيهِ بِشَيءٍ مِنَ الذُّنوبِ،

(انظر) التوبة : باب ٤٦٦، ٤٦٧، الحساب : باب ٨٤١.

#### ٢٩٩٢ \_ أصْحابُ الشُّمالِ

الكتاب

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ \* فِي سَمُومٍ وَحَبِيمٍ \* وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ \* لَا باردٍ وَلا كَرِيمٍ \* إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ \* وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ \* وَكَانُواْ يَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧١.

<sup>(</sup>٢) الحاقّة : ١٩.

<sup>(</sup>٣) الزهد للحسين بن سعيد : ٢٤٦ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) الكافي : ٢ / ٣٢ / ١ و ص ٢٤٠ / ١.

أَيْذا مِثْنَا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ \* أَوَ آباؤُنا الْأَوَّلُونَ \* قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْم مَّعْلُومٍ﴾ ٣٠.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِّهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ \* يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ \* لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ \* خُذُوهُ فَغَلُّوهُ \* ثُمَّ الْحَجِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لا يَسُوْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ \* وَلا عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَاهُنَا حَمِيمُ \* وَلا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ ".

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً \* وَيَصْلَى سَعِيراً \* إِنَّهُ كانَ فِـي أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ \* بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً ﴾ ٣.

النَّاسِ، وبَكَّتهُ ﴿ ، وأعطاهُ كِتابَهُ بِشِهالِهِ، وهُوَ قُولُ اللهِ عَزَّوجِلَّ : ﴿ وَأَمَّا مَـنْ أُوتِيَ كِـتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُوراً ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيراً ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسروراً ﴾ (".

١٤٥٣٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : في قَولِهِ : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمينِهِ﴾ فَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ عَبُدُ اللهِ بنُ عَبدِ الأَسوَدِ بنِ هِلالٍ الْمَخزومِيُّ وهُوَ مِن بَني مَخزومٍ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ فـ هُوَ الأَسوَدُ بنُ عَبدِ الأَسوَدِ بنِ هِلالٍ الْمَخزومِيُّ قَتَلَهُ حَمَزَةُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ يَومَ بَدرٍ ٣٠.

#### التفسير:

قوله تعالىٰ: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِـتَابَهُ وَرَاءَ ظَـهْرِوِ ﴾ الظـرف مـنصوب بـنزع الخـافض، والتقدير: من وراء ظهره، ولعلّهم إنّا يُؤتَون كتبهم من وراء ظـهورهم لردّ وجـوههم عـلى

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٤١ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الحاقة : ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق : ١٠ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٤) أي غلبه بالحجّة. (كما في هامش البحار: ٧/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) الزهد للحسين بن سعيد : ٢٤٦/٩٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير عليّ بن إبراهيم : ٢ / ٤١٢.

أدبارهم، كما قال تعالىٰ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجوهاً فَنْرُدَّها عَلَىٰ أَدْبارِها﴾ ٣٠.

ولا مُنافاة بين إيتاء كتابهم من وراء ظهورهم وبين إيتائهم بـشهالهم كــا وقـع في قــوله تعالىٰ : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِهالِهِ فَيَقُولُ يالَيْتَنَى لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ﴾ ٣٣٠.

(انظر) تفسير الميزان: ٢٠ /٢٤٣ ـ ٢٤٥.

#### ٢٩٩٣ ـ حَشْرُ الوُحوشِ

#### الكتاب

﴿وَإِذَا الْوَحُوشُ خُشِرَتُ ﴾ ".

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ﴾ ".

(انظر) البحار:۲۵۳/۷ باب ۱۱.

تفسير الميزان : ٧ / ٧٣ «كلام في المجتمعات الحيواتيّة».

#### ٢٩٩٤ \_ مَواقِفُ القِبامَة

#### الكتاب

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِـقَدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِـمًّا تَعُدُّونَ ﴾ ٢٠.

﴿ تَعْرُجُ الْمَلائِكةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الحاقَّة : ٢٧,

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان: ٢٤٣/٢٠.

<sup>(</sup>٤) التكوير : ٥.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) السجدة: ٥.

<sup>(</sup>٧) المعارج: ٤.

١٤٥٤ - الإمامُ الصّادقُ الله : ألا فَحاسِبوا أَنفُسَكُم قَبلَ أَن تُحاسَبوا، فإنَّ لِلقِيامَةِ خَمسينَ مَوقِفاً ، كُلُّ مَوقِفٍ مِثلُ أَلفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ. ثُمُّ تَلا هٰذِه الآيَةَ ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدارُه خَمْسينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (١).

١٤٥٤١ ــرسولُ اللهِ عَيِّلِللهُ ــوقَد قيلَ لَهُ : ما أطوَلَ هذا اليَومَ ! ــ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى المُؤْمِنِ ؛ حَتَّىٰ يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيهِ مِنَ الصَّلاةِ المُكتوبَةِ يُصَلِّيها في الدَّنيا ٣٠.

١٤٥٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : لَو وَلِيَ الحِسابَ غَيرُ اللهِ لَكَثوا فيهِ خَمسينَ أَلفَ سَنَةٍ مِن قَبلِ أن يَفرُغوا، واللهُ سُبحانَهُ يَفرُغُ مِن ذُلكَ في ساعَةٍ ٣٠.

النَّارِ ». الجَنَّةِ في الجَنَّةِ، وأهلُ النَّارِ في الجَنَّةِ في الجَنَّةِ، وأهلُ النَّارِ في الجَنَّةِ، وأهلُ النَّارِ في الجَنَّةِ، وأهلُ النَّارِ ".

18082 - رسولُ اللهِ ﷺ : الظَّالِمُ لِنَفْسِه يُحبَسُ في يَومٍ مِقدارُه خَمْسُونَ أَلفَ سَنَةٍ ، حَتَّىٰ يَدخُلَ الحُرْنُ في جَوفِهِ ، ثُمَّ يَرحَمُهُ فَيُدخِلُهُ الجَنَّةَ ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ : الحَمدُ للهِ الّذي أَذهَبَ عَنّا الحُرْنَ ، الّذي أَدخَلَ أَجوافَهُم في طولِ الْحَشَر ".

(انظر) البحار: ٧ / ١٢١ باب ٦.

#### ٢٩٩٥ ـ الكُوثُرُ

#### لكتاب

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ٩٠.

١٤٥٤٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن لَمُ يُؤمِن بِحَوضي فَلا أُورَدَهُ اللهُ حَوضي™.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٣٨/٣٦.

<sup>(</sup>٢) المحجّة البيضاء : ٨ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤\_٤) البحار : ١٢٣/٧.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٧٥/١٩٩/ ٥٧.

<sup>(</sup>٦) الكوثر : ١.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق : ١٦ / ٤.

18087 عنه ﷺ : إنَّ الحَوضَ أكرَمَنيَ اللهُ بِهِ، وفَضَّلَني عَلَىٰ مَن كَانَ قَبلي مِنَ الأُنبِياءِ، وهُوَ مَا بَينَ أَيلَةَ وصَنعاء، فيهِ مِنَ الآنِيَةِ عَدَدُ نُجومِ السَّاءِ، يَسيلُ فيهِ خَليجانِ مِنَ الماءِ، ماؤهُ أَشَدُّ بَياضاً مِنَ اللَّبَنِ، وأحلىٰ مِنَ العَسَل، حَصاهُ الزُّمُرُّدُ والياقوتُ، بَطحاؤهُ مِسكُ أَذَفَرُ ١٠٠.

١٤٥٤٧ ـ عنه عَبَالِلَهُ : حَوضي مَسيرَةُ شَهرٍ ، ماؤهُ أبيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وريحُهُ أَطيَبُ مِنَ المِسكِ ، وكيزانُهُ كَنُجوم السَّهاءِ ، مَن شَرِبَ مِنهُ لا يَظهَأُ أَبْداً .

وفي رواية : حَوضي مَسيرَةُ شَهرٍ ، وزَواياهُ سَواءٌ ، وماؤهُ أبيَضُ مِنَ الوَرِقِ ٣٠.

١٤٥٤٨ عنه تَتَلِيَّةُ : أُعطيتُ الكَوثَرَ ، فضَرَبتُ بِيَدي فَإِذَا هِيَ مِسكَةً ذَفِرَةً ، وإذا حَصباؤها اللَّؤلُؤُ ...

١٤٥٤٩ عنه ﷺ : إنّي عَلَى الحَوضِ أنظُرُ مَن يَرِدُ عَلَيَّ مِنكُم، فَوَاللهِ لَيَقْتَطِعَنَّ دوني رِجالُ فَلَاْقُولَنَّ : أي رَبِّ مِن أُمَّتِي! فَيَقُولُ : إنَّكَ لا تَدري ما أحدَثوا بَعدَكَ، مازالوا يَرجِعونَ عَـلىٰ أعقابهم ".

(انظر)كنز العمّال: ١٤/٥/١٤، البحار: ٨/١٦ باب ٢٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٢٢٨ / ٤٠٠.

<sup>(2-3)</sup> الترغيب والترهيب : 2/21/(21-) و ص21/21/2 و (2-7)

# TYY

# العادة

انظر: عنوان ١٩٥ «النفس»، ٥٣٧ «الهوى»، ٧ «الأدب».

#### ٢٩٩٦ ـ العادَةُ

1800- الإمامُ على الله : العادةُ طَبعُ ثانِ ١٠٠٠

12001 \_ عنه 幾 : لِلعادَةِ عَلَىٰ كُلِّ إنسانِ سُلطانُ ١٠٠

١٤٥٥٢ \_ عنه الله : العادّةُ عَدُوٌّ مُتَمَلَّكُ ٣٠.

1200٣ \_ عند الله : آفَةُ الرِّياضَة غَلَيَةُ العادَة · ...

١٤٥٥٤ عنه على غيرُ مُدركِ الدَّرجاتِ مَن أطاعَ العاداتِ٠٠٠.

١٤٥٥٥ ــ الإمامُ الحسنُ الله : العاداتُ قاهِراتُ ، فَمَنِ اعتادَ شَيئاً في سِرَّهِ وخَلُواتِهِ ، فَضَحَهُ في عَلانِيَتِهِ وعِندَ المَلَأِسُ.

١٤٥٥٦ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : لِسانُكَ يَستَدعيكَ ما عَوَّدتَهُ ، ونَفسُكَ تَقتَضيكَ ما أَلِفتَهُ ٣٠.

١٤٥٥٧ عنه الله : لا تُسرِعَنَّ إلى الغَضَبِ فيتَسَلَّطَ عَلَيكَ بِالعادَةِ ١٠٠٠

الخالِيَةِ ما اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهُ عنه ا

### ٢٩٩٧\_غَلَبَةُ العادَةِ

١٤٥٥٩ \_ الإمامُ على على الله : الفَضيلَةُ غَلَبَةُ العادَةِ ٥٠٠٠.

-١٤٥٦ ـ عنه على : أفضلُ العِبادَةِ غَلَبَةُ العادَةِ ١٠٠٠.

١٤٥٦١ عند على : بِغَلَبَةِ العاداتِ الوصولُ إلى أشرَفِ المقاماتِ٥٠٠.

١٤٥٦٢ ــ عنه ﷺ : غالِبوا أنفُسَكُم عَلَىٰ تَركِ العاداتِ تَغلِبوها، وجــاهِدوا أهــواءَكُــم تَمْلِكوها"".

١٤٥٦٣ \_ عنه عليه : غَيِّروا العاداتِ تَسهُلْ عَلَيكُمُ الطَّاعاتُ٩٠٠.

<sup>(</sup>١\_٥) غرر الحكم: ٧٠٢، ٧٣٢٧، ٥٥٨، ٣٩٣٣، ٩٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم : ١٠٢٨٨ ،٧٦٣٤.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

١٤٥٦٤ ــ عنه الله : ذَلِّلُوا أَنفُسَكُم بِتَركِ العاداتِ، وَقودوها إلى فِعلِ الطَّاعاتِ، وَحَمَّلُوها أَعباءَ المَغارِمِ، وحَلُّوها بِفِعلِ المَكارِمِ، وصُونوها عَن دَنَسِ المَآثِمِ ٠٠٠.

#### ٢٩٩٨ سالخَينُ عادَةً

١٤٥٦٥ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِن كُلِّ خُلْقٍ أَحسَنَهُ ؛ فإنَّ الخَيرَ عادَةُ ، تَجَنَّبُ مِن كُلِّ خُلقٍ أَحسَنَهُ ؛ فإنَّ الثَّرَّ لَجَاجَةُ ".

١٤٥٦٦ عنه الله : كَنِيْ بِفِعلِ الحَنيرِ حُسنُ عادَةٍ ٣٠.

1207٧ ـ رسولُ الله عَلَيْنُ : الخَبرُ عادَهُ ٥٠.

١٤٥٦٨ عند عَلِين : الحَيرُ عادَةُ، والشَّرُ لَجَاجَةً ١٠٠

18079 \_ الإمامُ عليٌّ بناء : عادَهُ الإحسانِ مادَّهُ الإمكانِ ٥٠.

(انظر) الخلق: باب ١١١٣.

## ٢٩٩٩ ــما يَنبَغي الاتَّصافُ بِهِ

180٧٠ ــ الإمامُ عليَّ اللهِ : عَوِّدُ نَفسَكَ الجَميلَ ؛ فإنَّهُ يُجمِلُ عَنكَ الأحدوثَةَ ، ويُجزِلُ لَكَ المُثوبَةَ ٣٠.

١٤٥٧١ عنه على : عَوَّدْ نَفسَكَ السَّماحَ ، وتَجَنَّبِ الإلحاحَ ؛ يَلزَمْكَ الصَّلاحَ ٣٠.

١٤٥٧٢ ـ عنه على : عَوِّد نَفسَكَ حُسنَ النِّيَّةِ وجَميلَ المَقصَدِ، تُدرِكُ في مَباغيكَ النَّجاحَ ٣٠.

١٤٥٧٣ - عنه على : عَوَّدْ نَفسَكَ فِعلَ المَكارِمِ، وتَحَمَّلْ أعباءَ المَعَارِمِ، تَشرُفْ نَفسُكَ، وتُعمَرْ آخِرَتُكَ، ويَكْثَرُ حامِدوكَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٣) غرر الحكم: ٥١٩٩، (٤٥٦٥ ـ ٤٥٦٤). ٧٠٤٣.

<sup>(</sup>١٤ـ٥) كنز المثال: ٢٨٧٣٢. ٤٤١٢٨.

<sup>(</sup>١٠\_٦) غرر العكم: ٢٣٧، ٢٢٩، ٥٦٢٨، ٢٣٣٦، ٢٣٣٢.

١٤٥٧٤ ــ عنه ﷺ : عَوَّدُ نَفْسَكَ الاستِهتارَ بِالذَّكرِ وَالاستِغفارِ ؛ فإنَّهُ يَمحو عَنكَ الحَوبَةَ ، ويُعظِّمُ لَكَ المَثوبَةَ ''.

١٤٥٧٥ \_عنه على الله عودوا أنفُسَكُمُ الحِلمَ ، وَاصبِروا عَلَى الإيثارِ عَلَىٰ أَنفُسِكُم فيا تُجمِدونَ عَنهُ ٣٠٠.

٦٤٥٧٦ ـ عنه ﷺ : عَوِّد لِسانَكَ لِينَ الكَلامِ وبَذلَ السَّلامِ ، يَكثُر مُحِبِّوكَ ويَقِلَّ مُبغِضوكَ ٣٠. ١٤٥٧٧ ـ عنه ﷺ : عَوِّدُ لِسانَكَ حُسنَ الكَلامَ تَأْمَنِ المَلامَ ٣٠.

المجاه الله يَزيدُ في صَلاحِكَ الله عَوَّدُ أَذُنَكَ حُسنَ الاستِماعِ، ولا تُصغِ إلى ما لا يَزيدُ في صَلاحِكَ السِمَاعُهُ؛ فإنَّ ذٰلكَ يُصدِئُ القُلوبَ، ويُوجِبُ المَذَامَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

180۷9 ــ عنه ﷺ ــ في وَصِيَّتِه لِابنِهِ الحَسَنِ ﷺ ــ: وعَوَّد نَفسَكَ التَّصَبُّرَ (الصَّبرَ) عَــلى المكروهِ، ونِعمَ الخُلُقُ التَّصَبُّرُ في الحَقِّ٣.

#### ٣٠٠٠ ـ صُعوبَةُ نَقَلِ العاداتِ

١٤٥٨٠ ـ الإمامُ عليُّ الله : أصعَبُ السِّياساتِ نَقلُ العاداتِ ١٠٠٠

١٤٥٨١ عنه على : أسوأ النّاس حالاً من انقَطَعَت مادَّتُهُ وبَقِيَت عادَتُهُ ١٠٠٠.

١٤٥٨٢ ـ عنه على : كُلُّ شَيءٍ يُستَطاعُ، إلَّا نَقلَ الطَّباع ١٠٠٠.

المُحمَّد اللهِ : أَيُّهَا النَّاسُ، تَوَلُّوا مِن أَنفُسِكُم تَأْديبَها، وَاعدِلوا بِها عَن ضَرَاوَةِ عاداتها ١٤٥٨٠.

(انظر) الخُلق: باب ١١٠٦، السياسة: باب ١٩٣٣، النفس: باب ٢٩١٩.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٦٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣٥٥) غور الحكم : ٦٢٣١، ٦٢٣٣، ٦٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٧...٧) غرر الحكم: ٢٩٦٩، ٢٢١١، ٢٩٠٦.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٣٥٩.

## ٣٠٠١\_عادةُ الأشرار

١٤٥٨٤ ـ الإمامُ على علي الله : بنسَ العادَةُ الفُضولُ ١٠٠.

١٤٥٨٥ عنه على المُعَامَ المُكافاةُ بِالقَبِيحِ عَنِ الإحسانِ ١٠٠٠.

١٤٥٨٦ عنه على : عادَةُ اللُّنام والأغهارِ أَذِيَّةُ الكِرام والأحرارِ ٣٠.

١٤٥٨٧ \_ عنه الله : عادَةُ اللَّمَام قُبِحُ الوَقيعَةِ ١٠٠.

١٤٥٨٨ عنه على : عادَةُ الأغهارِ قَطعُ مَوادِّ الإحسانِ ١٠٠٠.

١٤٥٨٩ عنه الله عادة الأشرار أذيَّة الرَّفاق ٥٠٠

- ١٤٥٩ عنه 機: عادّةُ الأشرارِ مُعاداةُ الأخيارِ ٣٠.

١٤٥٩١ عنه ؛ عادَةُ المُنافِقينَ تَهزيعُ الأخلاقِ، ٥٠.

## ٣٠٠٢ \_ عادَةُ الأخيار

١٤٥٩٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : عادّةُ الكِرام الجُودُ ١٠٠٠.

١٤٥٩٣ \_ عنه ﷺ : عادةُ الكِرام حُسنُ الصَّنيعَةِ ١٠٠٠.

١٤٥٩٤ عنه على : سُنَّةُ الكِرامِ تَرادُفُ الإنعام ١٠٠٠.

12090 عنه على : سُنَّةُ الكِرام الوَفاءُ بِالعُهودِ"".

١٤٥٩٦ عند عليه : خَيرُ النّاسِ مَن كانَ في يُسرِهِ سَخِيّاً شَكوراً ، خَيرُ النّاسِ مَن كانَ في
 عُسرِهِ مُؤثِراً صَبوراً ٣٠٠.

١٤٥٩٧ ــ رسولُ اللهِ عَيْمَا اللهُ عَدْرُ النَّاسِ مَن انتَفَعَ بِهِ النَّاسُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٤) أمالي الصدوق : ٢٨ / ٤.

. ١٤٥٩٨ عنه ﷺ : خَيرُكُم مَن أطابَ الكَلامَ ، وأطعَمَ الطَّعامَ ، وصَلَّىٰ بِاللَّيل والنَّاسُ نِيامُ ١٠٠٠ (انظر) الخير : باب ١١٦٥، ١٦٦٦، الكرم : باب ٣٤٧٣.

## ٣٠٠٣ ـ اعتِيادُ النَّفسِ ما لَم تَعتَدُ

١٤٥٩٩ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ ــ لَمَا أَتِيَ بِفالوذَجِ فَوُضِعَ قُدَّامَهُــ: إِنَّكَ طَيِّبُ الرِّيجِ حَسَنُ اللَّونِ طَيِّبُ الطَّعم، ولٰكن أكرَهُ أن اُعَوِّدَ نَفسي ما لَم تَعتَدْ ٣٠.

الحَاسن عن حَبَّةِ العُرَنِيُّ : أَتِيَ أَميرُ المُؤمِنينَ ﷺ بِخِوانِ فالوذَج، فَوُضِعَ بَينَ يَدَيهِ فَنَظَرَ إلىٰ صَفائهِ وحُسنِهِ، فَوَجِئَ بِإصبَعِهِ فيهِ حَتَّىٰ بَلَغَ أَسفَلَهُ، ثُمَّ سَلَّها ولَم يَأْخُذُ مِنهُ شَيئًا، وتَلَمَّظَ إصبَعَهُ وقالَ : إنَّ الحَلالَ طَيِّبُ وما هُوَ بِحَرامٍ، ولْكِنِّي أَكْرَهُ أَن أُعَوِّدَ نَفْسي ما لَم أُعَوِّدُها، ولَكِنِّي أَكْرَهُ أَن أُعَوِّدَ نَفْسي ما لَم أُعَوِّدُها، ورَفَعُوهُ عَنَى، فرَفَعُوهُ اللهِ اللهَ اللهُ الله

١٤٦٠١ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَتِيَ بِخَبيصٍ، فأَبِىٰ أَن يَأْكُلَهُ، فقالوا لَهُ : أَتُحَرِّمُه؟ قالَ : لا، ولَكِنِّي أخشىٰ أَن تَتوقَ إلَيهِ نَفسي فَأَطْلُبَهُ، ثُمَّ تَلا هٰذِه الآيَةَ : ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبًا تِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنيا وَاستَمتَعْتُمْ جِها﴾ ".

(انظر) الدنيا : باب ١٢٥٠.

١٤٦٠٢ ـ الدعوات: أكلَ أميرُ المُؤمِنينَ ﷺ مِن تَمَرَ «دَقَلٍ» ثُمَّ شَرِبَ عَلَيهِ الماءَ وضَرَبَ يَدَهُ عَلَىٰ بَطْنِهِ وقالَ: مَن أَدخَلَ بَطنَهُ النَّارَ فأبعَدَهُ اللهُ، ثُمَّ تَمَثَّلَ:

وإنَّكَ مَهْما تُعْطِ بَـطَنَكَ شـؤْلَهُ ﴿ وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهَى الذَّمُّ أَجْمَعا ﴿ ا

(انظر) وسائل الشيعة : ١٦ /٥٠٧ باب ٨٠.

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرّضا لقين ٢ / ٦٥ / ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٣٦٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ٢ / ١٧٨ / ٢ - ١٥.

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد : ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) الدعوات للراونديّ : ١٣٧ / ٣٤٠.



# العيد

كنز العمّال : ٧ / ٨٧ «العيد» .

البحار : ٥٩ / ٩١ باب ٢٢ «يوم النيروز».

البحار: ٩١/ ١ باب ٢ «أدعية عيد القطر».

البحار: ٩١ / ٤٧ باب ٣ «أدعية عيد الأضحى».

#### ٤٠٠٤ \_العيدُ

#### الكتاب

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ نَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ١٠٠.

١٤٦٠٣ – بحار الانوار عن سُويدِ بنِ غَفلَة : دَخَلتُ عَلَيهِ [يَعني أميرَ المُؤمِنينَ اللَّهِ ] يَومَ عيدٍ، فإذا عِندَهُ فاثورُ عَلَيهِ خُبرُ السَّمراءِ وصَفحَةٌ فيها خَطيفَةٌ ومِلبَنَةٌ "، فقُلتُ : يا أميرَ المُؤمِنينَ، يَومُ عيدٍ وخَطيفَةٌ ؟ فقالَ : إِنَّا هٰذا عيدُ مَن غُفِرَ لَهُ ".

الأعيادِ ــ: إنَّمَا هُوَ عيدٌ لِمَن اللهِ عِلَى اللهِ عِنْ الأعيادِ ــ: إنَّمَا هُوَ عيدٌ لِمَن قَبِلَ اللهُ صِيامَهُ وشَكَرَ وَيُامَهُ، وكُلُّ يَومِ لا نَعصي اللهَ فيهِ فهُوَ يَومُ عيدٍ ١٠٠٠.

العقول: مَرَّ [الحَسَنُ ﷺ ] في يَومِ فِطرٍ بِقَومٍ يَلْعَبُونَ ويَضحَكُونَ، فَوَقَفَ عَلَىٰ رُوسِهِم فَقَالَ: إنَّ الله جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضَاراً لِخَلَقِهِ فَيَستَبِقُونَ فيهِ بِطاعَتِهِ إلىٰ مَرضاتِهِ، فَسَبَقَ قَومٌ فَفَازُوا، وقَطَّرَ آخَرُونَ فخابُوا، فالعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِن ضاحِكٍ لاعِبٍ في اليَومِ الذي يُثابُ فيهِ الحُسِنُونَ، ويَحْسَرُ فيهِ المُبطِلُونَ، وأيمُ اللهِ لَو كُشِفَ الغِطاءُ لَعَلِمُوا أَنَّ المُحسِنَ مَشْعُولُ بِإِحسانِهِ والمُسَىءَ مَشْعُولُ بِإِساءَتِهِ. ثُمَّ مَضَىٰ ١٠٠٠.

١٤٦٠٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: قَدِمتُ المَدينَةَ ولِأَهلِ المَدينَةِ يَومانِ يَلْعَبُونَ فيهما في الجاهِلِيَّةِ، وإنَّ اللهُ قَد أبدَلَكُم بِهما خَيراً مِنهُما: يَومَ الفَطرِ، ويَومَ النَّحرِ ٣٠.

١٤٦٠٧ ـ كنز العيّال عن ابنِ عباس : كانَ ﷺ يَأْمُرُ بَناتِهِ ونِساءَهُ أَن يَخرُجنَ في العيدَينِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٤.

<sup>(</sup>٢) فاثور : أي خِوانٌ ، والسمراء : الحنطة ، والخطيفة : لبن يُطبخ بدقيق ويُختطف بالملاعق بسرعة ،والملبنة : الملعقة . (كما في المصدر).

<sup>(</sup>٣) البحار: ٧/٢٢٦/٤٠.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد: ٢٠ /٧٣.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦-٦) كنز العثال : ٢- ٢٤١، ٩٨ - ١٨.

## ٣٠٠٥ - خُطْبَةُ أميرِ المُؤْمِنينَ ﷺ في عيدِ الفِطرِ

١٤٦٠٨ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : خَطَبَ أميرُ المُؤمِنينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ اللهِ يَومَ الفِطرِ فقالَ : أَيُّهَا النّاسُ، إِنَّ يَومَكُم هٰذَا يَومُ يُثابُ فيهِ الْحُسِنونَ ويَخسَرُ فيهِ المُبطِلونَ، وهُوَ أَشبَهُ بِيَومِ قَيامِكُم، فَاذكُروا بِخُروجِكُم مِن مَنازِلِكُم إلى مُصَلّاكُم خُروجَكُم مِن الأجداثِ إلى رَبُّكُم، وَاذكُروا بِوُقوفِكُم في مُصَلّاكُم وُقوفَكُم بَينَ يَدَي رَبُّكُم، وَاذكُروا بِوُجوعِكُم إلىٰ مَنازِلِكُم وُقوفَكُم بَينَ يَدَي رَبُّكُم، وَاذكُروا بِوُجوعِكُم إلىٰ مَنازِلِكُم رُجوعَكُم إلىٰ مَنازِلِكُم في الجَنَّةِ !

عِبادَ اللهِ، إِنَّ أَدْنَىٰ مَا لِلصَّاعُينَ والصَّاعُاتِ أَن يُنادِيَهُم مَلَكٌ فِي آخِرِ يَومٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ : أَبشِروا عِبادَ اللهِ؛ فقَد غُفِرَ لَكُم مَا سَلَفَ مِن ذُنوبِكُم، فَانظُروا كَيفَ تَكونونَ فيما تَستَأْنِفونَ؟!^^

## ٣٠٠٦ ـ عيدُ النَّيروزِ

التَومَ؟ [قالَ:] قُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، هٰذا يَومُ تُعَظِّمُهُ العَجَمُ وتَتَهادىٰ فيهِ،فقالَ أبوعَبداللهِ التَومَ؟ [قالَ:] قُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، هٰذا يَومُ تُعَظِّمُهُ العَجَمُ وتَتَهادىٰ فيهِ،فقالَ أبوعَبداللهِ اللهِ الصّادِقُ اللهِ : والبَيتِ العَتيقِ الّذي عِكَّةَ! ما هٰذا إلّا لِأمرٍ قَديم أُفَسَّرُهُ لَكَ حَتَىٰ تَفهَمَهُ...

يا مُعَلَى، إِنَّ يَومَ النَّيروزِ هُوَ اليَومُ الَّذي أَخَذَ اللهُ فيهِ مَواثَيقَ العِبادِ أَن يَعبُدوهُ ولا يُشرِكوا بِه شَيثاً، وأَن يُؤمِنوا بِرُسُلِهِ وحُجَجِهِ، وأَن يُؤمِنوا بِالأُغَيَّمِسِ، وهُــوَ أَوَّلُ يَــومٍ طَــلَعَت فــيهِ الشَّمش... وما مِن يَومِ نَيروزٍ إِلَّا ونَحَنُ نَتَوَقَّعُ فيهِ الفَرَجَ لِأَنَّهُ

مِن أَيَّامِنا وأَيَّامِ شَيَعَتِنا، حَفَظَتهُ العَجَمُ وضَيَّعتُموهُ أَنتُم ... وهُوَ أُوَّلُ يَومٍ مِن سَنَةِ الفُرسِ، فعاشوا وهُم ثَلاثونَ أَلفاً،فصارَ صَبُّالماءِ فيالنَّيروزِ سُنَّةً...٣.

الدَّاء عنه ﷺ : إذا كانَ يَومُ النَّيروزِ فَاغتَسِلْ وَالبَسْ أَنظَفَ ثِيابِكَ، وتَطَيَّبْ بِأَطيَبِ طِيبِكَ، وتَكونُ ذٰلكَ اليَومَ صاعماً ٣.

١٤٦١١ ـ الإمامُ عليٌّ الله ـ كَمَّا أَتِيَ بِهَدِيَّةِ النَّيروزِ ـ : ما هٰذا؟ قالوا : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، اليَومُ

<sup>(</sup>١) تتبيه الخواطر : ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٥٩ / ١/ ١/ ١.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١/٣٤٦/٧.

النَّيرِوزُ، فقالَ على : إصنَّعوا لَنا كُلُّ يَومٍ نَيرُوزاً إِنَّ

١٤٦١٢ ـ عنه ﷺ : نَيْرُوزُنا كُلُّ يَوم".

النَّيروزِ وقَبضِ مَا يُحمَلُ إلَيهِ، فقالَ ﷺ : إنَّي قَد فَتَشتُ الأخبارَ عَن جَدِّي رَسولِ اللَّه بَتَالَٰ في يَومِ النَّيروزِ وقَبضِ مَا يُحمَلُ إلَيهِ، فقالَ ﷺ : إنَّي قَد فَتَشتُ الأخبارَ عَن جَدِّي رَسولِ اللهِ تَقَلَٰ فَلَم أَجِدٌ لِهٰذَا العيدِ خَبَراً، وإنَّهُ سُنَّةُ القُرسِ ومحاها الإسلامُ، ومَعاذَ اللهِ أن نُحيِيَ ما محاها الإسلامُ، فقالَ المنصورُ : إنَّمَا نَفعَلُ هٰذَا سِياسَةً لِلجُندِ، فسَأَلتُكَ بِاللهِ العَظيمِ إلَّا جَلَسَتَ، فجَلَسَ...٣٠.

أقول : كِلا الحنبرين فاقِد لشرائط الحجّيّة، وكها مرّ عن أمير المؤمنين الله نيروزنا كلّ يوم، وكلّ يوم لا يُعصى الله فيه فهو يوم عيد، نعم لا بأس بالتزاور كها هو سنّة في إيران.

## ٣٠٠٧\_زينَّةُ الأعيادِ

١٤٦١٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : زَيِّنوا أعيادَكُم بِالتَّكبيرِ ٣٠.

١٤٦١٥ عنه ﷺ : زَيُّنوا العيدَينِ بِالتَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ والتَّقديسِ ١٠٠.

١٤٦١٦ ـ كنز العمال عن ابن عمر : كانَ ﷺ يَخرُجُ في العيدَينِ رافِعاً صَوتَهُ بِـ التَّهليلِ والتَّكبير™.

١٤٦١٧ \_ كنز العمال عن ابن عمر : كانَ ﷺ يُكَبِّرُ يَومَ الفِطرِ مِن حينَ يَخرُجُ مِن بَيتِهِ حَتَىٰ يَأْتِيَ المُصَلِّىٰ ٩٠٠.

١٤٦١٨ - كنز العمال عن سعد القَرَظ: كانَ عَلَيْهُ يُكَبِّرُ بَينَ أَضعافِ الخُطْبَةِ، يُكثِرُ التَّكبيرَ في خُطبَةِ العيدَين. ".

<sup>(</sup>١\_٢) النقيه: ٣/ ٢٠٠٠ و ح ٤٠٧٤.

<sup>(</sup>٣) االمناقب لابن شهر آشوب: ٣١٨/٤. لبحار : ٥٩/١٠٨/٤ و ٨٩/١٠٨.

<sup>(</sup>٤) راجع كلام المحشّى فيما ردَّبه على ما قاله المجلسيّ، البحار ٥٩: ٧٠٠.

<sup>(</sup>ه ـ ٩) كنز العثال : ٢٤٠٩٤، ٧٤٠٩٠ ١٠١٨١٠ ٤ - ١٨١٠٣ - ١٨١٠.



سنن النسائي : ٨ / ٢٥٠ «كتاب الاستعادة».

انظر: عنوان ٣٥٨ «العصمة».

الطمع : باب ٢٤١٥.

#### ٣٠٠٨\_الاستِعادَّةُ

#### الكتاب

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ﴾ ". ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبَّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ ﴾ ". ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ ﴾ ".

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَّهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ﴾ ٣٠.

(انظر) الدخان : ۲۰ و البقرة : ۲۷ و هود : ٤٧ و مريم : ١٨ و آل عمران : ٣٦ و الأعراف : ٢٠٠ و النحل : ٩٨ و غافر : ٥٦. فصّلت ٣٦.

١٤٦١٩ ــ سنن النسائيعن عبدِاللهِ بنِ عمرٍو : أنّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَتَعَوَّذُ مِن أَربَعٍ : مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ، ومِن قَلبِ لا يَخشَعُ، ودُعاءٍ لا يُسمَعُ، ونَفسٍ لا تَشبَعُ ١٠٠.

١٤٦٢٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أُعوذُ بِكَ مِنَ البُخلِ، وأُعوذُ بِكَ مِنَ الجُبُنِ، وأُعوذُ بِكَ أن اُرَدَّ إِلَىٰ أَرذَلِ العُمُرِ، وأُعوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ الدِّنيا، وأُعوذُ بِكَ مِن عَذابِ القَبرِ٣.

١٤٦٢١ـعنه ﷺ : اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنَ الهُمِّ والحُنُونِ والعَجزِ والكَسَلِ والبُخلِ والجُبُنِ وضَلَع الدِّينِ وغَلَبَةِ الرِّجالِ™.

١٤٦٢٢ عند ﷺ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أعودُ بِكَ مِنَ الفَقرِ ، وأعودُ بِكَ مِنَ القِلَّةِ والذَّلَّةِ ، وأعودُ بِكَ أن أظلِمَ أو أظلَمَ ٣٠.

١٤٦٢٣ عنه ﷺ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أُعوذُ بِكَ مِن غَلَبَةِ الدَّين، وغَلَبَةِ العَدُوِّ، وشَهَاتَةِ الأعداءِ ٥٠٠ ١٤٦٢٤ عنه ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ ــ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أُعوذُ بِكَ مِن وَعِثَاءِ السَّفَرِ وكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، والحَورِ بَعدَ الكَورِ، ودَعوَةِ المَظلومِ، وسُوءِ المَنظرِ في الأهلِ والمالِ والوَلَدِ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٩٨ ,٩٧.

<sup>(</sup>۲) غافر : ۲۷.

<sup>(</sup>٣) الفلق : ١ . ٢ .

<sup>(</sup>٤) الناس: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٠) سنن النسائق : ٨/ ٢٥٥ وص ٢٥٦ وص ٢٥٨ وص ٢٦١ وص ٢٦٥ وص ٢٧٢.

١٤٦٢٥ عنه ﷺ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَمِلْتُ، ومِن شَرِّ مَا لَمَ أَعْمَلْ بَعدُ ١٠٠. ١٤٦٢٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَعَثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المُنقَلَبِ، وسُوءِ المَنظَر في الأهل والمال والوَلَدِ ١٠٠.

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَفَتَقِرَ فِي غِناكَ، أَو أَضِلَّ فِي هُداكَ، أَو أَضامَ فِي سُلطانِكَ، أَو أَضامَ فِي سُلطانِكَ، أَو أُضطَهَدَ والأَمْرُ لَكَ<sup>٣</sup>.

اللهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ مِن أَن تُحَسِّنَ فِي لامِعَةِ العُيونِ عَلانِيَتِي، وتُقَبِّحَ العُيونِ عَلانِيَتِي، وتُقَبِّحَ العُيونِ عَلانِيَتِي، وتُقَبِّحَ فِي أَبطِنَ لَكَ سَريرَتِي<sup>نِ»</sup>.

12719 ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ في كِتابهِ إلى مُحمّدِ بنِ إبراهيمَ لَمَا كَـتَبَ إلَـيهِ : إن رَأيتَ يا سَيِّدي أن تُعَلِّمَني دُعاءً أدعو يِهِ في دُبرَ صَلَواتي يَجمَعُ اللهُ لي يِهِ خَيرَ الدّنيا والآخِرَةِ . أعوذُ يؤجهِكَ الكَريمِ، وعِزَّتِكَ الّتي لاتُرامُ، وقُدرَتِكَ الَّتي لايَتَنِعُ مِنها شَيءٌ، مِن شَرِّ الدّنيا والآخِرَةِ، ومِن شَرِّ الأوجاع كُلِّها ...

١٤٦٣٠ - الإمامُ الصّادقُ عليه : تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِن غَلَبَةِ الدَّين، وغَلَبَةِ الرِّجالِ، وبَوارِ الأبِّمِ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) سنن النسائق: ٨ / ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٤٦.

<sup>(</sup>٣-٤) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٥ والحكمة ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢٨/٣٤٦/٣٤.

<sup>(</sup>٦) الأيّم -ككيّس -: التي لا زوج لها، وبوارها كسادها. (كما فيهامش المصدر).

<sup>(</sup>۷) الكانى: ٥ / ٩٢ / ١.



# العيب

البحار : ٧٥ / ٤٦ باب - ٤ «الإغضاء عن عيوب الناس».

البحار: ٧٥ / ٢١٢ باب ٦٥ «تتبّع عيوب الناس».

كنزالعمّال: ٣ / ٢٤٨، ٧٣٣ «ستر العيب».

وسائل الشيعة : ٨ / ٩٤ ه باب ١٥٠ «تحريم إحصاء عثرات المؤمن».

كنز العمّال : ٣ / ٤٥٥ «تتبّع العورات».

انظر: عنوان ٤٠٠ «الغيبة»، ٣٨١ «التعيير».

الأخ : باب ٥١، التوبة : بـاب ٤٦٦، الذنب : بـاب ١٣٨٦، السنخاء : بـاب ١٧٧٧، الصديق : باب ٢٢٧١، النصديق : باب ٢٢١١، النعمة : باب ٢٩٠١،

#### ٣٠٠٩ ـ مَدحُ مَن شَغَلَهُ عَيبُهُ عَن عُيوبِ النَّاسِ

١٤٦٣١ ـ الإمامُ عليُّ علي الله : طوبي لِن شَغَلَهُ عَيبُهُ عَن عُيوبِ النَّاسِ ١٠٠

١٤٦٣٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : طوبي لِمَن مَنْعَهُ عَيبُهُ عَن عُيوبِ المُؤمِنينَ مِن إخوانِهِ ٣٠.

1277 \_ الإمامُ على على الله : أفضلُ النّاسِ مَن شَغَلَتهُ مَعايِبُهُ عَن عُيوبِ النّاسِ ٣٠.

1278 ما الإمامُ الصّادقُ عليهُ : أنفَعُ الأشياءِ لِلمَرءِ سَبقُهُ النّاسَ إلى عَيبِ نَفسِهِ ".

١٤٦٣٥ عنه ﷺ : إذا رَأْيتُمُ العَبدَ مُتَفَقِّداً لِذُنوبِ (النّاسِ) ناسِياً لِذُنوبِهِ ، فَاعلَموا أَنَّهُ قَد مُكِرَ

به (۵).

١٤٦٣٦ الإمامُ عليُّ اللهِ : يا عَبدَ اللهِ ، لا تَعجَلْ في عَيبِ أَحَدٍ (عَبدٍ) بِذَنبِهِ فلَعَلَّهُ مَعْفُورُ لَهُ ، ولا تَأْمَنْ عَلَىٰ نَفْسِكَ صَعْيرَ مَعصِيَةٍ فلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيهِ ، فَلْيَكَفُفْ مَن عَلِمَ مِنكُم عَيبَ غَيرِهِ لِللهَ يَعلَمُ مِن عَيبِ نَفْسِهِ ، وَلْيَكُنِ الشُّكرُ شاغِلاً لَهُ عَلىٰ مُعافاتِهِ مِمَّا ابتُلِيَ بِهِ غَيرُهُ ١٠٠.

١٤٦٣٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيُلَةُ ـ فِي وَصِيَتِهِ لِأَبِي ذَرِّ ـ : لِيَحجُزْكَ عَنِ النَّاسِ ما تَعلَمُ مِن نَفسِكَ ، ولا تَجِدُ عَلَيْهِم فيها تَأْتِي (مِثلَهُ)™.

٨٣٨ عنه ﷺ ؛ لِيَرُدُّكَ مِنَ النَّاسِ مَا تَعَلَّمُ مِن نَفْسِكَ ٩٠.

١٤٦٣٩ ـ الإمامُ علي ﷺ : لِيَنْهَكَ عَن ذِكرٍ مَعايبِ النَّاسِ ما تَعرِفُ مِن مَعايبِكَ ١٠٠.

١٤٦٤ عنه ﷺ : مَن بَحَثَ عَن عُيوبِ النّاسِ فَلْيَبِدَأْ بِنَفسِهِ ٥٠٠.

١٤٦٤١ ـ المسيحُ الله : لا تَنظُروا في عُيوبِ النّاسِ كالأربابِ، وَانظُروا في عُيوبِهِم كَهَيئةِ عَبيدِ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) اليحار: ٣٢/١٢٦/٧٧.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٣٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٨ / ٣٤٣ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) مستطرفات السرائر : ٧ / ٤٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطية ١٤٠.

<sup>(</sup>۷) الخصال : ۵۲۱ / ۱۳. (د) کر را دار سر رس

<sup>(</sup>٨) كنز العمّال : ٤٣١٨٣.

<sup>(</sup>٩ \_ ١٠) غرر الحكم: ٧٣٥٩، ٧٨٨٩.

النّاسٍ٠١٠.

الإمامُ علي علي الله : أعقَلُ النّاسِ مَن كانَ بِعَيبِهِ بَصيراً ، وعَن عَيبِ غَيرِهِ ضَريراً ؟ . الإمامُ علي علي الله : باب ١٤٦٤٢ (انظر) الغفلة : باب ٢٠١٠.

#### ٣٠١٠ ـ مَن أَبْصَرَ عَيبَ نَفْسِهِ

١٤٦٤٣ ـ الإمامُ عليُّ الله : من أبصرَ عيب نفسِهِ شُغِلَ عن عيب غيرِه ١٠٠٠

١٤٦٤٤ عنه ﷺ : مَن أبصَرَ زَلَّتَهُ صَغْرَت عِندَهُ زَلَّهُ غَيرِهِ ٥٠.

١٤٦٤٥ ـ عنه الله : مَن نَظَرَ في عَيبِ نَفسِهِ اشتَغَلَ عَن عَيبِ غَيرِهِ ١٠٠.

١٤٦٤٦ عنه الله : لا تَتَّبِعَنَّ عُيوبَ النَّاسِ، فإنَّ لَكَ مِن عُيوبِكَ \_إن عَقَلتَ \_ما يَشغَلُكَ أن تَعيبَ أَحَداً ٣٠.

١٤٦٤٧ عنه ﷺ : مَن أبصَرَ عَيبَ نَفسِهِ لَم يَعِبُ أَحَداً ٥٠٠.

١٤٦٤٨ عنه عليه : كَنَى بِالمَرءِ كَيساً أَن يَعرِفَ مَعايِبَهُ ، كَنَى بِالمَرءِ جَهلاً أَن يَجهَلَ عَيبَهُ ١٠٠ و ١٤٦٤٩ رسولُ اللهِ عَلَيُهُ : ثَلاثُ خِصالٍ مَن كُنَّ فيهِ أَو واحِدَةٌ مِنهُنَّ كَانَ في ظِلِّ عَرشِ اللهِ عَزَّوجلً (يَومَ القِيامَةِ) يَومَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلَّهُ :... رَجُلُّ لَم يَعِبْ أَخاهُ المُسلِمَ بِعَيبٍ حَتَّىٰ يَنفِي ذَلكَ عَرْسِ اللهِ العَيبَ مِن نَفسِهِ ؛ فإنَّهُ لا يَنفي مِنها عَيباً إلاّ بَدا لَهُ عَيبُ ، وكَنى بِالمَرءِ شُغلاً بِنَفسِهِ عَنِ النَّاسِ ١٠٠٠ .

## ٣٠١١ ـ ذَمُّ الاشتِغالِ بِعُيوبِ النَّاسِ ومُداهَنَةِ النَّفسِ

-1270 ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ الآلاف أن تَكونَ عَلَى النَّاسِ طاعِناً ولِنَفسِكَ مُداهِناً ، فتَعظُمَ عَلَيكَ

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٣٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٨٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٨٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦ـ٨) غرر الحكم: ٢٠١٥، ٢٧٧٩، (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٩) الخصال : ٨٠ / ٣.

الحَوْبَةُ، وتُحْرَمَ الْمُتُوبَةً ١٠٠.

١٤٦٥١ ــ المسيحُ الله : يا عَبيدَ السّوءِ، تَلومونَ النّاسَ عَلَى الظَّنِّ، ولا تَلومونَ أَنفُسَكُم عَلَى اليَقين؟ إ

الإمامُ علي ﷺ : لا تَعِبْ غَيرَكَ عِما تَأْتيهِ، ولا تُعاقِبْ غَيرَكَ بِذَنبٍ تُرَخِّصُ لِنَفسِكَ فيهِ ٣٠.

١٤٦٥٣ ــ رسولُ اللهِ عَيَّالِيَّةُ : يُبصِرُ أَحَدُكُمُ القَذَىٰ في عَينِ أَخيدٍ، ويَنسى الجِذعَ ــ أو قالَ : الجِذْلَ ــ في عَينِه؟ ١٩٠

12708 ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عَجِبتُ لِمَن يُنكِرُ عُيوبَ النَّاسِ، ونَفسُهُ أكثَرُ شَيءٍ مَعاباً ولا يُبصرُها!

الأحمَقُ المُحمَقُ المُحمَقُ عَلَى عَيوبِ النَّاسِ فأنكَرَها ثُمَّ رَضِيَها لِنَفسِهِ، فذلك الأحمَقُ بِعَينِهِ ١٤٦٥٥.

١٤٦٥٦ ـ عنه الله : شَرُّ النَّاسِ مَن كانَ مُتَتَبُّعاً لِعُيوبِ النَّاسِ عَمِياً لِمَعايِبهِ ٣٠.

١٤٦٥٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على استَصغَرَ زَلَّةَ نَفسِهِ استَعظَمَ زَلَّةَ غَيرِهِ ٩٠٠.

(انظر) المداهنة ؛ باب ١٢٧٧.

#### ٣٠١٢ \_ كفي بالمَرعِ عَيباً

١٤٦٥٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : كَنيْ بِالمَرءِ عَيباً أَن يَنظُرَ مِنَ النَّاسِ إلى ما يَعميٰ عَنهُ مِن نَفسِهِ،

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٧١١.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول : ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ١٠٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) كنز العثال : ٤٤١٤١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٦٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٣٤٩.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٥٧٣٩.

<sup>(</sup>٨) كشف الغمّة : ٢ / ٣٧٠.

ويُعَيِّرُ النَّاسَ عِما لا يَستَطيعُ تَركَهُ، ويُؤذي جَليسَهُ عِما لا يَعنيهِ ١٠٠.

١٤٦٥٩ عنه ﷺ :كَنَيْ بِالمَرءِ عَيباً أَن يَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ : يَعرِفُ مِنَ النَّاسِ ما يَجهَلُ مِن نَفسِهِ، ويَستَحيي لَهُم مِمَّا هُوَ فيهِ، ويُؤذي جَليسَهُ بِما لا يَعنيهِ \*\*.

الإمامُ الباقرُ ﷺ : كَنَىٰ بِالمَرءِ عَيباً أَن يُبصِرَ مِنَ النّاسِ ما يَعمىٰ عَنهُ عن نَفسِهِ ، أو يَنهى النّاسَ عَمَّا لا يَستَطيعُ التَّحُوُّلَ عَنهُ ، وأن يُؤذِي جَليسَهُ فيها لا يَعنيهِ ٣٠.

١٤٦٦١ ـ الإمامُ عليَّ علِيٍّ : كَنَىٰ بِالمَرءِ غَباوَةً أَن يَنظُرَ مِن عُيوبِ النَّاسِ إلىٰ ما خَنِيَ عَلَيهِ مِن عُيوبِه اللهِ.

١٤٦٦٢ عنه ﷺ : كَنِيْ بِالمَرءِ جَهِلاً أَن يُنكِرَ علَى الناسِ ما يأتي مِثلَهُ ١٠٠.

١٤٦٦٣ عنه ﷺ :كَفيْ بِالمَرءِ جَهلاً أَن يَجِهَلَ عُيوبَ نَفسِهِ ، ويَطْعَنَ عَلَى النَّاسِ بِمَا لا يَستَطيعُ التَّحَوُّلَ عَنهُ ۗ..

### ٣٠١٣ \_ أكبَرُ العَيبِ

١٤٦٦٤ - الإمامُ عليُّ على الله : إن سَمَتْ هِمَتُكَ لِإصلاحِ النّاسِ فَابدَأْ بِنَفسِكَ ، فإنَّ تَعاطيكَ إصلاحَ غيرِكَ وأنتَ فاسِدُ أكبَرُ العَيبِ٣٠.

ما٤٦٦٥ عنه على : أكبرُ (أكثرُ) العَيب أن تَعيبَ ما فيكَ مِثلُه ٥٠٠.

١٤٦٦٦ عنه الله : مِن أَشَدُّ عُيوبِ المرءِ أَن تَحْفىٰ عَلَيهِ عُيوبُه ١٠٠.

١٤٦٦٧ عنه ﷺ : جَهلُ المَرءِ بِعُيوبِهِ مِن أعظَم ذُنوبِه ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱۱٪) الخصال : ۱۱۰/ ۸۱ و ص ۲۵/ ۸۲.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ١ / ٥٥٥ / ١٠٥١.

<sup>(</sup>٤ــ٧) غرر الحكم : ٧٠٦٧، ٧٠٧، ٧٠٧١. ٢٧٤٩.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٣٥٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٩٢٩٠.

<sup>(</sup>١٠)كنز الغوائد للكراجكي: ١ / ٢٧٩.

٨٤٦٦٨ عنه على : الشُّرُّ جامِعُ مَساوِيُّ العُيوبِ٠٠٠.

١٤٦٦٩ ـ عنه ﷺ : البُخلُ جامِعٌ لِمَساوِئِ العُيوبِ، وهُوَ زِمامٌ يُقادُ بِه إِلَىٰ كُلِّ سوءٍ ١٠٠.

## ٣٠١٤ ـ مَن آخَذَ نَفْسَهُ عَلَى العُيوبِ

١٤٦٧٠ - الإمامُ علي ﷺ : مَن وَبَّخَ نَفسَهُ عَلَى الْعُيوبِ ارْتَعَدَتْ ﴿ عَن كَثيرِ الذُّنوبِ ﴿ .
 ١٤٦٧١ - عنه ﷺ : مَن حاسَبَ نَفسَهُ وَقَفَ عَلَىٰ عُيوبِه وأحاطَ بِذُنوبِه ، وَاسْتَقَالَ الذُّنوبَ ،
 وأصْلَحَ العُيوبَ ﴿ .

١٤٦٧٢ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَّا اللهِ عَلِيَّةُ : مَن مَقَتَ نَفسَهُ دونَ مَقْتِ النَّاسِ آمَنَهُ اللهُ مِن فَزَعِ يَومِ القِيامَةِ ٥٠٠. ١٤٦٧٣ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ : إِشْتِغالُكَ عِمَايِبِ نَفْسِكَ يَكفيكَ العارَ ٨٠٠.

#### ٣٠١٥ ـ سَتَرُ العُيوبِ

١٤٦٧٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن سَتَرَ عَلَىٰ مُؤمِنِ فَاحِشَةً فَكَأَنَّمَا أَحِيا مَوَوُودَةً ٥٠٠.

١٤٩٧٥ ـ عنه تَتَلِيُّ : مَن سَتَرَ عَلَىٰ مُؤمِنٍ خِزيَةً فَكَأَنَّمَا أَحِيا مَوؤُودَةً مِن قَبرِها ١٠٠.

١٤٦٧٦ عنه ﷺ : مَن أَطْفَأُ عَن مُؤْمِنِ سَيِّئَةً كَانَ خَيرًا مِمَّن أَحِيا مَوؤُودَةً ٥٠٠٠.

٧٤٦٧٧ عنه ﷺ : من عَلِمَ مِن أَخيهِ سَيِّئَةً فسَتَرَها، سَتَرَ اللهُ عَلَيهِ يَومَ القِيامَةِ٠٠٠.

١٤٦٧٨ عنه عَيْلَةً : مَن سَتَرَ أَخَاهُ المُسلِمَ في الدّنيا سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ ٥٠٠٠.

١٤٦٧٩ عنه ﷺ: مَن سَتَرَ أَخَاهُ في فاحِشَةٍ رَآها عَلَيهِ سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ (١٣٠.

<sup>(</sup>١ \_ ٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢٧١ و ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر ، وفي بعض النسخ «ارتُدَعَت».

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غرر الحكم : ٨٩٢٧، ٨٩٢٧.

<sup>(</sup>٦) البحار: ١٠/٤٨/٧٥.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ١٤٨٣.

<sup>(</sup>۸) كنز العشال : ٦٣٨٨.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٠) كنز العمّال: ٦٣٨٧، ٦٣٨٠.

<sup>(</sup>١١) الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٣٩/٧.

<sup>(</sup>۱۲ ـ ۱۳) كنز العمّال : ۱۳۸۲، ۱۳۹۲.

١٤٦٨٠ عنه تَتَلِيَّةُ : وقَد قالَ لَهُ رَجُلُ : أُحِبُّ أَن يَستُرَ اللهُ عَلَيَّ عُيوبِي ــ : أُستُرُ عُيوبَ إِخوانِكَ يَستُرِ اللهُ عَلَيكَ عُيوبَكَ ‹›.

١٤٦٨١ عنه ﷺ : كَانَ بِاللَّدِينَةِ أَقُوامُ لَهُم عُيُوبُ فَسَكَتُوا عَن عُيُوبِ النَّاسِ، فأسكَتَ اللهُ عَن عُيوبِ النَّاسِ، فأسكَتَ اللهُ عَيوبٍ لَهُم عَن عُيوبِمُ النَّاسَ، فأتُوا ولا عُيوبَ لَهُم عِندَ النَّاسِ، وكَانَ بِالمَدينَةِ أَقُـوامٌ لا عُـيوبَ لَهُم عَنوباً لَمْ يَزالُوا يُعرَفُونَ بِها إلىٰ أَن ماتوا ...
فَتَكَلَّمُوا فِي عُيوبِ النَّاسِ، فأظهَرَ اللهُ لَهُم عُيوباً لَمْ يَزالُوا يُعرَفُونَ بِها إلىٰ أَن ماتوا ...

١٤٦٨٢ ـ الإمامُ على على الله : أُستُرُ عَورَةَ أَخيكَ لِمَا تَعلَمُهُ فيكَ ٣٠.

الإمامُ الباقرُ اللهِ : يَجِبُ لِلمُؤمِنِ عَلَى المُؤمِنِ أَن يَستُّرَ عَلَيهِ سَبعينَ كَبيرَةً إِنْ المَومِنِ عَلَى المُؤمِنِ أَن يَستُّرَ عَلَيهِ سَبعينَ كَبيرَةً إِنْ ١٤٦٨٣.

#### ٣٠١٦ - إهداءُ العُيوب

١٤٦٨٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أَحَبُ إِخواني إِلَيَّ مَن أَهدىٰ إِلَيَّ عُيوبِي ٠٠٠.

1٤٦٨٥ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : لِيَكُن آثَرَ النَّاسِ عِندَكَ مَن أهدى إلَيكَ عَيبَكَ، وأعانَكَ عَلىٰ نفسكَ الإمامُ عليٌّ اللهِ : لِيَكُن آثَرَ النَّاسِ عِندَكَ مَن أهدى إلَيكَ عَيبَك، وأعانَكَ عَلىٰ نفسكَ اللهِ الإمامُ عليٌّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٤٦٨٦ عنه ﷺ : لِيَكُن أَحَبَّ النَّاسِ إلَيكَ مَن هَداكَ إلى مَراشِدِكَ ، وكَشَـفَ لَكَ عَـن مَعايبكَ
 معايبك

١٤٦٨٧ ـ عنه ﷺ : مَن بَصَّرَكَ عَيبَكَ فَقَد نَصَحَكَ ١٠٠.

٨٤٦٨٨ ــ عنه ﷺ : مَن أَبانَ لَكَ عَيبَكَ فَهُوَ وَدُودُكَ ، مَن سَاتَرَكَ عَيبَكَ فَهُوَ عَدُوُّكَ ١٤٦٨٨

١٤٦٨٩ عنه على الله عن ساتَرَكَ عَيبَكَ ، وعابَكَ في غَيبِكَ ، فهُوَ العَدُوُّ فَاحذَرْهُ ١٠٠٠.

-١٤٦٩ عنه ﷺ : مَن كَاشَفْكَ فِي عَيبِكَ حَفِظَكَ فِي غَيبِكَ ، مَن دَاهَنْكَ فِي عَيبِكَ عَابَكَ فِي

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٤٤١٥٤.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٤/٢١٣/٧٥.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٢٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٨/٢٠٧/٨.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول : ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦- ١٠) غررالحكم: ٧٣٧٤، ٧٣٧٤، (٢١٦، ٢٢١١)، ٥٤٧٨.

غَيبكَ ١١١.

١٤٦٩١ ـ عنه ﷺ : ما ألاكَ جُهداً في النَّصيحَةِ مَن دَلَّكَ عَلَىٰ عَيبِكَ وحَفِظَ غَيبَكَ٣٠.

١٤٦٩٢ ــ عنه ﷺ : ما يَمْنَعُ أَحَدَكُم أَن يَستَقبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخافُ مِن عَسبِهِ إِلَّا مَخَـافَةُ أَن يَستَقبِلَهُ بِبْثِلِهِ، قَد تَصافَيتُم عَلَىٰ رَفضِ الآجِلِ وحُبِّ العاجِلِ!"

(انظر) المُداهنة : باب ١٢٧٦، الهديّة : باب ٤٠١١.

## ٣٠١٧ ـ تَنَبُّعُ العُيوبِ

الكتاب

﴿ وَيْلُ لِكُلُّ هُمَزَةٍ ١٠٠ لُمَزَةٍ ﴾ ١٠٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْـمُ وَلا تَـجَسَّسُواْ وَلا يَـغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمُ ۗ ٥٠٠.

١٤٦٩٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الهَمَّازُ مَذَمُومٌ بَحَرُوحٌ ٣٠.

١٤٦٩٤ ـ عنه ﷺ : تَتَبُّعُ العُيوبِ مِن أَقبَح العُيوبِ وشَرُّ السَّيِّتَاتِ ٩٠٠.

١٤٦٩٥ عنه الله : تَأَمُّلُ العَيبِ عَيبٌ ١٠٠.

١٤٦٩٦ عنه على عَن طَلَبَ عَيباً وَجَدَهُ٠٠٠.

<sup>(</sup>١\_٢) غرر الحكم: (٨٢٦٠، ٢٢٨١). ٩٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١١٣.

<sup>(</sup>٤) الهُمَزة: الكثيرالطين على غيره بغير حتى, العاتب له بعا ليس بعيب، وأصل الهمز الكسر فكأن العائب بعيبه إيّاه وطبعته فيه يكسسره ويهمزه... واللمز العيب أيضاً، والهمزة واللمزة بمعنى. وقد قيل: بينهما فرق؛ فإنّ الهُمزة الذي يَعيبك بظهرالفيب، واللّمزة الذي يَعيبك في وجهك. (مجمعاليان ١٠٠/ ٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) الهُمَزة: ١.

<sup>(</sup>٦) العجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٧- ٧٠) غرر الحكم: ٣٧٣، ٤٥٨١، ٤٤٨٩، ٣٧٥٧.

١٤٦٩٧ ـ عنه ﷺ : لِيَكُنْ أَبغَضَ النَّاسِ إلَيكَ، وأَبعَدَهُم مِنكَ، أَطلَبُهُم لِمَعايِبِ النَّاسِ ١٠٠٠.

١٤٦٩٨ عنه عليه : مَن تَتَبَعَ خَفِيّاتِ العُيوبِ حَرَمَهُ اللهُ مَوَدّاتِ القُلوبِ".

١٤٦٩٩ عنه الله : مَن بَحَثَ عَن عُيوبِ النَّاسِ فَلْيَبَدَأُ بِنَفْسِهِ ٣٠.

٠٤٧٠٠ عنه على : مَن بَحَتَ عَن أسرارِ غَيرِهِ ، أَظْهَرَ اللهُ أَسرارَهُ ٩٠.

١٤٧٠١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن كَشَفَ عَورَةَ أَخيهِ المُسلِمِ كَشَفَ اللهُ عَورَتَهُ حَتَّىٰ يَفضَحَهُ بِها في

١٤٧٠٢ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : مَن تَنَبَّعَ عَوراتِ النَّاسِ كَشَفَ اللهُ عَورَتَهُ ١١٠.

١٤٧٠٣ــرسولُ اللهِ ﷺ: لا تَتَبِعوا عَوراتِ المُؤمِنينَ؛ فإنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوراتِ المُؤمِنينَ تَتَبَّعَ اللهُ عَورَتَهُ، ومَن تَتَبَّعَ اللهُ عَورَتَهُ فَضَحَهُ ولُو في جَوفِ بَيتِهِ™.

١٤٧٠٤ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إيَّاكَ ومُعاشَرَةَ مُتَتَبِّعي عُيوبِ النَّاسِ؛ فإنَّهُ لَم يَسلَمْ مُصاحِبُهُم بنهُم (١٠٠.

السيحُ الله : أَرَأَيتُم لَو أَنَّ أَحَداً مَرَّ بِأَخِيهِ فَرَأَىٰ ثَوبَهُ قَدِانكَشَفَ عَن عَورَتِهِ ، أَكَانَ كَاشِفاً عَنها ، أَم يَرُدُّ عَلَىٰ ما انكَشَفَ مِنها . قالَ : كَلّا ، بَل تَرُدُّ عَلَىٰ ما انكَشَفَ مِنها . قالَ : كَلّا ، بَل تَكْشِفونَ عَنها ! " تَكشِفونَ عَنها ! "

٧٤٧٠٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : إنَّ الأميرَ إذا ابتَغى الرِّيبَةَ ١٠٠٠ في النَّاسِ أَفسَدَهُم ١٠٠٠.

١٤٧٠٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ ـ مِن كِتابِهِ لِلأَشتَرِ لَمَّا وَلاهُ مِصرَ ـ : وَلْيَكُنْ أَبعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنكَ،

<sup>(</sup>١ ـ ٤) غرر الحكم: ٧٣٧٨، ٨٤٨٩، ٨٤٨٩.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والنرهيب: ٩/٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ٨٧٩٦.

<sup>(</sup>V) ثواب الأعمال: ١/٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم : ٢٦٤٩.

<sup>(</sup>٩) تحف المقول : ٢ - ٥ .

 <sup>(</sup>١٠) طلب الشكوك أوقعهم في الضلال. معناه: الحاكم إن أدخل الأوهام والظنون السيئة على قـومه جــر أهم عــلى الفســوق. وفــتحلهم
 باب الإضرار والإجرام. (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>١١) الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٤٠/١٢.

وأشنَأهُم عِندَكَ، أَطلَبُهُم لِمَعايِبِ النَّاسِ؛ فإنَّ في النَّاسِ عُـيوباً، الوالي أَحَـقُّ مَـن سَـتَرَها، فلاتَكشِفَنَّ عَمَّا غابَ عَـنكَ مِـنها، فـإثَّما عَـلَيكَ تَـطهيرُ مـا ظَـهَرَ لَكَ، وَاللهُ يَحكُـمُ عَـلـما غابَعَنكَ،فَاستُرِ العَورَةَ مااستَطَعتَ يَستُرِ اللهُ مِنكَ ما تُحِبُّ سَترَهُ مِن رَعِيَّتِكَ<sup>،،</sup>.

١٤٧٠٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: في صِفَةِ شِرارِ النّاسِ ـ: المَشّاؤونَ بِالنَّمْيمَةِ ، المُفَرِّقونَ بَينَ الأُحِبَّةِ ،

# ٣٠١٨ ـ النَّهِيُ عَن حِفظٍ عُيوبِ الآخَرينَ

١٤٧٠٩\_الإمامُ الصّادقُ الله : أبعَدُ ما يَكُونُ العَبدُ مِنَ اللهِ أَن يَكُونَ الرَّجُلُ يُواخي الرَّجُلَ وهُوَ يَحفَظُ (عَلَيهِ) زَلَّاتِهِ لِيُعَيِّرَهُ بها يَوماً ما ٣٠.

١٤٧١٠ عنه ﷺ ـ وقد سُثلَ عَمَا يَقولُهُ النّاسُ : عَورَةُ المُؤْمِنَ عَلَى المُؤْمِنِ حَرامُ ـ : لَيسَ
 حَيثُ تَذَهَبُ ، إغًا عَورَةُ المُؤْمِنِ أَن يَراهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ يُعابُ عَلَيهِ ، فيَحفَظُهُ عَلَيهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوماً إذا غَضِبَ \*

١٤٧١١ ـ الإمامُ عليَّ النَّلِمُ : حَسبُ المَرءِ ... مِن سَلامَتِهِ قِلَّةُ حِفظِه لِعُيوبِ غَيرِهِ (٠٠). (انظر) الإيمان : باب ٢٨٥، التعيير : باب ٣٠٢٣.

# ٣٠١٩ ـ التَّحذيرُ مِنَ الفَرَح بِسَقَطاتِ الآخَرينَ

١٤٧١٢ ـ الإمامُ علي الله : لا تَفرَحَنَ بِسَقْطَةِ غَيرِكَ ؛ فإنَّكَ لا تَدري ما يُحدِثُ بِكَ الزَّمانُ ٥٠٠ . ١٤٧١٣ ـ عنه الله : لا تَبتَهِجَنَّ بِخَطَاءِ غَيرِكَ ؛ فإنَّكَ لَن تَملِكَ الإصابَةَ أَبَداً ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٨٣ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٧ / ٣٥٥ / ٧.

<sup>(</sup>٤) اليحار : ٨/٢١٤/٨.

<sup>(</sup>٥) كشف الغقة : ٣ / ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ١٠٢٩٠، ١٠٢٩٤.

### ٣٠٢٠ غطاء العبوب

١٤٧١٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الاحتِالُ قَبرُ العُيوبِ٠٠٠.

1٤٧١٥ عنه ؛ المسالمة خَب، العيوب ٣٠٠

١٤٧١٦ عنه على : غِطاءُ العُيوب العَقلُ ٣٠.

٧٤٧١٧ عنه على: غطاءُ المساويُ الصَّمتُ ١٠.

٨١٤٧١٨ عنه على : مَن كُساهُ الحَياءُ ثَوبَهُ، لَم يَرَ النَّاسُ عَيبَهُ ١٠٠.

١٤٧١٩ - عنه على : من كساهُ العِلمُ ثَوبَهُ ، اختَفىٰ عَن النَّاسِ عَيبُهُ ١٠٠.

١٤٧٢٠ عند الله : عَيبُكَ مَستورٌ ما أَسعَدَكَ جَدُّكَ ٣٠.

١٤٧٢١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : العِلمُ والمالُ يَستُرانِ كُلَّ عَيبٍ، والجَهَلُ والفَقرُ يَكشِفانِ كُـلَّ

عَيبٍ 🗥.

### ٣٠٢١ ـ مَن جَهلَ شَيْئاً عابَهُ

### الكتاب

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ ".

١٤٧٢٢ \_ الإمامُ عليُّ على قصر عن معرِفة شيءٍ عابَهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تهج البلاغة : الحكمة ٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٩٧/١٨.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٤ / ١٦٧ / ٣٥.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ٦٤٣٧، ٦٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول : ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٥١.

<sup>(</sup>٨) كنز المثال : ٢٨٦٦٩.

<sup>(</sup>٩) يونس : ٣٩.

<sup>(</sup>۱۰) الإرشاد: ۱/۱-۳.

١٤٧٢٣ عنه الله : من جَهلَ شَيئاً عابَهُ ١٠٠

(انظر) الجهل: باب ٢٠٦، العداوة: باب ٢٥٦٦.

### ٣٠٢٢ \_ العَيبُ (م)

١٤٧٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ أَحَقَّ النّاسِ بِأَن يَتَمَنَّىٰ لِلنّاسِ الصَّلاحَ أَهلُ العُيوبِ؛ لِأنَّ النّاسَ إذا صَلَحوا كَفُوا عَن تَنتُّع عُيوبِهِم".

١٤٧٢٥ ـ الإمامُ عليٌّ على الله : لو تكاشفتُم ما تدافَنتُم ٣٠.

١٤٧٢٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : المُحسِنُ المَدْمُومُ مَرحُومٌ ٥٠.

١٤٧٢٧ ـ الإمامُ عليُّ الله : من عابَ عيب، ومن شَتَمَ أجيب ١٠٠.

١٤٧٢٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن قَرَضَ النَّاسَ فَرَضوهُ، ومَن تَرَكَهُم لَم يَترُكوهُ ١٠٠.

١٤٧٢٩ ـ الإمامُ عليُّ على الله : مَعرِفَةُ المرء بِعُيوبِهِ أَنفَعُ المَعارِفِ™.

١٤٧٣٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : حَسبُ ابنِ آدَمَ مِنَ الإثمِ أن يَرتَعَ في عِرضِ أخيهِ المُسلِمِ ١٠٠.

١٤٧٣١ ـ الإمامُ عليٌ الله : إنَّ البَغيَ والزُّورَ يُوتِغانِ (يذيعانِ) المَرَءَ في دينِه ودُنياهُ، ويُبدِيانِ خَلَلَهُ عِندَ مَن يَعيبُهُ (٠٠).

١٤٧٣٢ ـ تنبيه الخواطر: رُوِيَ أَنَّ عيسىٰ ﷺ مَرَّ والحَوارِيّونَ عَلَىٰ جيفَةِ كَـلبٍ، فـقالَ الحَوارِيّونَ: ما أُنتَنَ ريحَ هٰذا الكَلبَ! فقالَ عيسىٰ ﷺ: ما أشَدَّ بَياضَ أسنانِهِ! ٣٠٠

<sup>(</sup>١) كشف الغنة : ٣ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٨/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرُّضا المنيخ: ٢٠٤/٥٣/.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١٨٩/١٦٤/٧٧.

<sup>(</sup>٥)كنز الفواند للكراجكتي : ١ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٨/٢٨/٧٤.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٩٨٤٨.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الكتاب ٤٨.

<sup>(</sup>١٠) تنبيه الخواطر : ١١٧/١.



# التّعيير

البحار : ٣٨٤ / ٣٨٤ باب - ١٤ «النهي عن التعيير».

وسائل الشيعة : ٨/ ٥٩٦ باب ١٥١ «تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه».

انظر: عنوان ۳۸۰«العیب».

المصيبة : باب ٢٣٤٧.

## ٣٠٢٣ ـ ذَمُّ التَّعيير

١٤٧٣٣ ـ الخضرُ ﷺ \_ في وَصِيَّتِهِ لِمُوسَىٰ ﷺ ..: يَابِنَ عِمرانَ، لا تُعَيِّرُنَّ أَحَداً بِخَطْيئَةٍ. وَابِكِ عَلَىٰ خُطِيئَتِكَ ١٠٠.

١٤٧٣٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنبِ قَد تَابَ مِنهُ لَمَ يَمُتْ حَتَّىٰ يَعمَلَهُ ١٠٠.

١٤٧٣٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن عَيَّرَ مُؤمِناً بِذَنبِ لَم يَمُت حَتَّىٰ يَركَبَهُ ٣٠.

١٤٧٣٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن عَيِّرَ بِشَيءٍ بُلِيَ بِدٍ ﴿

١٤٧٣٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلِهُ : مَن أَذَاعَ فاحِشَةً كَانَ كَمُبتَدِئها، ومَن عَيَّرَ مُؤمِناً بِشَيءٍ لَم يَمُتْ حَتَّىٰ دَ كُنهُ ١٠٠٠.

٨٤٧٣٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن أنَّبَ مُؤمِناً أنَّبَهُ اللهُ في الدّنيا والآخِرَةِ ٥٠٠.

١٤٧٣٩ ـ عنه الله عنه الشُّهاتَةَ لِأَخيكَ فيرَحَمُهُ اللهُ ويُصَيِّرَها بِكَ. وقالَ: مَن شَمَتَ عِمُصِيبَةٍ نَزَلَت بِأَحْمِهِ لَم يَخرُجُ مِنَ الدُّنيا حَتَّىٰ يُفتَتَّنَ ٣٠.

١٤٧٤٠ ـ رسولُ اللهِ عَيْمَا اللهُ تَظهر الشَّماتَةَ لِأَخيكَ ؛ فيرَحَمَهُ اللهُ ويَبتَلِيَكَ ١٨٠.

١٤٧٤١ ـ الإمامُ الصادقُ على : إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالَىٰ ابتَلَىٰ أيُّوبَ على بِلا ذَنبِ، فصَبَرَ حَتَّىٰ عُيِّرَ، وإنَّ الأنبياء لا يَصبِرونَ عَلَى التَّعييرِ ٣٠.

١٤٧٤٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : إذا زَنَت خادِمُ أَحَدِكُم فَلْيَجلِدْها الحَدُّ ولا يُعَيِّرُها ٥٠٠٠.

١٤٧٤٣ عنه ﷺ : إذا زَنَت أمَةُ أَحَدِكُم فَلْيَحُدَّها ولا يُعَيِّرُها، ثَلاثَ مِرارٍ، فإن عادَت في

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء : ١٥٧ / ١٧١.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ١ /١١٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٧٨٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦-١) الكافي: ٢/٣٥٦/١ و ص ٢٥٩١.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب: ٣١٠/٣١٠.

<sup>(</sup>٩) علل الشرائع: ٧٥/٤.

<sup>(</sup>١٠) تنبيه الخواطر: ١/٥٧.

الرّابِعَةِ فَلْيَجِلِدُها وَلْيَبِعُها".

١٤٧٤٤ ـ عنه ﷺ ـ لِأعرابِيُّ سَأَلَهُ أَن يُوصِيَهُ ـ : عَلَيكَ بِتَقْوَى اللهِ فإنِ امرُؤُ عَيَّرَكَ بِشَيءٍ يَعلَمُهُ فيكَ فَلا تُعَيِّرُهُ بِشَيءٍ تَعلَمُهُ فيهِ ؛ يَكُنْ وَباللهُ عَلَيهِ وأَجرُهُ لَكَ ٣٠.

١٤٧٤٥ - عنه ﷺ : إن عَيِّرَكَ أخوكَ المُسلِمُ بِما يَعلَمُ فيكَ فَلا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعلَمُ فيهِ ؛ يَكُونُ لَكَ أَجراً وعَلَيهِ إِثْماً ".

المَّاكِةُ النَّاسُ عَن رَأْيِهِ. لا يَقولُ شَيْنًا إِلَّا صَدَرُوا عَنهُ، قُلتُ : مَن هٰذا؟ قالوا : (هذا) رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَن قالَ : لا يَقولُ شَيناً إِلَا صَدَرُوا عَنهُ، قُلتُ : مَن هٰذا؟ قالوا : (هذا) رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَن قالَ : عَلَمُ قُلتُ : اِعهَدْ إِلَىٰ اَن قالَ : لا تَسُبَّنَ أَحَداً ، قالَ : فَمَا سَبَبتُ بَعدَهُ حُرًّا ولا عَبداً ولا بَعيراً ولا شاةً . قالَ : ولا تَحقِرَنَ شَيئاً مِنَ المَعروفِ ... وإنِ امرُؤُ شَتَمَكَ وعَيَّرَكَ عِا يَعلَمُ فيكَ فَلا تُعَيِّرُهُ عِا تَعلَمُ فيهِ ؛ فإنَّما وَبالُ ذٰلِكَ عَلَيهِ (١٠).

١٤٧٤٧ ــ صحيح مسلم عن المعرورِ بنِ سُوَيدٍ : مَرَرنا بِأَبِي ذَرٌّ بِالرَّبَذَةِ وعَلَيهِ بُردٌ وعَلَىٰ غُلامِهِ مِثلُهُ، فقُلنا : يا أَبا ذَرًّ، لَو جَمَعتَ بَينَهُما كانَت حُلَّةً إن

فقالَ: إِنَّهُ كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ مِن إِخْوانِي كَلامٌ، وكَانَت أُمُّه أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرَتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّيِّيُ عَيَّلِهُ النَّيِ عَيَّلِهُ فقالَ: يا أَبا ذَرِّ، إِنَّكَ امرُوُ فيكَ جاهِلِيَّةً! قُلتُ: يا رُسُولَ اللهِ، مَن سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَباهُ وأُمَّهُ! قالَ: يا أَبا ذَرِّ، إِنَّكَ امرُوُ فيكَ جَاهِلِيَّةً، هُم رَسُولَ اللهِ، مَن سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَباهُ وأُمَّهُ! قالَ: يا أَبا ذَرِّ، إِنَّكَ امرُو فيكَ جَاهِلِيَّةً، هُم اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ تَحَت أيديكُم، فَأُطعِموهُم مِمَّا تَأْكُلُونَ، وألبِسوهُم مِمَّا تَلبَسون، ولا تُحَالَبُهُم، فإن كَلَّفتُموهُم فَأُعينُوهُم اللهِ

(انظر) الحدّ : باب ٧٤٤ العيب : باب ٢٠١٨.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود : ٤٤٧٠.

<sup>(</sup>۲\_۳) تنبيه الخواطر : ١/١١٠ و ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي دارد : ٤٠٨٤.

<sup>(</sup>٥) إنَّما قال ذلك لأنَّ الحلَّة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوبواحد. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : ١٦٦١.

## ٣٠٢٤ ـ التَّحذينُ مِنَ الطُّعنِ

الإمامُ الباقرُ على الله عن إنسانٍ يَطعَنُ في عَينِ مُؤمِنٍ إِلَّا ماتَ بِشَرٌ ميتَةٍ، وكانَ فَينَ أُن لا يَرجِعَ إِلَىٰ خَيرِ ١٠٠.

وفي نقل :... وكانَ يَتَمَنَّىٰ أَن يُرجِعَ إِلَىٰ خَيرٍ ٣٠.

١٤٧٤٩ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إِنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ خَلَقَ المُؤمِنَ مِن عَظَمَةِ جَلالِهِ وقُدرَتِهِ، فَمَن طَعَنَ عَلَيهِ أُو رَدَّ عَلَيهِ قَولَهُ فَقَد رَدَّ عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٨/ ٦١١ باب ١٥٩.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ٢ / ٢٦١ / ١.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٦١٤/٣٠٦.



# العيش

كنز العمّال : ١٥ / ٢٣٢ «كتاب المعيشة والعادات».

كنز العمّال : ٣ / ٤٩ «الاقتصاد والرَّفق في المعيشة».

انظر: عنوان ٦ «الأخ». ٩ «الإيذا،»، ١٧ «الألفة»، ٢٦ «الأنس»، ٣٨ «البِشر»، ٧٠ «المجالسة»،

٨٩ «المحبَّة»، ١٤٩ «الخُسلق»، ١٦٤ «المساهينة»، ١٥٩ «المدارات»، ١٩٢ «الرُّفق»،

٢٩١ «الصديق»، ٢٥٤ «المِشرة»، ٣٩٣ «الغفلة».

### ٣٠٢٥ ــ أهناً العيش

1270- الإمامُ على على الله : أهنى العيش اطّراعُ الكُلفِن،

١٤٧٥١ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله عَيشَ أهناً مِن حُسنِ الخُلقِ ١٠٠.

١٤٧٥٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : إنَّ أهنا النّاسِ عَيشاً مَن كانَ بِما قَسَمَ اللهُ لَهُ راضِياً ٣٠.

١٤٧٥٣ في حديثِ المعراجِ : يا أحمدُ ، هَل تَدري أيَّ عَيشٍ أهني ، وأيَّ حَياةٍ أبق ؟ قالَ : اللَّهُمَّ لا ، قالَ : أمّا العَيشُ الهَني ، فهُوَ الذي لا يَفتُرُ صاحِبُهُ عَن ذِكري ، ولا يَنسىٰ نِعمَتي ، ولا يَجهَلُ حَقِّ ، يَطلُبُ رِضايَ لَيلَهُ ونَهارَهُ ١٠٠.

١٤٧٥٤ ـ سليانُ ﷺ ـ من حِكَمِهِ ـ : قَد جَرَّبنا لينَ العَيشِ وشِدَّتَهُ ، فَوَجَدنا أَهنَأَهُ أَدناهُ ١٠٠٠ . الإمامُ على ﷺ : أَطْيَبُ العَيشِ القَناعَةُ ١٠٠.

١٤٧٥٦ حنه على : أنعَمُ النَّاسِ عَيشاً مَن مَنَحَهُ اللهُ سُبحانَهُ القَناعَةَ، وأصلَحَ لَهُ زُوجَهُ ١٠٠

١٤٧٥٧ ـ عنه ﷺ : طَلَبتُ العَيشَ فاوَجَدتُ إِلَّا بِتَركِ الْهَوَىٰ، فَاتَرُكُوا الْهَـوَىٰ لِـيَطيبَ عَيشُكُهِ‹››.

٨٤٧٥٨ ـ عنه على : نَسأَلُ الله مَنازِلَ الشُّهَداءِ ، ومُعايَشَةَ السُّعَداءِ ، ومُرافَقَةَ الأنبِياءِ ٧٠٠ .

### ٣٠٢٦ ـ أحسَنُ النَّاسِ عَيشاً

١٤٧٥٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أحسَنُ النَّاسِ عَيشاً مَن عاشَ النَّاسُ في فَضلِهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٩٦٤.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ٥٦٠ / ١.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٣٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) إرشاد القلوب : ٢٠٤.

<sup>(</sup>a) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٣/١٥٩.

<sup>(</sup>٦\_٧) غرر الحكم: ٢٩١٨، ٣٢٩٥.

<sup>(</sup>٨) جامع الأخبار: ٩٥٠/٣٤١.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ٢٣.

٠ (١٠) غرر العكم: ٣٠٥٨.

المُكامَّ عَيشُ النَّاسِ فَيشاً مَن حَسُنَ النَّاسِ فَيشِهِ النَّاسِ فِي غَيشِهِ النَّاسِ فِي غَيشِهِ اللَّهِ المُكامِّ النَّاسِ مَعاشاً؟ قُلتُ: المُكامَّ الرُّضا اللَّهِ الْعِلِيِّ بنِ شُعَيبٍ -: يا عَلِيُّ، مَن أَحسَنُ النَّاسِ مَعاشاً؟ قُلتُ: أنتَ يا عَلِيُّ، مَن حَسُنَ مَعاشُ غَيرِهِ فِي مَعاشِهِ. النَّ يا عَلِيُّ، مَن حَسُنَ مَعاشُ غَيرِهِ فِي مَعاشِهِ. يا عَلِيُّ، مَن أَسوَأُ النَّاسِ مَعاشاً؟ قُلتُ: أنتَ أَعلَمُ، قالَ: مَن لَم يَعِشْ غَيرُهُ فِي مَعاشِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّاسِ مَعاشاً؟ قُلتُ: أنتَ أَعلَمُ، قالَ: مَن لَم يَعِشْ غَيرُهُ فِي مَعاشِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## ٣٠٢٧ ما يُكَدُّرُ العَيشَ

١٤٧٦٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثَةٌ تُكَدِّرُ العَيشَ : السُّلطانُ الجائرُ ، والجارُ السَّوءُ ، والمَرأةُ البَذِيَّةُ ٣٠.

٣٢٧٦٣ ـ الإمامُ علي الله : ثَلاثُ لا يَهنَأُ لِصاحِبِهِنَّ عَيشُ : الحِقدُ ، والحَسَدُ ، وسُوءُ الخُلقِ ٥٠٠ ـ ١٤٧٦٤ ـ عنه الله : مَن لَم يَتَعَافَلُ ولا يَغُضَّ عَن كَثيرٍ مِنَ الأُمورِ تَنَغَّصَت عِيشَتُهُ ٥٠٠ . ١٤٧٦٥ ـ عنه الله : الطَّيشُ يُنَكِّدُ العَيشَ ٥٠٠ .

العَقلِ مَشغولَ القَلبِ، فأوَّلُها: خَمَسُ خِصالٍ مَن فَقَدَ واحِدةً مِنهُنَّ لَم يَزَلُ ناقِصَ العَيشِ زائلَ العَقلِ مَشغولَ القَلبِ، فأوَّلُها: صِحَّةُ البَدَنِ، والنَّانِيَةُ: الأمنُ، والنَّالِثَةُ: السَّعَةُ فيالرِّزقِ، والنَّابِعَةُ: الأنيسُ المُوافِقُ؟ قالَ: الزَّوجَةُ والرَّابِعَةُ: الأنيسُ المُوافِقُ؟ قالَ: الزَّوجَةُ السَّالِحَةُ، والوَلَدُ الصَّالِحُ، والحَليطُ الصَّالِحُ، والخامِسَةُ: وهِيَ تَجَمَعُ هٰذِهِ الخِصالَ: الدَّعَةُ ٣٠.

(انظر) باب ۳۲۲، ۳۲۲ حدیث ۱۵۹۸.

### ٣٠٢٨ ـ العَيشُ(م)

١٤٧٦٧ ـ الإمامُ عليٌّ الله : قِوامُ العَيشِ حُسنُ التَّقديرِ، ومِلاكُهُ حُسنُ التَّدبيرِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٣٦٣٦.

<sup>(</sup>٢\_٢) تحف العقول : ٢٤٨، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤\_٦) غرر الحكم : ٤٦٦٣، ٩١٤٩، ٧٨٩.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٢٨٤ / ٣٤.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم : ٧-٦٨.

الإمامُ الباقرُ على عن دعائهِ ـ: ولا تَشغَلْ قَلبي بِدُنيايَ، وعاجِلَ مَعاشي عَن آجِلِ ثَوابِ آخِرَتي ٠٠٠.

١٤٧٦٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : لا عَيشَ إلَّا لِرَجُلَينِ : عالِمِ ناطِقٍ، ومُتَعَلِّمِ واع ١٠٠

١٤٧٧- عنه ﷺ: العَيشُ في ثَلاثَةٍ : دارٍ قُوراءً، وجارِيَةٍ حَسناءً، وفَرَسِ قَبَاءَ™.

١٤٧٧١ \_ الإمامُ الباقرُ عليه : مِن شَقاءِ العَيشِ ضِيقُ المَنزِلِ ١٠٠.

١٤٧٧٢ ـ الإمامُ على ﷺ : سَلامَةُ العَيشِ في المُداراةِ ٣٠.

١٤٧٧٣ عنه على : بِحُسنِ الأخلاقِ يَطيبُ العَيشُ٠٠٠.

١٤٧٧٤ ـ عنه الله : مَوتٌ وَحِيُّ، خَيرٌ مِن عَيشِ شَقِّيُّ ١٠.

١٤٧٧٥ ـ عنه ﷺ : العَيشُ يَحلو وَيُمُّرُ٣٠.

<sup>(</sup>۱) البحار : ۲/۲۲۹/۹٤.

<sup>(</sup>٢) أعلام الدين : ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٢٦١ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) المحاسن: ٢ / ١٥٥ / ٢٥٥٥.

<sup>(</sup>٥ ـ ٨) غرر السكم: ٥٦٠٧، ٤٢٦٣، ١٢٧١، ٥١٢.



| 49£Y         | ٣٦٠ ـ الغَبِط    |
|--------------|------------------|
| 4901         | ٣٦٠ ـ الغَيــن   |
| 7900         | ٣٦٧ ـ الغَـدر    |
| 4909         | ٣٦٧ ـ الغُرور    |
| <b>447</b> 4 | ٣٦٠ ـ الغَـزوة   |
| <b>Y4</b> AY | ۳۷ ـ الغُسـل     |
| <b>7441</b>  | ۳۷ ـ الغِـش      |
| <b>744</b> 7 | ٣٧٠ ـ الغَصب     |
| ۲۰۰۱         | ٣٧١ ـ الغَضَب    |
| ٣٠١٥         | ٣٧٧ ـ الاستِغفار |
| ٣٠٢٥         | ٣٧٠ ـ الغَفَلة   |
| ۳۰۳۷         | ٣٧٠ ـ الغِــلّ   |

| ٣٧٧ _ الغُلُــوَ |                                         | 4.51  |
|------------------|-----------------------------------------|-------|
| ٨٧٨ ـ الاغتِنام  |                                         | 4-54  |
| ٣٧٩ ـ الغِنيٰ    |                                         | ٣-٥١  |
| ٣٨٠ ـ الغِنساء   |                                         | ۳-٦٥  |
| ٣٨١ ـ الغَيب     |                                         | ٣-٦٩  |
| ٣٨٢ ـ الغِيبة    |                                         | ٣٠٨٧  |
| ٣٨٣ ـ الغَرة     | *************************************** | ۳۱۰۷. |

TAP

الغيط

انظر: الدنيا:باب ١٢٦١.

### ٣٠٢٩ ـ المَغبُوطُون

٧٤٧٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : المُغبونُ مَن غَبَّنَ نفسَهُ، والمُغبوطُ مَن سَلِمَ لَهُ دِيتُهُ ٥٠٠.

١٤٧٧٧ عنه على : إِنَّ المَعْبُونَ مَن غَبَنَ عُمِرَهُ، وإِنَّ المُعْبُوطَ مَن أَنفَذَ عُمرَهُ في طاعة رَبُّهِ ١٠٠

١٤٧٧٨\_عنه ﷺ : ما المُغبوطُ إلّا مَن كانَت هِمُّتُهُ نَفسَهُ ٣٠.

١٤٧٧٩ ــ عنه الله المغبونُ، مَن غَبَنَ دِينَهُ، والمُغبوطُ مَن جَسُنَ يَقِينُهُ ١٠٠

١٤٧٨ عنه على : المغبونُ مَن غَبَنَ دِينَهُ ، والمغبوطُ مَن سَلِمَ له دِينُهُ وحَسُنَ يَقِينُهُ ١٠٠.

١٤٧٨١ عنه ﷺ : إنَّ الزاهِدِينَ في الدنيا تَبكي قلوبُهُم وإن ضَحِكُوا، ويَشتَدُّ حُزنُهُم وإن فَرِحُوا، ويَكثُرُ مَقتُهُم أَنفُسَهُم وإنِ اغتَبَطُوا بما رُزِقُوا٣.

١٤٧٨٢ عنه على : صاحبُ السُّلطانِ كَراكِبِ الأُسَدِ ؛ يُغبَطُ بَوَقِعِهِ ، وهو أَعلَمُ بِمَوضِعِهِ ٥٠. ١٤٧٨٣ عنه على : رُبَّ مُستَقبِلٍ يَوماً ليسَ بِمُستَدبِرِهِ ، ومَغبوطٍ في أَوَّلِ لَيلِهِ قامَت بَواكِيهِ في آخِره ٥٠٠.

١٤٧٨٤ عنه ﷺ : إنَّ الدنيا دارُ فَناءٍ وعَناءٍ ، وغِيرٍ وعِبَرٍ ... ومِن غِيرِها أَنْكَ تَرَى المَرحومَ مَغبوطاً ، والمَغبوطَ مَرحوماً ، ليس ذلك إلّا نَعيماً زَلَّ (زالَ) ، وبُؤساً نَزَلَ ...

١٤٧٨٥ عنه اللَّهِ \_ في صفةِ المُأخوذِ علَى الغِرَّةِ عندَ المَوتِ ـ : . . . ويَزهَدُ فيها كانَ يَرغَبُ فيه أيّامَ عُمُرِهِ، ويَتَمَنَّىٰ أَنَّ الذي كان يَغبِطُهُ بها ويَحسُدُهُ عليها قد حازَها دُونَهُ ١٠٠١

١٤٧٨٦ عنه ﷺ مِن كتابِهِ إلى معاوية من فَاحذَرُ يوماً يَغتَبِطُ فيهِ مَن أَحمَدَ عاقِبَةَ عَمَلِهِ، ويَندَمُ مَنأَمكَنَ الشيطانَ مِن قِيادِهِ فلَم يُجاذِبُهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٨٦.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٣٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل : ١٢٧٦١ / ١٥٤/ ١٣٧٦١.

<sup>(</sup>٤) التمجيص : ٦٦ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول: ١٥١.

<sup>(</sup>١٦ ــ ١١) نهج البلاغة : الخطبة ١١٣، الحكمة ٢٦٣ و ٣٨٠. الخطبة ١١٤ و ٢٠١. الكتاب ٤٨.

### ٣٠٣٠\_أغبَطُ النَّاسِ

١٤٧٨٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: أغبَطُ الناسِ مَن كانَ تحتَ التَّرابِ، قد أمِنَ العِقابَ، ويَرجُو النَّوابَ...

١٤٧٨٨ - الإمامُ عليُّ اللهِ : لَمَا شَتْلَ عن أَغْبَطِ الناسِ - : جَسَدٌ تَحَتَ التَّرابِ، قد أَمِنَ مِن العِقابِ، ويَرجُو التَّوابَ".

١٤٧٨٩ جامع الاخبار عن جابر بن عبد اللهِ : دَخَلتُ علىٰ أُميرِ المؤمنينَ ﷺ يَوماً فقلتُ لَهُ :... ماتقولُ في دارِ الدنيا؟ قالَ : مَا أَقُولُ في دارٍ أَوَّلُهَا غَمُّ، وآخِرُها المَوثُ؟! قال [جابِرُ]: فَمَن أُغبَطُ الناسِ؟ قالَ : جَسَدٌ تَحَتَ التُرابِ، أَمِنَ مِن العِقابِ، ويَرجُو الثَّوابَ٣.

·١٤٧٩ ـ الإمامُ علي الله : أغبَطُ الناسِ المسارعُ إلى الخيراتِ ···.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٤/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار: ٦٠٨ / ٦٠٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٣١٢٢.



الغبن

انظر: عنوان ۱۳۹ «الخُسران»، ۳۸۳ «الغَبط»،

التجارة : باب ٤٣٦، المراقبة : باب ١٥٤١.

### ٣٠٣١ \_ الغَبِنُ

### الكتاب

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفَّرْ عَنْهُ سَيِّتُاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾".

١٤٧٩١ ــ رسولُ اللهِ عَلِينَ ؛ المَغبونُ لا يَحمودُ ولا مَأْجُورُ ٣٠.

١٤٧٩٢ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : المَغبونُ غيرُ مَحمودٍ ولا مَأجُورِ ٣٠.

1279 \_ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : غَبنُ المؤمنِ حَرامُ ".

١٤٧٩٤ ـ عند الله : غَبنُ المُستَرسِل سُحتُ ١٠٠٠.

١٤٧٩٥ \_عنه على : غَبنُ المُستَرسِلِ رِباً ١٠٠٠.

١٤٧٩٦ عنه على الرَّبُلُ لِلرَّجُلِ : هَلُمَّ أُحسِنْ بَيعَكَ ، فقد حَرْمَ علَيهِ الرَّبِيحُ ١٠٠.

### ٣٠٣٢ ـ المَغبونونَ

١٤٧٩٧ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : المَغبونُ مَن باعَ جَنَّةً عَلِيَّةً، بَعَصيَةٍ دَنِيَّةٍ ١٠٠.

١٤٧٩٨ عنه ﷺ : إِنَّكَ ليسَ بايعاً شيئاً مِن دِينِكَ وعِر ضِكَ بِثَمَنٍ ، والمُغبونُ مَن غَبَنَ نَفسَهُ مِن الله ٥٠٠٠.

١٤٧٩٩ ـ عنه ﷺ : المُغبونُ مَن شُغِل بالدنيا، وفاتَهُ حَظُّهُ مِن الآخِرَةِ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) التغابن : ٩.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرَّضا ﷺ : ١٨٤/٤٨/٢.

<sup>(</sup>۲) الخصال : ۲۲۱ / ۱۰.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٥ / ١٥٣ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) أي غبن الذي يُبِق ويعتمد على الإنسان في قيمة المتاع حرام (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٥ /١٥٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ١٣٥٢.

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۲۱۵/۷۷.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٢٠١٠.

الإمامُ الصّادقُ على : مَن كانَ الأخذُ أحَبَّ إلَيهِ مِنَ العَطاءِ فهو مَغبونً ؛ لأنّهُ يَرَى العاجِلَ بغَفلَتِهِ أفضلَ مِن الآجِلِ

١٤٨٠١ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ ؛ الدنيا صَفقَةُ مَغبونِ، والإنسانُ مَغبونُ بها٣.

١٤٨٠٢ عنه على : التَّقصيرُ في حُسنِ العَمَلِ إذا وَثِقتَ بِالثَّوابِ علَيهِ غَبنٌ ٣٠.

(انظر) الفيط: باب ٢٩ ٣٠.

### ٣٠٣٣\_أغبَنُ الناس

### الكتاب

﴿ قُلْ هَلْ نَنَبُثُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ۞ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾ (").

١٤٨٠٣ سالإمامُ عليٌّ إلله : مَن أَغْبَنُ يمَّن باعَ الله سبحانَهُ بغَيرِهِ ؟ إن

٧٤٨٠٤ عنه على : مَن أَخيَبُ مِمَّن تَعَدَّى اليَقينَ إِلَى الشَّكِّ والحَيرةِ؟ إِنْ

١٤٨٠٥ عنه ﷺ : من أخسَرُ مِعَّن تَعَوَّضَ عن الآخِرةِ بالدنيا؟! ا

١٤٨٠٦ عنه الله : من باعَ نفسَهُ بغيرِ نَعيم الجنَّةِ فقد ظَلَمَها ١٨٠٦

(انظر) التجارة : باب ٤٤٧، الجنّة : باب ٥٤٧، الخسران : باب ١٠٢١.

<sup>(</sup>١) مصباح الشريعة : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) غور الحكم : ١٨٨٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) الكيف: ١٠٢، ١٠٤.

<sup>(</sup>٥ ـ ٨) غرر الحكم: ٨٠٨٢، ٨٠٨٤، ١٦٥٨، ٩١٦٤.



وسائل الشيعة : ١١ / ٥١ باب ٢١ «تحريم الغدر والقتال مع الغادر».

مستدرك الوسائل : ١١ / ٤٧ باب ١٩ «تحريم الغدر».

كنز العمّال: ٣/ ١٧ ه «الغدر».

انظر: عنوان ٢٥ «الأمان»، ٣٧٣ «المهد»، ٥٥٣ «الوقاء».

### ٣٠٣٤ - الغَدرُ

١٤٨٠٧ \_ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : الغَدرُ أَقبَعُ الخِيانَتينِ ١٠٠

٨٠٨٨ ـ عنه ﷺ : الغَدرُ شِيمَةُ اللَّمَام ٣٠.

١٤٨٠٩ عنه على : الغَدرُ يُضاعِفُ السَّيِّئاتِ ٣٠.

١٤٨١ عنه ﷺ : الغَدرُ يُعَظُّمُ الوزرَ، ويُزرِي بالقَدرِ ٣٠.

١٤٨١١ عنه على : جانبُوا الغَدرَ ؛ فإنَّهُ مُجانِبُ القرآن ".

١٤٨١٢ ـ عنه عليه : إيَّاكَ والغَدرَ؛ فإنَّهُ أَقْبَعُ الحِيانَةِ، وإنَّ الغَدُورَ لَمُهانٌ عندَ اللهِ ١٠٠

١٤٨١٣\_عنه ﷺ : أَسرَعُ الأَشياءِ عُقوبَةً رجُلُ عاهَدتَهُ علىٰ أَمرٍ ، وكانَ مِن نِيَّتِكَ الوفاءُ لَهُ ومِن نِيَّتِهِ الغَدرُ بكَ™.

١٤٨١٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لن يَهلِكَ الناسُ حتَّىٰ يَغدِروا مِن أَنفسِهِم. ٣٠.

١٤٨١٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ مِن كتابِهِ للأُشتَرِ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ ـ : فلا تَغدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ ، ولا تَخيسَنَّ (تَحبِسَنَّ) بِعَهدِكَ ، ولا تَختِلَنَّ عَدُوَّكَ . . فإنَّ صبرَكَ علىٰ ضِيقِ أُمرٍ تَرجُو انفِراجَهُ وفَضلَ عاقِبَتِهِ خَيرٌ مِن غَدرٍ تَخافُ تَبِعَتَهُ ١٠٠.

١٤٨١٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ لِعليٍّ فيا عَهِدَ إلَيهِ ـ : وإيّاكَ والغَدرَ بِعَهدِ اللهِ والإخفارَ لِذِمَّتِهِ ؛ فإنّ اللهَ جَعَلَ عَهدَهُ وذِمَّتَهُ أَماناً أَمضاهُ بينَ العِبادِ بِرَحمَتِهِ ، والصَّبرُ علىٰ ضِيقٍ تَرجُو انفراجَهُ خَيرٌ مِن غَدر تَخافُ أُوزارَهُ وتَبِعاتِهِ وسُوءَ عاقِبَتِهِ ١٠٠٠.

١٤٨١٧\_عند ﷺ: قالَ اللهُ تعالىٰ : ثلاثةُ أَنا خَصمُهُم يَومَ القِيامَةِ : رَجُلُ أعطىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلُ استَأْجَرَ أَجِيراً فَاستَوفىٰ مِنهُ العَمَلَ ولم يُوَفِّهِ أَجرَهُ\*\*\*.

<sup>(</sup>١\_٧) غرر العكم: ١٦٩٠. ٢٩١١، ٢٩٢، ٢١٩١، ٢١٧٤، ٢٦٦٤، ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٨) كنز العمّال : ٧٦٨٧.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٠٦ / ٦٠١.

<sup>(</sup>۱۰) مستدرك الوسائل: ۱۲۳۹٦/٤٧/۱۱.

<sup>(</sup>١١) الترغيب والترهيب: ٤ / ١٠ / ١٩.

### ٣٠٣٥ \_ أقبَحُ الغَدرِ

١٤٨١٩ ـ الإمامُ علي ﷺ : الغَدرُ بِكُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ ، وهو بِذَوِي " القُدرَةِ والسَّلطانِ أَقبَحُ ". ١٤٨٧ ـ عنه ﷺ : أقبَحُ الغَدرِ إذاعَةُ السَّرِّ ".

(انظر) العنوان ٢٢٧ «السرّ».

## ٣٠٣٦ ــ دُمُّ الوفاءِ لأهلِ الغَدرِ

١٤٨٢١ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ الوَفاءُ لِأهلِ الغَدرِ غَدرٌ عندَ اللهِ. والغَدرُ بِأهلِ الغَدرِ وَفاءٌ عندَ اللهِ(٠٠).

(انظر) عنوان ۱۳۱ «الحيلة». الحرب: باب ٧٦٥.

## ٣٠٣٧ ـ الغَدرُ والكِياسَةُ

الكِمامُ عليَّ اللهِ على خُطبَةٍ يَنهىٰ فيها عنِ الغَدرِ ـ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الوَفاءَ تَواَمُ الصَّدقِ، ولا أُعلَمُ جُنَّةً أُوقىٰ مِنهُ، وما يَغدِرُ مَن عَلِمَ كيفَ المَرجِعُ، ولقد أصبَحنا في زمانٍ قد

<sup>(</sup>١) الكاني: ٢/٣٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدر «بذو» والصحيح ما أثبتناه كما في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم : ١٨٦٤، ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠٢/١٩٠.

اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الغَدرَ كَيْساً، ونَسَبَهُم أَهْلُ الجَهَلِ فِيهِ إِلَىٰ حُسنِ الحِيلَةِ، مَا هَلُم، قَاتَلَهُم الله ؟! قد يَرَى الحُوَّلُ القُلَّبُ وَجهَ الحِيلَةِ ودُونَهَا مانِعٌ مِن أَمرِ اللهِ ونَهْيِهِ، فَيَدَعُها رَأْيَ عَينِ بعدَ القُدرَةِ عليها، ويَنتَهْزُ فُرصَتَها مَن لا حَرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ ".

18۸۲۳ عند ﷺ : واللهِ مامعاويةُ بِأدهىٰ مِنَى ولكنَّهُ يَغدِرُ ويَفجُرُ، ولولا كَراهِيَةُ الغَدرِ لكُنتُ مِن أدهَى الناسِ، ولكنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٍ، وكلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٍ، ولكلِّ غادرٍ لِواءٌ يُعرَفُ بهِ يومَ القِيامَةِ. واللهِ ما أُستَغفَلُ بِالمَكِيدَةِ، ولا أُستَغمَرُ بِالشَّديدَةِ ﴿ ..

١٤٨٢٤ ــ عنه ﷺ : وهو يَخطُبُ علَى المِنبَرِ بالكوفةِ ــ : أَيُّهَا الناش،لولا كَراهِــيَةُ الغَــدرِ لَكُنتُ مِن أَدهَىالناسِ، ألا إنَّ لِكُلِّ غُدَرَةٍ فُجَرَةً ، ولِكُلِّ فُجَرَةٍ كُفَرَةً ، ألا وإنّ الغَدرَ والفُجُورَ والحيانة في النارِ ٣٠.

(انظر) المكر: باب ٣٦٩٨.

### ٣٠٣٨ ـ صيفةً حَشْنِ العَادِنِ

١٤٨٢٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ : إِنَّ لِكُلُّ غادِرٍ لِواءً يُعرَفُ بهِ يومَ القِيامَةِ ٣٠.

١٤٨٢٦ عنه ﷺ : إذا جَمَعَ اللهُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ يومَ القِيامَةِ يُرفَعُ لِكُلِّ غادِرٍ لِواءً، فقيلَ : هذِهِ غَدرَةُ فلانِ ابنِ فلانِ!

١٤٨٢٧ ـ عنه ﷺ : أَلاَ إِنَّه يُنصَبُ لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يومَ القِيامَةِ بِقَدْرِ غَدرَتِهِ ١٠٠.

١٤٨٢٨ عنه ﷺ : لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يومَ القِيامَةِ يُرفَعُ لَهُ بقَدرِ غَدرِهِ ، ألا ولا غادِرَ أعظَمُ غَدراً
 مِن أميرِ عامّةٍ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٤١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٠١/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١١ / ٥٢ / ٣.

<sup>(</sup>١٤٧) كنز المثال: ١٨٦٧، ٢٨٢٧، ١٨٢٧، ١٨٢٧.



المحجّة البيضاء: ٦ / ٢٩٠\_٣٥٧ «كتاب ذمّ الغرور».

البحار: ٣٠٦/٧٢ باب ١١٧ «استكثار الطاعة والعُجب بالأعمال».

البحار : ٣٢٣/٧٢ باب ١١٨ «ذمّ السمعة والاغترار بمدح الناس».

انظر: عنوان ٣٩٣ «الغفلة».

الدنيا: باب ١٢٢٨، ١٣٣٠ - ١٢٣٣، الشيطان: باب ٢٠١٥، الأمل: باب ١١٥٠.

## ٣٠٣٩\_ذَمُّ الغُرور

١٤٨٢٩ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : فَاتَّقُوا اللهَ ـعِبادَ اللهِ ـ تَقِيَّةَ ذِي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلبَهُ، وأنصَبَ الخَوفُ بَدَنَهُ... وسَلَكَ أقصَدَ المَسالِكِ إلى النَّهج المَطلوبِ، ولَم تَفتِلْهُ فاتِلاتُ الغُرورِ ٠٠٠.

-١٤٨٣ عنه ﷺ : طُوبِيٰ لِمَن لَم تَقتُلُهُ قاتِلاتُ الغُرورِ ٣٠.

١٤٨٣١ عنه على : شكرُ الغَفلَةِ والغُرورِ أَبعَدُ إِفاقَةً مِن سُكرِ الخُمُورِ ٣٠.

١٤٨٣٢\_الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : رُبَّ مَغرورٍ مَفتونٍ يُصبِحُ لاهِياً ضاحِكاً يَأْكُلُ ويَشرَبُ، وهو لا يَدرِي لَعلَّهُ قد سَبَقَت لَهُ مِنَ اللهِ سَخَطَةٌ يَصلىٰ بها نارَ جَهَنَّمٌ ٣٠.

١٤٨٣٣ ـ الإمامُ على ﷺ :غُرورُ الأمَل يُفسِدُ العَمَلَ ٣٠.

١٤٨٣٤ ـ عنه ﷺ : غرورُ الجاهِل بمحالاتِ الباطِلِ٣٠.

١٤٨٣٥ ـ عنه للله : غُرورُ الغِنيٰ يُوجِبُ الأَشَرَ™.

١٤٨٣٦ عنه على : كَنِيْ بالاغترار جَهلاً ٥٠٠.

١٤٨٣٧ عنه 繼: أحمَقُ الحُسق الاغترارُ ١٠٠

١٤٨٣٨ ـ عنه ﷺ : لا يُلنَّى العاقِلُ مَغروراً ٥٠٠٠.

١٤٨٣٩ عنه على: جِماعُ الشَّرِّ في الاغترارِ بِالمَهَلِ، والاتَّكالِ علَى العَمَلِ ٥٠٠٠.

١٤٨٤٠ عنه ﷺ : جماعُ الغُرور في الاستِنامَةِ إِلَى العَدُوِّ٣٠٠.

المُدورِ ١٤٨٤١ عنه ﷺ : لَم يُفَكِّرُ في عَواقِبِ الأُمورِ مَن وَثِقَ بِزُورِ الغُـرورِ، وصَبا إلى زُورِ السُّرورِ ١٤٨٤٠.

١٤٨٤٢ عنه على : من اغترا بالمهل اغتص بالأجل ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر الحكم : ٩٧٣٥, ١٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) تحف المتول : ٢٨٢.

<sup>(</sup>ه...١٤) غرر الحكم : ١٤٦٠، ١٩٦١، ١٩٦١، ٢٩١١، ٢٦٠٧، ٢٩١٥، ٣٢٥، ٢٧٧٤، ٥٧٧٤، ٢٥٧٠، ٨٣٨٨.

١٤٨٤٣ - عنه الله : مَنِ اغتَرَّ عِمُسالَمَةِ الزَّمَنِ اغتَصَّ عُصادَمَةِ الْحِنْ ١٠٠

١٤٨٤٤ عنه على : مَن غَرَّهُ السَّرابُ تَقَطَّعَت بِهِ الأسبابُ ٥٠.

١٤٨٤٥ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن وَثِقَ بثلاثَةٍ كَانَ مَغروراً : مَن صَدَّقَ بما لا يكونُ ، ورَكَنَ إلىٰ مَن لا يَثِقُ بدِ ، وطَمِعَ فها لا يَمِكُ ٣٠.

١٤٨٤٦ ـ الإمامُ على على الله : كَنيْ بِالمَرءِ غُروراً أن يَثِقَ بكُلٌّ ما تُسَوِّلُ لَهُ نَفسُهُ ٣٠.

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَ، وحَصَدُوا النُّبُورَ ٥٠٠.

١٤٨٤٨ ـ عنه ﷺ : بَينَكُم وبينَ المَوعِظَةِ حِجابٌ مِن الغِرَّةِ ٥٠٠.

١٤٨٤٩ عند ﷺ : مَن عَشِقَ شيئاً أعشىٰ (أعمىٰ ) بَصَرَهُ، وأمرَضَ قَلْبَهُ... لا يَنزَجِرُ مِن اللهِ بزاجِرٍ، ولا يَتَّعِظُ مِنهُ بواعِظٍ، وهو يَرَى الْمَأْخُوذِينَ علَى الغِرَّةِ، حيثُ لا إقالَةَ ولا رَجعَةَ ٣.

•١٤٨٥٠ ـعنه ﷺ : ما المَغرورُ الذي ظَفِرَ مِن الدنيا بأعلىٰ هِمَّتِهِ كالآخَرِ الذي ظَفِرَ مِن الآخِرَةِ بأدنيٰ سُهمَتِهِ إِسَ

### كلامٌ للقَوْالِيِّ فِي معنَّى القُرور:

قال أبو حامد: كلّ ما ورد في فضل العلم وذمّ الجهل فهو دليل على ذمّ الغيرور؛ لأنّ الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل، إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به، والغرور هو الجهل إلّا أنّ كلّ جهل ليس بغرور، بـل يستدعي الغرور مغروراً فـيه مخصوصاً، ومغروراً به وهو الذي يغرّه، فهها كان الجهول المعتقد شيئاً يوافق الهوى، وكان السبب الموجب للجهل شبهة وتخيلة فاسدة يُظنّ أنّها دليل ولا يكون دليـلاً، سمّي الجهل الحاصل به غُروراً.

<sup>(</sup>١\_٢) غرر الحكم: ٨٦٨٥، ٩٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٧٠٥٣.

<sup>(</sup>٥٥) نهج البلاغة: الخطبة ٢ والحكمة ٢٨٢ والخطبة ١٠٩ والحكمة ٢٧٠.

فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطّبع عن شبهة وخدعة من الشيطان، فمن اعتقد أنّه على خير إمّا في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور.

وأكثر الناس يظنّون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه، فأكثر الناس إذاً مغرورون، وإن اختلفت أصناف غرورهمواختلفت درجاتهم؛ حتىّ كانغرور بعضهمأظهر وأشدّ من بعض٠٠٠.

### ٣٠٤٠ \_ الاغترارُ باللهِ

### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ \* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ ".

١٤٨٥١ ــ الإمامُ عليٌّ اللهِ عند تِلاوَتِهِ ﴿ يَا أَيُّمَا الإنسانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريمِ ﴾ ــ : أدحَضُ مَسؤولٍ حُجَّةً ، وأقطَعُ مُغتَرُّ مَعذِرَةً ، لَقَد أَبرَحَ جَهالَةً بنفسِهِ ، يَا أَيُّمَا الإنسانُ مَا جَرَّأَكَ علىٰ ذَنبِكَ ؟ ! وما غَرَّكَ بِرَبِّكَ؟ ! وما أُنَّسَكَ بَهَلَكَةِ نَفسِكَ؟ ! ٣٠

١٤٨٥٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: حَبَّذا نَومُ الأكياسِ وفِطرُهُم، كـيفَ يَــغَبَنُونَ سَهَــرَ الحَــمقَىٰ واجتِهادَهُم، ولَمِثقالُ ذَرَّةٍ مِن صاحِبِ تَقوىٰ ويَقينٍ أفضلُ مِن مِلْءِ الأرضِ مِن المُغتَرِّينَ؟! ٣٠٠

١٤٨٥٣ ـ سعد السعود: في الزَّبورِ: ابنَ آدَمَ، لمَّا رَزَقتُكُم اللِّسانَ وأَطْلَقتُ لَكُمُ الأُوصالَ ورَزَقتُكُمُ الأُموالَ، جَعَلتُمُ الأُوصالَ كُلَّها عَوناً على المَعاصِي، كأنَّكُم بي تَغتَرُّونَ، وبمُعَقُوبَتي تَتَلاعَبُونَ! "

12A02 ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ الله تبارَكَ وتعالىٰ عَلِمَ ما العِبادُ عامِلُونَ، وإلىٰ ماهُم صايرُونَ، فَحَلُمَ عَنهُم عندَ إعهالِهِمُ السيّئةِ لِعِلمِهِ السابِقِ فيهِم، فلا يَغُرَّنَّكَ حُسنُ الطَّلَبِ مَنَّ

<sup>(</sup>١) المحجَّة البيضاء: ٦ / ٢٩٢.

<sup>(</sup>Y) الانفطار: ٦ ـ ٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ٢٢٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١١ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) المحجّة البيضاء: ٦/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) سعد السعود : ٥٢ ، البحار : ٧٧ / ٤٠ / ٨.

لا يَخافُ الفَوتَ٣٠.

الله الله الله الله علي الله : الحَذَرَ الحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهَا المغرورُ! واللهِ، لقد سَتَرَ حتَّى كَأَنَّهُ قد غَفَرَ! الله عنه الله : إنَّ مِن العِصمَةِ ألَّا تَغتَرُّوا بِاللهِ ﴿ .

١٤٨٥٧ ــرسولُ اللهِ عَلِيَالَةُ : يابنَ مَسعودٍ ، لا تَغتَرَّنَّ بِاللهِ ، ولا تَغتَرَّنَّ بصَلاحِكَ وعِلمِكَ وعَمَلِكَ وبرِّكَ وعبادَتِكَ ".

الله الله الله الله عليُّ الله : إنَّ مِنَ الغِرَّةِ باللهِ أن يُصِرُّ العَبدُ علَى المَعصيَةِ ويَتَمَنَّىٰ علَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

١٤٨٥٩ ــ رسولُ اللهِ عَلِيْظُ : لا تَغتَرُّوا بِاللهِ؛ فإنَّ اللهَ لو أَغفَلَ شيئًا لأَغفَلَ الذَّرَّةَ والخَردَلَةَ والبَعوضَةَ ٠٠٠.

١٤٨٦٠ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : كم مِن مُستَدرَجٍ بالإحسانِ إلَيهِ ، ومَغرورٍ بِالسَّترِ علَيهِ ، ومَفتونِ بِحُسنِ القَولِ فيهِ ا™.

### ٣٠٤١ ـ الاغترار بالدُّنيا

١٤٨٦١ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : إتَّقُوا غُرورَ الدنيا ؛ فإنَّها تَستَرجِعُ أبداً ما خَدَعَت بهِ مِن الحاسِنِ ، وتُزعِجُ المُطمَئنَّ إلَيها والقاطِنَ ٩٠٠.

١٤٨٦٢ عنه ﷺ : الاغترارُ بالعاجِلَةِ خُرقُ ١٠٠.

١٤٨٦٣ عنه على : الدنيا حُلْمُ، والاغترارُ بها نَدَمُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير علي بن إبراهيم : ٢ / ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٢٦١١.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٢/٢٥٠/٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ٧٢

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ١١٦.

<sup>(</sup>٨-٨) غرر الحكم: ٢٥٦٢، ٢٥٥، ١٣٨٤.

١٤٨٦٤ ـ عنه الله : سُكونُ النفسِ إلَى الدنيا مِن أعظَم الغُرورِ ١٠٠

١٤٨٦٥ - عنه الله : من اغتَرَّ بالدنيا اغتَرَّ بالمُنيٰ ١٠٠

١٤٨٦٦ \_عنه على : لا تَغُرَّنُكَ العاجِلَةُ بِزُورِ المَلاهِي ؛ فإنَّ اللَّهوَ يَنقَطِعُ ويَلزَمُكَ ما اكتَسَبتَ مِن المَآثِمِ٣٠.

١٤٨٦٧ ـعنه ﷺ : لا يَغُرَّنَكَ ما أَصبَحَ فيهِ أَهلُ الغُرورِ بالدنيا ؛ فإغّا هو ظِلَّ مَدودٌ إلى أَجَلٍ محدودٍ ٩٠٠.

(انظر) الدئيا : باب ١٢٢٨.

### ٣٠٤٢ ـ الاغترارُ بالنَّفسِ

١٤٨٦٨ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن جَهِلَ اغتَرَّ بنفسِهِ ، وكانَ يَومُهُ شَرّاً مِن أُمسِهِ ٣٠.

١٤٨٦٩ عنه على : مَنِ اغتَرَّ بنفسِهِ أَسلَمَتهُ إِلَى المَعاطِبِ٠٠٠.

٠٤٨٧٠عنه ﷺ : غَرَّكَ عِزُّكَ ، فَصارَ قُصارُ ذلكَ ذُلَّكَ ، فَاحْشَ فاحِشَ فِعلِكَ ، فَعَلَّكَ بهذا دئ™.

١٤٨٧١ ـ عنه ﷺ : الشَّقُّ مَنِ اغتَرَّ بحالِهِ، وانخَدَعَ لِغُرورِ آمالِهِ ٣٠.

١٤٨٧٢ ـ عنه ﷺ : مَنِ اغتَرَّ بحالِهِ قَصَّرَ عنِ احتِيالِهِ ١٠٠.

(انظر) التوكّل : باب ٤١٩٢. عنوان ٣٣٣ «العُجب».

### ٣٠٤٣ ـ ما لا يَنبَغى الاغتِرارُ بهِ

الكتاب

﴿ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ \* مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مأواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمِهادُهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١\_٦) غرر الحكم: ٥٦٥٠، ٥٦٥١، ٢٥٣٦، ١٠٤٠٦، ١٠٤٥، ٨٧٤٤.

<sup>(</sup>٧) البحار : ۸۲/۸۳/۲۸.

<sup>(</sup>٨\_٩) غرر الحكم: ١٧٩٩، ٨٦٧٨.

<sup>(</sup>۱۰) آل عمران : ۱۹۲،۱۹۳.

١٤٨٧٣ ـ الإمامُ عليَّ اللِهِ \_ في وصليَّتِهِ لِكُمَيلِ بنِ زِيادٍ ـ إِن كُمَيلُ، لا تَعْتَرَّ بأقوامٍ يُصَلُّونَ فَيُطِيلُونَ، ويَصُومُونَ فَيُداوِمُونَ، ويَتَصَدَّقُونَ فَيُحسِنُونَ فإنَّهُم مَوقُونُونَ إِسْ

١٤٨٧٤ ـ الإمامُ الصادقُ على : لا يَغُرَّنَّكَ بُكاؤهُم ؛ فإنّ التَّقوىٰ في القَلب ٣٠.

الأمانِ وأهلِهِ، فَأَحسَنَ رَجُلُ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الزَّمانِ وأهلِهِ، فَأَحسَنَ رَجُلُ الظَّـنَّ بِرَجُلٍ، فَقَد غَرَّرَ<sup>(۱)</sup>.

الاهم عنه الله : لا تَعْتَرَنَ بكَثرَةِ المساجِدِ، وجَماعَةِ أقوامٍ أجسادُهُم مُجتَمِعةٌ وقُلوبُهُم
 السَيّن (١٤٨٧).

الإمامُ الباقرُ ﷺ: لا تَغُرَّنَكَ الناسُ مِن نفسِكَ؛ فإنَّ الأمرَ يَصِلُ إلَيكَ دُونَهُم ١٤٨٧ـ الإمامُ عليَّ ﷺ: فإنّهُ واللهِ الجيدُّ لا اللَّعِبُ، والحَقُّ لا الكَذِبُ، وما هُو إلّا المَوتُ أَسْمَعَ داعِيهِ، وأعجَلَ حادِيهِ، فلا يَغُرَّنَكَ سَوادُ الناسِ مِن نفسِكَ™.

١٤٨٧٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يَغُرَّنَكَ ذَنبُ الناسِ عَن ذَنبِكَ ، ولا نِعَمُ الناسِ عَن نِعَمِكَ التي أَنعَمَ اللهُ عَلَيكَ ، ولا تُقَنِّطِ الناسَ مِن رَحْمَةِ اللهِ عَزَّوجِلَّ وأنتَ تَرجُوها لِنَفْسِكَ ٩٠٠.

(انظر) البِدعة : باب ٣٣١، الخشوع : باب ٢٠٢٥، الصدق : باب ٢١٩٢.

# ٣٠٤٤ ــ ما يَحولُ دونَ غُرورِ الإنسانِ

الأدنى، ولا تَعجَبْ من نفسِكَ، فَرُبِّما اغترَرتَ بمالِكَ وصِحَّةِ جِسمِكَ أَن لَعَلَّكَ تَبقىٰ.

<sup>(</sup>١) في المصدر : فيحسبون أنَّهم موفَّقون ، والظاهر أنَّه تصحيف . (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٢-٢) البحار : ٢/٢٢٩/٨٤ و ٢٠/٢٨٣/٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ١١٤.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق : ٢٨٢ / ١.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٢/٣٢٣/٧٢.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ١٣٢.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ٢ / ٧٧.

ورُبُّما اغتَرَرتَ بِطُولِ عُمُرِكَ وأولادِكَ وأصحابِكَ لعلَّكَ تَنجُو بِهِم.

ورُبَّمَا اغتَرَرتَ بحالِكَ ومُنيَتِكَ، وإصابَتِكَ مَأْمُولَكَ وهَواكَ، وظَنَنتَ أَنْكَ صادِقٌ ومُصِيبٌ. ورُبَّمَا اغتَرَرتَ بما تُرِي الحُلَقَ مِن النَّدَمِ علىٰ تَقصيرِكَ في العِبادَةِ، ولَعَلَّ اللهُ تعالىٰ يَعلَمُ مِن قلبكَ بخلافِ ذلكَ.

ورُبُّما أَقْتَ نفسَكَ علَى العِبادَةِ مُتَكَلِّفاً واللهُ يُريدُ الإخلاصَ.

ورُبُّما افتَخَرتَ بعِلمِكَ ونَسَبِكَ، وأنتَ غافِلُ عن مُضمَراتِ ما في غَيبِ اللهِ.

ورُبِّما تَدعُو اللهَ وأنتَ تَدعُو سِواهُ.

ورُبُّمَا حَسِبتَ أَنَّكَ ناصِحٌ لِلخَلقِ وأنتَ تُرِيدُهُم لنفسِكَ أن يَمِيلُوا إلَيكَ.

ورُبِّما ذَمَتَ نفسَكَ، وأنتَ تَدَحُها علَى الحَقيقَةِ.

واعلَم أنَّكَ لن تَخرُجَ مِن ظُلُهاتِ الغُرورِ والْقَنِّي إلَّا بِصِدقِ الإنابَةِ إِلَى اللهِ تعالىٰ، والإخباتِ لَهُ، ومَعرِفَةِ عُيُوبِ أحوالِكَ مِن حيثُ لا يوافِقُ العَقلَ والعِلمَ، ولا يَحتَمِلُهُ الدِّينُ والشَّريعَةُ وسَنَنُ القُدوَةِ وأَثْمَةِ الهُدئ، وإن كُنتَ راضِياً بما أنتَ فيه فما أحَدُ أشقىٰ بِعلمِهِ مِنكَ وأضيَعَ عُمُراً وأورَثَ حَسرَةً يومَ القِيامَةِ ١٠٠.

(انظر)كلام أبي حامد في علاج الغرور : المحجّة البيضاء : ٦ /٣٤٨\_٣٥٧.

<sup>(</sup>١) مصباح الشريعة : ٢١١.



# الغَـزوة

غزوات النبيّ ﷺ

البحار: ١٩ / ١٢٣ ـ ٣٦٧، ج ٢٠، ج ٢١ «غزوات النبيُّ ﷺ». كنز العمّال: ١٠ / ٢٧٥ ـ ٦٣١ «كتاب الغزوات».

انظر: عنوان ۸۰ «الجهاد (۱)»، ۱۰۰ «الحرب».

# ٣٠٤٥ - غَرْقَةُ بَدرِ الكُبرى

### لكتاب

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ \* إِذْ تَـقُولُ لِـلْمُؤْمِنِينَ أَلَـنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِعَلائِةِ آلافِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴾ ".

(انظر) آل عمران: ١٢، ١٣ و النساء: ٧٧، ٧٨ و الأنقال: ١، ١٩. ٣٦. ٣٨\_ ٤١. ٧٧. ٧١ و الحجّ: ١٩.

١٤٨٨١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿...وأنتُم أَذِلَّةٌ ﴾ ــ : ما كانوا أَذِلَّةً وفيهِم رسولُ اللهِ تَتَبَالِلَهُ ، وإِنَّا نَزَلَ : ولقد نَصَرَكُم اللهُ بِبَدرِ وأَنتُم ضُعَفاءُ ٣٠.

١٤٨٨٢ ـ الامامي للطوسي عن ابنِ عبّاسٍ : وَقَفَ رسولُ اللهِ عَيَلِيْ علَى قَتلىٰ بدرٍ فَقالَ : جَزاكُم اللهُ مِن عِصابَةٍ شَرّاً، لقد كَذَّبتُموني صادِقاً ، وخَوَّنتُم المَيناً . ثُمِّ التَفَتَ إلىٰ أبي جَهلِ بنِ هِشامٍ فقال : إنّ هذا أعتىٰ على اللهِ مِن فِرعَونَ ، إنّ فِرعَونَ لَمَّا أيقَنَ بالهَلاكِ وَحَّدَ اللهَ ، وإنّ هذا لمَا أيقَنَ بالهَلاكِ وَحَّدَ اللهَ ، وإنّ هذا لمَا أيقَنَ بالهَلاكِ دَعا بِاللاّتِ والعُزّىٰ! "

العَمَّةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَمْرَ اللهِ الْمَيَّةُ اللهِ وَجَدَتُم ما وَعَدَ رَبُّكُم حَقًا ؟ فإني قد وَجَدتُ ما وَعَدَني رَبِي حَقًا ، فقال عُمَرُ : يا رسولَ اللهِ ، ما تُكلِّمُ مِن أجسادٍ لا أرواحَ فيها ؟ ! فقالَ : والذي نَفْسِي بِيَدِهِ ما أَنتُم بأسمَعَ لِما أقولُ مِنهُم ، غَيرَ أَنَّهُم لا يَستَطِيعُونَ جَواباً ...

١٤٨٨٤ - كنز العيّال عن أنس : أَخَذَ عُمَرُ يُحَدِّثُنا عن أهلِ بدرٍ فقالَ : إن كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لَيُرِينا مَصارِعَهُم بالأمسِ يقولُ : هذا مَصرَعُ فلانٍ غداً إن شاءَ اللهُ، وهذا مَصرَعُ فلانٍ غداً إن شاءَ اللهُ، فَجَعَلُوا يُصرَعُونَ عليها ، قُلتُ : والذي بَعَنَكَ بِالحَقِّ ما أَخطَؤوا تِيكَ كانُوا يُصرَعُونَ

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۳، ۱۲۴.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٩/ ٢٤٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) في كنز المقال : ٣٩٨٧٣ «جزاكم الله عنّي من عصابة شرّاً ، لقدخوّاتتموني أميناً . وكذَّبتموني صادقاً».

<sup>(</sup>٤) أَمَالِي الطوسيِّ : ٦٢٦/٣١٠.

<sup>(</sup>٥) كنز العثال : ٢٩٨٧٤.

عَلَيها. ثُمَّ أَمَرَ بِهِم فَطُرِحُوا فِي بِثْرٍ، فَانطَلَقَ إلَيهِم: يا فلانُ يا فلانُ، هل وَجَدَّتُم ما وَعَدَكُم اللهُ حَقّاً؟ فإنِّي وَجَدتُ ما وَعَدَنِي اللهُ حَقَّاً. قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَتُكَلِّمُ قَوماً قد جَيَّفُوا؟! قالَ: ما أَنتُم بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنهُم، ولكنْ لا يَستَطِيعُونَ أَن يُجِيبُوا ...

١٤٨٨٥ ـ الإمامُ علي علي الله : سِياءُ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْلَةٌ يَومَ بَدرِ الصُّوفُ الأبيضُ ٣٠.

١٤٨٨٦ عنه ﷺ : لقد رَأيتُنا يومَ بدرٍ ونحنُ نَلُوذُ برسولِ اللهِ ﷺ وهُو أَقرَبُنا إِلَى العَدُوِّ، وكانَ مِن أَشَدِّ الناسِ يَومَئذٍ بَأْساً ٣٠.

١٤٨٨٧ - كنز العبال عن ابن عبّاسٍ : كان لواءُ رسولِ اللهِ عَلَيْلَةُ يومَ بَدرٍ مَع عليَّ بنِ أبي طالبٍ، ولواءُ الأنصارِ مَع سَعدِ بنِ عُبادَةً ١٠٠٠.

١٤٨٨٨ ــ الإمامُ عليَّ الله : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي تلكَ الليلةَ ــ ليلةَ بَدرٍ ــ وهُو يقولُ : اللُّهُمّ إن تُهلِكْ هذهِ العِصابةَ لا تُعبَدْ، وأصابَهُم تِلكَ الليلةَ مَطَرٌ ٠٠٠.

١٤٨٨٩ عنه الله عنه الله على فرس أبلَق الله المقداد على فرس أبلَق ١٠٠.

18A9-عنه ﷺ : لقد حَضَرنا بَدراً وما فِينا فأرِسُ غيرَ المِقدادِ بنِ الأسوَدِ، ولقد رَأيتُنا ليلهَ بَدرٍوما فِينا إلاّمَن نامَ غيرَ رسولِ اللهِ ﷺ ، فإنّهُ كانَ مُنتَصِباً فيأصلِ شَجَرةٍ يُصَلِّي ويَدعُو حتَّى الصَّباح™.

الد ١٤٨٩ عَمَع البَيان \_ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم ... ﴾ \_ : قيلَ إِنَّ النبيَّ يَتَلِيلُهُ لَمَّا فَظُرَ إِلَىٰ كَثْرَةِ عَددِ المسمركينَ وقِلَّةِ عددِ المسلمينَ استقبَلَ القِبلةَ وقالَ : اللَّهُمَّ أُنجِرْ لي ما وَعَدتني ، اللَّهُمِّ إِنْ تُهلِكُ هذهِ العِصابةَ لا تُعبَدْ في الأرضِ ، فما زالَ يَهيفُ بهِ مادًا يَدَيهِ حتى سَقَطَ رِداؤهُ من مَنكِيهِ ، فَأَنزَلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم ﴾ ١٠٠٠.

١٤٨٩٢ ـ كنز العيَّال عن عمر بنِ الخَطَّابِ: لَمَّا كَانَ يومُ بَدرٍ نَظَرَ النبيُّ تَتَلِيُّكُم إِلَىٰ أصحابِهِ وهُم

<sup>(</sup>١ ـ ٦) كنز العمّال : ٢٩٩٤٧، ٢٩٩٤٧، ٢٩٩٤٧، ٢٩٩٧٧، ٢٠٠٣، ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>V) الإرشاد : ١ / ٧٣.

<sup>(</sup>٨) نور الثقلين: ٢٩/١٣٧/٢.

ثلاثُمَائةٍ ونَيُفٌ، ونَظَرَ إِلَى المشركينَ فإذا هُم أَلفُ وزِيادَةٌ، فَاستَقبَلَ النبيُّ عَلَيْ القِبلةَ ومَدَّ يَدَيهِ وعَلَيهِ رِداؤهُ وإزارُهُ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ أُنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أُنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أُنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجُزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجُزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجِزْ ما وَعَدتَني، اللَّهُمَّ أَنجُوْ مَن الإسلامِ فلا تُعبَدُ في الأرضِ أبداً... وأنزَلَ اللهُ تعالىٰ عندَ ذلك وإذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكم....

(انظر) العُجب: باب ٢٥١٦.

البحار: ۱۹/ ۲۰۲/ باب ۱۰، كنز العمّال: ۱۰/ ۳۷۵.

# ٣٠٤٦ غَزُوَةُ الرَّجِيعِ وغَزْوَةُ مَعوبَةَ

الكتاب

﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بُرْزَقُونَ ﴾ ".

(انظر) البحار: ۲۰ /۱٤۷ باب ۱۳، كنز العثال: ۱۰ / ۳۸۲.

### ٣٠٤٧ - غَزْقَةُ أحدٍ وحَمراءِ الأَسَدِ

الكتاب

﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ ٣٠.

(انظر) آل عمران: ١٣٩، ١٤٦، ١٤٩، ١٦٩، ١٧٦، ١٧٦ و النساء: ٨٨، ١٤٠ و الأنقال: ٣٦.

الدرّ المنثور عن إبنِ مسعودٍ : إنَّ النِّساءَ كُنَّ يومَ أُحُدٍ خَلفَ المسلمينَ يُجهِ فِزْنَ عَلَى جَرحَى المشركينَ... فجاءَ أبو سُفيانَ فقالَ : أعلُ هُبَلُ ! فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيُللُ : قسولوا : اللهُ أعلىٰ وأجَلُّ ، فقالوا : اللهُ أعلىٰ وأجَلُّ ، فقالَ أبو سفيانَ : لنا العُزِّىٰ ولا عُزِّىٰ لَكُم ! فقالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ ولا عُزَّىٰ لَكُم ! فقالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ ولا عُزَّىٰ لَكُم ! فقالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَ مَولانا والكافرونَ لا مَولىٰ لَهُم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٢٩٩٣٩.

<sup>(</sup>۲\_۲) آل عمران : ۱۲۱،۱٦۹.

<sup>(</sup>٤) في نقل: الله مولانا ولا مولى لكم (الدرّ المنثور: ٢ / ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) الدرّ المنثور : ٢ / ٣٤٥.

١٤٨٩٤ ـ صحيح مسلم عن أنس: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كُسِرَت رَباعِيتُهُ يومَ أُحُدٍ، وشُجَّ في رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسلُتُ الدَّمَ عَنهُ ويقولُ: كيفَ يُفلِحُ قومٌ شَجُّوا نَبِيَّهُم وكَسَرُوا رَباعِيَتَهُ، وهُــو يَدعُوهم إلَى اللهِ؟! فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّوجلَّ: ﴿لَيسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ١١٠.

1840 - تفسير نور الثقلين: إنَّ النبيَّ يَتَنَاقُهُ لَمَّا رَجَعَ مِن وَقَعَةِ أُحُدٍ ودَخَلَ المَدينَةَ نَوَلَ علَيهِ جَبرَثيلُ عَلَيْ فقالَ: با محمدُ، إنَّ الله يَامُرُكَ أَن تَحَرُّجَ فِي أَثَرِ القَومِ ولا يَحْرُجَ معكَ إلّا مَن به جِراحَةُ! فَأَمَرَ رسولُ اللهِ يَنَادِي! يا مَعشَرَ المهاجِرينَ والأنصارِ! مَن كانَت به جِراحَةٌ فَلْيَحْرُجْ، ومَن لَم يَكُن به جِراحَةٌ فَلْيُقِمْ، فَأَقْبَلُوا يُضَمِّدُونَ جِراحاتِهِم ويُداوُونَها، وأُنزَلَ الله على نَبِيهِ: ﴿ وَمَن لَم يَكُن به جِراحَةٌ فَلْيُقِمْ، فَأَقْبَلُوا يُضَمِّدُونَ جِراحاتِهِم ويُداوُونَها، وأُنزَلَ الله على نَبِيهِ: ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابِيغاءِ القَومِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَها تَأْلُونَ كَها تَأْلُونَ وَرَبُهُ وَلَا تَهِنُوا فِي ابِيغاءِ القَومِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَها تَأْلُونَ كَها تَأْلُونَ فَا نَبِهُ مِن اللهِ مَا لا يَرْجُونَ فَقَالَ عَزَّوجَلً : ﴿ إِنْ يَسَسَكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ القَومَ قَرْحُ وَيَا يَسَلَّمُ مَنْ وَنْ فَقَدْ مَسَّ القَومَ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ القَومَ قَرْحُ فَقَدْ مَنَّ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الأَلُمُ والجِراح ".

١٤٨٩٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : اللَّهُمَّ اغفِرْ لِقَومِي فإنَّهُم لا يَعلَمُونَ ٣٠.

١٤٨٩٧ عنه ﷺ: إِشتَدَّ غَضَبُ اللهِ علىٰ رَجُلٍ قَتَلَهُ رسولُ اللهِ ﷺ، واشتَدَّ غَضَبُ اللهِ علىٰ رَجُلٍ يُسمّىٰ مَلِكَ الأملاكِ، لا مَلِكَ إلّا اللهُ ٣.

١٤٨٩٨ ـ عنه ﷺ : إِشتَدَّ غَضَبُ اللهِ علىٰ قَومٍ كَلَمُوا وَجِهَ رَسُولِ اللهِ ٣٠.

المجمّع العمّال عن أبي سعيدٍ : لمّا كان يومُ أُحُدٍ شُجَّ رسولُ اللهِ ﷺ في وَجهِهِ ، وكُسِرَت رَبَاعِيتُهُ ، فقامَ رسولُ اللهِ ﷺ في وَجهِهِ ، وكُسِرَت رَبَاعِيتُهُ ، فقامَ رسولُ اللهِ ﷺ يَومَئذٍ رافِعاً يَدَبِهِ يقولُ : إنَّ اللهَ تعالَى اشتَدَّ غَضَبُهُ على اليهودِ أن قالوا : عُزَيرٌ ابنُ اللهِ ، وإنَّ اللهَ السَّتَدَّ قَضَبُهُ على مَن أراقَ دَمى وآذاني في عِترَتى ١٠٠.

١٤٩٠٠ كنز العمَّال عن أبي حميدٍ الساعِديُّ : إنَّ النبيِّ عَيْنَا أَخْرَجَ يَومَ أُحُدٍ حتَّىٰ إذا جازَ ثَنِيَّةَ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : ۱۷۹۱.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين: ١ / ٥٤٦ / ٥٤٦.

<sup>(</sup>٣١٦) كتر العثال: ٣٨٨٨، ٢٩٨٨٨، ٢٩٨٨٨، ٥٠٠٠٠.

الوَداعِ فإذا هُو بكَتِيبةٍ خَشناءَ ١٠، قالَ : مَن هؤلاءِ ؟ قالوا : عبدُ اللهِ ابنُ أَبِيٍّ في سِتَّائَةٍ مِن موالِيهِ مِن اليهودِ مِن بَني قَينُقاعٍ ، قالَ : وقد أسلَمُوا ؟ قالوا : لا يا رسولَ اللهِ ، قالَ : مُرُوهم فَليَرجعُوا ؛ فإنّا لا نَستَعِينُ بالمُشركينَ علَى المُشركينَ ١٠.

العَوَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الناسُ عَن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ يومَ أُحُدٍ نَظَرتُ في القَتلَىٰ فلَم أَرَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فقلتُ : واللهِ ما كانَ لِيَفِرَّ وما أراهُ في القَتلَىٰ، ولكن أرَى اللهَ غَضِبَ علَينا بما صَنعنا فَرَفَعَ نَبِيَّهُ ، فما في خيرٌ مِن أن أقاتِلَ حتى أقتَلَ ، فَكَسَرتُ جَفنَ سَيفي ، ثُمَّ حَمَلتُ على القَوم فَأَفرَجُوا لي ، فإذا أنا برسولِ اللهِ عَلَيْهُ يَهَمُّ سَنَهُ .

(انظر) البحار: ٢٠ / ١٤ باب ١٢ ، كنز العمّال: ١٠ / ٣٧٨ ، ٢٢٤ .

# ٣٠٤٨ ـ غَزْوَةُ بَنِي النَّضيرِ

الكتاب

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي تُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ".

(انظر) الحشر: ١١\_١٧٠.

البحار: ۲۰/۱۵۷ باب ۱۰،کنز العثال: ۱۰/۳۸٤.

# ٣٠٤٩ ـ غَزَوَةُ ذاتِ الرِّقاعِ وغَزَوَةُ عُسفانَ

الكتاب

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُّ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِقَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا

<sup>(</sup>١) أي كثيرة السلاح، (النهاية: ٢ / ٣٥).

<sup>(</sup>۲ \_ ۲) كنز العمّال: ۲۰۰۲۷، ۲۰۰۲۷.

<sup>(</sup>٤) ألحشر : ٢.

فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ ﴾ ١٠٠.

الإمامُ الصّادقُ على شفيرِ واللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ فِي عَزُوةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ تَحَتَ شَجَرَةٍ على شفيرِ وَادٍ، فَأَقْبَلَ سَيلٌ فَحَالَ بَينَهُ وبَينَ أصحابِهِ، فَرآهُ رَجُلُ مِن المُشركينَ والمسلمونَ قِيامُ على شفيرِ الوادِي يَنتَظِرُونَ متى يَنقَطِعُ السَّيلُ، فقالَ رجُلٌ مِن المُشركينَ لقومِهِ: أنا أقتُلُ محمّداً المُخاءَ وشَدَّ على رسولِ اللهِ عَلَيْهُ بالسَّيفِ، ثُمَّ قالَ: مَن يُنجِيكَ مِني يا محمّدُ؟! فقالَ: رَبِّي وَبَاتَ وَشَدَّ على رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وأَخَذَ السَّيفَ ورَبُّكَ، فَنسَفَهُ جَبرَئيلُ عَلَيْهُ عن فَرَسِهِ فَسَقَطَ على ظَهرِهِ، فقامَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وأَخَذَ السَّيفَ وجَلَسَ على صَدرِهِ، وقالَ: مَن يُنجِيكَ مِني يا غَورتُ؟ فقالَ: جُودُكَ وكَرَمُكَ يا محمّدُ، وجَلَسَ على صَدرِهِ، وقالَ: مَن يُنجِيكَ مِنِي وأكرَمُ".

(انظر) البحار: ٢٠ / ١٧٤ باب ١٥.

### ٣٠٥٠ عَزَوَةُ بدرِ الصُّغرىٰ

### الكتاب

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً ﴾ ٣٠.

(انظر) النساء ١٠٤.

البحار: ۲۰ / ۱۸۰ باب ۱٦.

# ٣٠٥١ عَرْوَةُ الأحرابِ وبَنى قُرَيظةَ

### الكتاب

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ

<sup>(</sup>١) الناء: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) البحار : ۲۰/۱۷۹/۲۰.

<sup>(</sup>٣) النساء : ٨٤.

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الْرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾٣.

(انظر) آل عمران : ٢٨ و الأنفال : ٥٦\_٥٨ و الأحراب : ٩، ٢٧.

1890- الإمامُ الباقرُ ﷺ - في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ يقولُ أَهْلَكُتُ مالاً لُبَداً ﴾ - : هو عَمرُو بنُ عبدِ وَدُّ حينَ عَرَضَ علَيهِ على بنُ أبي طالبِ الإسلامَ يومَ الخَندَقِ وقالَ : فَأَينَ ما أَنفَقتُ فيكُم مالاً لُبَداً ؟! وكانَ أَنفَقَ مالاً في الصَّدِّ عن سبيلِ اللهِ ، فَقَتَلَهُ عَلِيٍّ ﷺ...

الإمامُ الصّادقُ على : لمّا حَفَرَ رسولُ اللهِ عَلَى المَّاندَقَ مَـرُوا بِكُـديَةٍ ، فَـتَناوَلَ رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ المَّانِ على فَضَرَبَ بها ضَربَةً فَتَفَرَّقَت رسولُ اللهِ عَلَيْ المِعْن اللهِ أو مِن يَدِ سلمانَ على فَضَرَبَ بها ضَربَةً فَتَفَرَّقَت بثلاثِ فِرَقٍ ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ فَتِحَ عَلَيَ في ضَربَتي هذِهِ كُنُوزُ كِسرى وقيصرَ ، فقالَ أَحَدُهُما لصاحِيهِ : يَعِدُنا بكُنُوزِ كِسرى وقيصرَ وما يَقدِرُ أَحَدُنا أَن يَخرُجَ يَتَخَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

1890 كنز العمّال عن البّراءِ بنِ عازِبٍ: لمّا كانَ حيثُ أمَرَنا رسولُ اللهِ عَلَيْهُ بِحَفْرِ الحُندَقِ عَرَضَت لنا في بعضِ الحُندَقِ صَخرةٌ عَظيمةٌ شَديدَةٌ لا تَأْخُذُ مِنها المَعاوِلُ، فَاسْتَكَينا ذلكَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فجاء رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، فلمّا رآها ألق تُوبَهُ وأَخَذَ المِعولَ فقالَ: بِسمِ اللهِ، ثمّ ضَرَبَ ضَربَةً فَكَسَرَ ثُلْتُها وقالَ: اللهُ أكبَرُ، أعطِيتُ مَفاتِيحَ الشامِ، واللهِ إنّي لاَبصِرُ قُصُورَها الحُمرَ الساعَة.

ثُمَّ ضَرَبَ الثانيةَ فَقَطَعَ الثَّلثَ الآخَرَ فقالَ: اللهُ أكبَرُ، أعطِيتُ مفاتيحَ فـــارِسَ، واللهِ إنِّي لاَبصِرُ قَصرَ المَدائنِ الأبيضَ.

ثُمَّ ضَرَبَ الثالثةَ وقالَ: بِسمِ اللهِ، فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الحَجَرِ، وقالَ: اللهُ أَكبَرُ، أُعطِيتُ مَـفاتيحَ الَيمَنِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ أَبُوابَ صَنعاءَ مِن مكاني هذا الساعة ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير عليّ بن إبراهيم : ٢ / ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٢٦٤ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) كنزالعمّال: ٣٠٠٨٠.

١٤٩٠٦ كنز العبّال عن أبيّ بن عبّاسِ بنِ سَهلٍ عن أبيهِ عن جَدّهِ: كُنّا معَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ يَدِمَ الحَدَّقِ فَاخَذَ الكِرْزِينَ ﴿ وَضَرَبَ بهِ، فصادَفَ حَجراً فَصَلَ ﴿ الْحَجَرُ فَمَضَحِكَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فقيلَ : يا رسولَ الله، مِمَّ تَضحَكُ ؟ قالَ : أضحَكُ مِن قَومٍ يُؤتَىٰ بِهِمْ مِن المَشرِقِ فِي الكُبُولِ ﴿ يُسَاقُونَ إِلَى الجُنَّةِ وَهُم كَارِهُونَ } ﴿

(انظر) الجهاد : باب ٥٨٣.

المُّراب، ولَقَد البَراءِ : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ الأحزابِ يَنقُلُ مَعَنا التُّراب، ولَقَد وارئ التُّرابُ بياضَ بَطنِهِ وهو يقولُ :

واللهِ لولا أنتَ ما الْهَتَدَينا ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّينا فَأنرِلَنْ سَكِينَةً عَلَينا إنَّ الأَلَىٰ قد أبَوا عَلَينا

قَالَ : وربُّما قَالَ :

إِنَّ المَسلَا قَمد أَبَوا عَلَينا إِذَا أَرادُوا فِستنَّةً أَبَسِينا ١٠٠

ويَرفَعُ بها صَوتَهُ٣٠.

١٤٩٠٨ - كنز العهال عن يزيدِ بنِ الأصمِّ : لَمَا كَشَفَ اللهُ الأحزابَ ورَجَعَ النبيُّ ﷺ إلىٰ بَسِيّهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ فقالَ : عَفَا اللهُ عَنْكَ ! وَضَعتَ السلاحَ ولم تَضَعْهُ ملائكةُ السهاءِ ! إئتِنا عندَ حِصنِ بَني قُريظَةَ، فَنادَى رسولُ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُم عِندَ الحيصنِ ٣٠.

(انظر) البحار: ٢٠ / ١٨٦ باب ١٧، كنز العمّال: ١/ ٣٨٣، ٤٤٢، ٤٥٧ .

<sup>(</sup>١) الكرزين : الفأس. ( النهاية : ٤ / ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أي صوّت. ( القاموس المحيط : ٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أي القيود. القاموس: ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) كنز المقال : ٣٠٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) في كنز المثال : ٣٠٠٧٩ «... فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدامإن لاقينا، إنّ الألمي قد بَغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبيناه.

<sup>(</sup>۱) صميح مسلم : ۱۸۰۳.

<sup>(</sup>٧) كنز المثال: ٣٠١١٥.

### ٣٠٥٢ - غَزْوَةُ بَيْى المُصْطَلِقِ

#### الكتاب

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَـرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٠٠.

(انظر) البحار : ٢ / ٢٨١ باب ١٨ ، كنز العمّال : ١٠ / ٥٦٧ .

### ٣٠٥٣ ـ غُرْوَةُ الحُديبيةِ وبَيعةُ الرِّصُوانِ

### الكتاب

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرابِها أُولَئِكَ ماكانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزِيُّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ".

(انظر) البقرة : ١٩٦، ١٩٠ و المائدة : ٩٤ و الأنفال : ٣٤ و الحجّ : ٢٥ و الفتح : ١٠ ٧٧ و الممتحنة : ١٠ . ١٠

الحُدَيبيَةِ، فَنَحَرَ مِائةَ بَدَنَةٍ ونحنُ سَبعَ عشرَةَ مِائةً ومَعَهُم عِـدَّةُ السِّـلاحِ والرُّجـالِ والحَـيلِ، الحُدَيبيَةِ، فَنَحَرَ مِائةَ بَدَنَةٍ ونحنُ سَبعَ عشرَةَ مِائةً ومَعَهُم عِـدَّةُ السِّـلاحِ والرُّجـالِ والحَـيلِ، وكانَ في بُدنِهِ جَمَلُ أَبِي جَهلٍ، فَنَزَلَ الحُدُيبيَةَ فَصالحَتهُ قُرَيشُ علىٰ أَنَّ هذا الهَديَ تحِلَّهُ حيثُ حَبَسناهُ ٣٠.

العَاد أيضاً : بَعَثَت قُرَيشٌ سُهَيلَ بنَ عَمرٍ وحُوَيطِبَ بنَ عَبدِ العُزَىٰ ومكرزَ بنَ حَقصٍ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فيمِ سُهَيلٌ قالَ : قد سَهَّلَ مِن أمرِكُمُ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فيمِ سُهَيلٌ قالَ : قد سَهَّلَ مِن أمرِكُمُ القَومُ يَأْتُونَ إليكُم بِأرحامِكُم وسائلُوكُم الصَّلحَ ؛ فَابعَثُوا الهَديَ وأظهِرُوا بالتَّلبِيَةِ لَعَلَّ ذلك يُلِينُ قُلُوبَهُم، فَلَبَّوا مِن نَواحِي العَسكرِ حتى ارتَجَّت أصواتُهُم بالتَّلبِيَةِ، فَجاؤوهُ فَسَأْلُوهُ الصَّلحَ.

فَبَينَمَا الناسُ قد تُوادَعُوا وفي المُسلِمينَ نـاسٌ مِـن المُــشركينَ وفي المُـشركينَ نـاسٌ مِـن

<sup>(</sup>١) الآيات إلىٰ آخر سورة المنافقين.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) كنز المتال: ٣٠١٤٨.

المُسلمينَ، فَفَتَكَ أَبُو سُفيانَ فإذا الوادِي يَسِيلُ بالرِّجالِ والسَّلاحِ، قالَ سَلمةُ: فَجِئتُ بِسِتَّةٍ مِن المُسلمينَ، فَفَتَكَ أَبُو سُفيانَ فإذا الوادِي يَسِيلُ بالرِّجالِ والسَّلاحِ، قالَ سَلمَّ النبيَّ عَلِيْلَةٌ فلَم يَسلُبُ المُسركينَ مُنّا فما وَعَفا، فَشَدَدنا على ما في أيدِي المُشركينَ مِنّا فما تَرَكُنا فيهِم رَجُلاً مِنّا إلّا استَنقَذناهُ، وغَلَبنا على من في أيدِينا مِنهُم.

ثُمَّ إِنَّ قُرِيشاً أَتَت سُهَيلَ بنَ عَمْرٍو وحُويطِبَ ابنَ عبدِ العُزَىٰ فَولُوا صُلحَهُم، وبَعث النبيُّ عَلِيُهُ عليه عَمَدٌ النبيُّ عَلِيهُ علياً وطَلحَة فكتَبَ عليُّ بَينَهُم: بسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ هذا ما صالحَ عليهِ محمَدٌ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ قُرِيشاً، صالحَهُم على أَنَهُ لا إغلال، ولا إسلالَ "، وعلى أنَهُ مَن قَدِمَ مَكَةً مِن أصحابِ محمدٍ حاجًا أو مُعتمراً أو يَبتغِي مِن فَضلِ اللهِ فهو آمِنَ على دَمِهِ ومالِهِ، ومَن قَدِمَ اللهِ فهو آمِنٌ على دَمِهِ ومالِهِ، ومَن قَدِمَ الله ينهَ مِن قُريشٍ مُجتازاً إلى مِصرَ وإلى الشامِ يَبتغِي مِن فَضلِ اللهِ فهو آمِنٌ على دَمِهِ ومالِهِ، ومَن قَدِم وعلى أنَهُ مَن جاءَهُم مِن أصحابِ محمدٍ عَلَيْهُ فهُو هُمُ. وعلى أنَهُ مَن جاءَهُم مِن أصحابِ محمدٍ عَلَيْهُ فهُو هُمُ . فاشتَدَّ ذلك على المسلمينَ، فقالَ رسولُ اللهِ يَجْعَلُ اللهُ لَهُ مَوْرَجاً. وصالحَوهُ على أنَهُ: يَعتَمِرُ عاماً وَدِناهُ إليهِم يَعلَمُ اللهُ اللهُ الإسلامَ مِن نَفسِهِ يَجعَلُ اللهُ لَهُ مَوْرَجاً. وصالحَوهُ على أنَهُ: يَعتَمِرُ عاماً وَدِناهُ إليهِم يَعلَمُ اللهُ اللهُ الإسلامَ مِن نَفسِهِ يَجعَلُ اللهُ لَهُ مَوْرَجاً. وصالحَوهُ على أنَهُ: يَعتَمِرُ عاماً وَدِناهُ إليهِم يَعلَمُ اللهُ اللهُ الإلهُ ومَن جاءَهُم مِن أَلهُ وهُو مَن جاءَهُم عَلَى أنهُ اللهُ عَلَيْهُ وهُو مَن عَلَيا بِعَيلُ ولا سِلاحٍ إلا ما يَحمِلُ المُسافِرُ في قِرابِهِ فَيَمكُنُوا ويها ثلاثَ لَيالٍ، وعلى أنَّ هذا الهَديَ حيثُ حَبَسناهُ فيهُو مَحِيلُهُ ولا يُسقِدُمُهُ علَينا، فيقالَ رسولُ اللهُ عَلَيْهُ : نحنُ نَسُوقُهُ وأنتُم تَوُدُّونَ وَجِههُ ".

١٤٩١١ ــ كنز العمّال عن عبدِ اللهِ بنُ أبي أو في : كُنّا يومَ الشَّجرَةِ أَلفاً وأربَعَ إِنَّةٍ أَو أَلفاً وثلاثَمَائَةٍ ، وكانَت أسلَمُ يومَنْذٍ ثُمنُ المُهاجِرينَ ٣٠.

النبيُّ عَلَيْهُ مِنهُم سُهَيلُ بنُ عَمرٍو، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ مِنهُم سُهَيلُ بنُ عَمرٍو، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ مِنهُم سُهَيلُ بنُ عَمرٍو، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ لِعَليٍّ : أَكتُبْ بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ فلا النبيُّ عَلَيْهُ لِعَليٍّ : أَكتُبْ بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ، ولكنِ اكتُبْ عِا نَعرِفُ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فقالَ : اكتُبْ مِن مُحمَّدٍ نَدرِي ما بسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ، ولكنِ اكتُبْ عِا نَعرِفُ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فقالَ : اكتُبْ مِن مُحمَّدٍ

<sup>(</sup>١) الإغلال: الخيانة أو السرقة الغفيّة. والإسلال: من سلّ البعيروغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل. وهي السلة. (السهاية : ٣ / ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣-٢) كنز العتال: ٣٠١٤٩، ٥١٠٥٠.

رسولِ اللهِ، قالوا: لو عَلِمنا أَنْك رَسولُ اللهِ لا تَبْعناكَ، ولكنِ اكتُبْ اسَمَكَ واسمَ أَبِيكَ، فيقالَ النبيُّ عَلِيلُ أَنَّ مَن جاءَ مِنكُم لَم نَـرُدَّهُ النبيُّ عَلِيلًا أَنَّ مَن جاءَ مِنكُم لَم نَـرُدَّهُ عَلَيكُم، ومَن جاءَ مِنّا رَدَدتُّقُوهُ عَلَينا، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أَنْكَتُبُ هذا؟ قالَ: نَعَم، إنّهُ مَن عَلَيكُم، مِنا إلَيهم فَأَبْعَدَهُ اللهُ، ومَن جاءَنا مِنهُم سَيَجِعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجاً ومَحْرِجاً ١٠٠.

(انظر) البحار : ٢٠ / ٣١٧ باب ٢٠ ، كنز العمَّال : ١٠ / ٣٨٤.

### ٣٠٥٤ ـ غَزْوَةُ خَيِبَرَ وَفَدَكُ

#### الكتاب

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَخَانِمَ لِـتَأْخُذُوهَا ذَرُونـا نَـتَّبِعْكُمْ يُسرِيدُونَ أَنْ يُسبَدُّلُوا كَلامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ ".

١٤٩١٣ كنز العيّال عن بُرَيدةِ: لَمّا كان يومُ خَيبَرَ أَخَذَ اللَّواءَ أبو بكرٍ، فَرَجَعَ ولَم يُفتَحْ لَهُ، فَلَمّا كانَ مِن الغَدِ أَخَذَ عُمَرُ ولَم يُفتَحْ لَهُ، وقُـتِلَ ابنُ مُسلِمة ورَجَعَ النساس، فعقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ورسولُهُ، لَن يَرجِعَ حَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ورسولُهُ، لَن يَرجِعَ حَيْ يُفتَعَ عَلَيهِ. فَبِتنا طَيّبة أَنفُسُنا أَنَّ الفَتحَ غَداً، فَصَلّىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ الغَداة ثُمّ دَعا بِاللّواءِ وقامَ قاعًا، فما مِنّا مِن رَجُلٍ لَهُ مَنزِلَةٌ مِن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ إلّا وهُو يَرجُو أَن يكونَ ذلكَ الرَّجُل؛ حتى تَطاولتُ أَنا لها ورَفَعتُ رَأْسِي لِمَنزِلَةٍ كَانَت لي مِنهُ، فَدَعا عليَّ بنَ أَبِي طَالبٍ وهو يَشتَكِي عَينيهِ فَسَحَها ثُمّ دَفَعَ إلَيهِ اللّواء فَقُتِحَ لَهُ!"

١٤٩١٤ أيضاً : لَمَا نَزَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْةُ بِحَضرَةِ خَيبَرَ فَزِعَ أَهلُ خَيبرَ فقالوا : جاءَ محمّدُ في أهلِ خَيبرَ فَرَعَ أهلَ خَيبرَ فَرَدُّوهُ وكَشَفُوهُ أهلِ يَثرَب؛ فَبَعَثَ رسبولُ اللهِ عَلَيْةُ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ بالناسِ، فَلَتِي أَهلَ خَيبَرَ فَرَدُّوهُ وكَشَفُوهُ

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٣٠١٥١.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ١٥.

 <sup>(</sup>۳) كنز المتال: ۳۰۱۲۰.

هو وأصحابَهُ، فَرَجَعُوا إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ يُجَبِّنُ أصحابَهُ ويُجَبِّنُهُ أصحابُهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لاَعطِينَ اللّهِاءَ غَداً رَجُلاً يُجِبُّ اللهَ ورسولَهُ ويُحِبُّهُ اللهُ ورسولُهُ، فلَمَّا كانَ الغدُ تَطاوَلَ اللهِ يَكُمِ اللهُ ورسولُهُ ، فلَمَّا كانَ الغدُ تَطاوَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَدْ عَلِمَتْ خَيبَرُ أَنِّي مَرحَبُ شَاكِي السَّلاحِ بَطَلُّ مُجَرَّبُ إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ أَطعَنُ أحياناً وحِيناً أَضرِبُ

فَالتَقَ هو وعليٌّ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ ضَربَةً علىٰ هامَتِهِ بالسيفِ عَضَّ السيفُ مِنها بالأضراسِ وسَمِعَ صَوتَ ضَربَتِهِ أهلُ العَسكَرِ، فما تَتامَّ آخِرُ الناسِ حتى فُتِحَ لِأُوَّلِمِ٣.

١٤٩١٥ ــ كنز العيَّال عن جابرٍ : خَرَجَ يومَ خَيبَرَ مَرحَبُ اليهوديُّ وهو يقولُ :

قَدْ عَلِمَتْ خَيبَرُ أُنِّي مَرحَبُ شَاكِي السَلاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ أَنَّى مَرحَبُ شَاكِي السَلاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ أَطَعَنُ أَحياناً وحِيناً أَضَرِبُ إِذَا اللَّيوُتُ أَقَسَبَلَتْ تُسجَرُّبُ

وهو يقولُ : هَل مِن مُبارِزٍ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن لِهذا ؟ فقالَ محمّدُ بنُ مسلمةَ : أنا لَهُ يَا لِللهُمْ أَعِنهُ ، فلمّا اللهُ مَا إِلَيْهِ ، اللَّهُمَّ أَعِنهُ ، فلمّا رسولَ اللهِ ، أنا واللهِ ، اللَّهُمَّ أَعِنهُ ، فلمّا دَنا أَحَدُهُما مِن صاحِبِهِ دَخَلَت بَينَهُما شَجَرةً ، ثُمَّ حَمَلَ علَيهِ مَرحَبٌ فَضَرَبَهُ فَاتَّقَىٰ بِالدَّرَقَةِ فَوَقَعَ سَيفُهُ فيها فَعَضَّت بهِ الدَّرَقَةُ فَأَمسَكَتهُ ، فَضَرَبَهُ محمّدُ بنُ مسلمةَ فَقَتَلَهُ ٣٣٠.

الدول الله عَلَيْ العال عن حُسَيل بن خارِجَة الأسجعيّ : قَدِمتُ المَدينة في جَلَبٍ أبِيعُهُ ، فَأَتِي بي إلى رسولِ الله عَلَيْ فقال : يا حسيل ، هَل لك أن أعطِيكَ عِشرينَ صاعَ تَمْ على أن تَدُلَّ أصحابي هؤلاء على طريق خَيبرَ ؟ فَفَعَلتُ ، فلمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ عَلَيْ خَيبرَ أَتَيتُهُ فَأَعطاني العِشرينَ صاعَ تَمْ ، ثُمّ أَتِي بي إلَيهِ ، فقال لي : يا حُسيل ، إنّي لم أوت بِامرِئِ ثلاثاً فلم يُسلِم ، فَخَرَجَ الحَبلُ مِن عُنُقِهِ الأصفر ، قال : فأسلَمتُ ".

<sup>(</sup>۱) كنز الممال: ۲۰۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر مردود بما رواه العامّة والخاصّة من أنّ قاتل مرحب هو أمير المؤمنين على ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٣-٤) كنز المثال: ٣٠١٢٣. ٣٠١٢٣.

العبال عن أبي طَلحة : كنتُ رَديفَ النبيِّ عَيَلَا فَل قَـلتُ : إنَّ رُكبتِي غَسَلُ وَكَالَ عَنهُم حتى إذا كانَ عِندَ السَّحَرِ أَعَارَ عليهِم، وقالَ : إنَّا إذا نَزَلنا بساحَةِ قَومٍ فَساءَ صَباحُ المُنذَرِينَ ١٤٠٠.

١٤٩١٨ ــ أيضاً : لَمَا أَصِبَحَ النبيُّ عَلِيَّةٌ خَيبَرَ وقد أَخَذُوا مَساحِبَهُم ﴿ وَمَكَاتِلَهُم وَغَدُوا على المُورِيقِهِم، فلمَّا رَأُوا النبيَّ عَلِيَّةٌ ، اللهُ أَكبَرُ اللهُ حُرُويْهِم، فلمَّا رَأُوا النبيَّ عَلِيَّةٌ ، اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ اللهُ اللهُ خَرِبَت خَيبَرُ، إنّا إذا نَزَلنا بساحَةٍ قَومٍ فَساءَ صَباحُ المُنذَرِينَ ﴿.

18919\_الطبقات الكبرى عن إياسِ بنِ سَلمةَ عن أبيهِ : بارَزَ عَمِّي يَومَ خَيبَرَ مَرحبَ اليَهوديَّ فقالَ مَرحبُ :

قد عَلِمَتْ خَيبَرُ أُنَّـي مَـرْحَبُ ﴿ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُ مُـجَرَّبُ إذا الحُروبُ أُقبَلَت تَلَهَّبُ

فقالَ عَمِّي عامِرٌ :

قد عَلِمَتْ خَيبَرُ أُنِّي عامِرُ شاكِ السِّلاح بَطَلُ مُعامِرُ

فَاخَتَلَفَا ضَرِبَتَينِ فَوَقَعَ سِيفُ مَرَحَبٍ فِي تُرسِ عامِرٍ وذَهَبَ عامرُ يَسفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ السيفُ على ساقِهِ فَقَطَعَ أَكْ لَهُ فكانت فيها نَفْسُهُ، قالَ سَلمةُ ابنُ الأكوّع: فلَقِيتُ ناساً مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالوا: بَطَلَ عَملُ عامِرٍ، قَسَلَ نَفْسَهُ! قالَ سَلمةُ: فَجِئتُ إلى أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ عامرٍ؟ قالَ: ومَن قالَ ذاكَ؟ قلتُ: رسولِ اللهِ عَلَيْ عَملُ عامِرٍ؟ قالَ: ومَن قالَ ذاكَ؟ قلتُ: أناسُ مِن أصحابِك، قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : كَذَبَ مَن قالَ ذاكَ، بَل لَهُ أَجرُهُ مَرَّتَينِ. إنّهُ حِينَ خَرَجَ إلىٰ خَيبَرَ جَعَلَ يَرجُزُ بأصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ وَفِيهِمُ النبيُّ يَسوقُ الرِّكابَ وهو يقولُ: فَرَجَ إلىٰ خَيبَرَ جَعَلَ يَرجُزُ بأصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ وَفِيهُمُ النبيُّ يَسوقُ الرِّكابَ وهو يقولُ:

تَاللهِ لولا اللهُ مِا اهمتَدَينا وما تَصدَّقنا وما صَلَّينا إِنَّ الذينِ كَفَرُوا عَلَينا إِذَا أُرادُوا فِيستنَةً أَبَسينا

<sup>(</sup>١) كنز العمّال : ٣٠١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المساحي: جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد، والميهزائدة، لآنّه من السحو: الكشف والإزالة. (النهاية: ٤ / ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) كنز المتال : ١٢٥ -٣.

# ونَحنُ عن فَضلِكَ ما استَغنَينا فَــثَبَّتِ الأقــدامَ إن لاقــينا وأنزِلَنْ سَكِينَةً عَلَينا

فقال رسولُ اللهِ عَيْنِينَ : من هذا؟ قالوا : عامِرُ يا رسولَ اللهِ. قالَ : غَفَرَ لكَ رَبُّكَ. قالَ : وما استغفرَ لإنسانِ قَطُّ يَخْصُّدُ إلاّ استُشهِد ، فلكما سَمِع ذلك عمرُ بنُ الخطّابِ قالَ : يا رسولَ اللهِ ، لو ما متعتنا بعامرٍ ! فَتَقَدَّمَ فَاستُشهِد ، قالَ سَلمةُ : ثُمَّ إنَّ نبيَّ اللهِ عَيَنِينَ أرسَلني إلى علي فقالَ : لأعطينَ الرايَةَ اليومَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ ورسولَهُ ويُحِبُّهُ اللهُ ورسولُهُ . قالَ : فَجِئتُ بهِ أَقُودُهُ أَرمَدَ فَ بَصَقَ رسولُ اللهِ عَيْنِينِهِ فقالَ :

قد عَلِمَتْ خَيبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِ السَّلَاحِ بَطَلُ مُسجَرَّبُ إِنَّا الْحَرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ إِذَا الْحَرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فقالَ عليُّ صلواتُ اللهِ علَيهِ وبَرَكاتُهُ:

أُنا الذي سَمَّتني أُمِّي حَيدَرَه كَلَيثِ غاباتٍ كَرِيهِ السَنظَرَه أَنَا الذي سَمَّتني أُمِّي حَيدرَه كَلَ السَّندَرَه "

فَفَلَقَ رَأْسَ مَرحَبِ بالسيفِ، وكانَ الفَتحُ علىٰ يَدَيهِ ١٠٠.

(انظر) البحار : ٢١ / ١ باب ٢٢، كنز العثال : ١٠ / ٣٨٥.

### ٣٠٥٥ غَزْوَةُ مُؤْتَةً

1897-الامالي الطوسي عن محمّدِ بنِ شهابِ الزُّهريّ : لَمَّا قَدِمَ جعفرُ بنُ أَبِي طَالَبٍ ﴿ مِن بِلادِ الحَبَشَةِ بَعْمَهُ رسولُ اللهِ ﷺ إلى مُؤتَةَ، واستَعمَلَ عَلَى الجيشِ مَعهُ زيدَ بنَ حارِثَةَ وعبدَاللهِ بنَ رَوَاحَةَ، فَضَى الناسُ معهُم حتى كانُوا بِتُخُومِ البَلقاءِ، فَلَقِيَهُم جُمُوعُ هِرَقلَ مِنَ الرُّومِ والعَرَبِ، فَالتَقَ الناسُ عِندَها، واقتَتَلُوا قِتالاً شَديداً ٣٠. فَالتَقَ الناسُ عِندَها، واقتَتَلُوا قِتالاً شَديداً ٣٠.

<sup>(</sup>انظر) البحار : ٢١ / ٥٠ باب ٢٤. كنز العمّال : ١٠ / ٥٥٥.

<sup>(</sup>١) الشَّندرة : ضرب من الكيل غُراف جُراف واسع. والسندر :مكيال معروف، وفي حديث عليَّ عَلَيُّكُ : أكبيلكم بهالسيف كـيلالسـندرة (لسانالمرب : ٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى : ٢ / ١١٠٠ وكذا ذُكرت الأبيات في صحيح مسلم في كتاب الجهاد في حديث طويل برقم ١٨٠٧.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ١٤١ / ٢٣٠.

### ٣٠٥٦ ـ غَرْوَةُ دَاتِ السَّلاسِل

### الكتاب

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالْمُفِيراتِ صُبْحاً \* فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعاً \* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾ ١٠٠.

(انظر) البحار : ٢١ / ٦٦ باب ٢٥ كنز العمّال : ١ / ٦٦٥.

### ٣٠٥٧\_غَزْوَةُ الفَتحِ

#### الكتاب

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَـدُنْكَ سُـلْطاناً نَصِيراً \* وقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً ﴾ (").

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ ٣٠.

(انظر) القصص : ٨٥ و الفتح : ٤-١ و الممتحنة : ١٣-١ و النصر : ١٣-.

الامامُ عليَّ ﷺ : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سارَ إلىٰبَدرِ فِي شهرِ رَمَضانَ، وافتَتَحَ مَكَّةَ في شهرِ رَمَضانَ.(\*\*

الاعاد الإمامُ الرُّضا ﷺ : دَخَلَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ فَتحِ مكَّةَ والأَصنامُ حَولَ الكعبَةِ، وكانَت ثلاثَمَائةٍ وسِتَّينَ صَنَماً، فَجَعَلَ يَطعَنُها بِرِخصَرَةٍ في يَدِهِ ويقولُ : ﴿جَاءَ الحَقُّ وزَهَـقَ البَاطلُ إِنَّ الباطلُ كانَ زَهُوقاً﴾، جاء الحَقُّ ومايُبدِئُ الباطلُ ومايُعيدُ. فَجَعَلَت تُكَبُّ

<sup>(</sup>١) الماديات : ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨٠ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) السجدة : ٢٨ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ : ٧٠١/٣٤٢.

لوَجهها ١٠٠٠.

المعدد العالم عن عمر بن الخطاب : لمّا كان يومُ الفَتحِ ورسولُ اللهِ عَلِيلَةُ بمكّة ، أرسَلَ إلى الحفوان بن أُميّة وإلى أبي سُفيان بن حَربٍ وإلى الحارثِ ابنِ هِشامٍ ، قالَ عمرُ : فَقُلتُ : قَد أَمكَنَ اللهُ مِنهُم لاَعرِفَتَهُم بما صَنعُوا ، حتى قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْلَة : مَثلي ومَثلُكُم كَما قالَ يوسفُ أمكنَ اللهُ مِنهُم لاَعرِفَتُهُم بما صَنعُوا ، حتى قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْلَة : مَثلي ومَثلُكُم كَما قالَ يوسفُ لإخوتِه : ﴿لا تَثرُ يب عليكُمُ اليومَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُم وهُو أَرْحَمُ الرّاحِينَ ﴾ ، قالَ عمرُ : فَانفَضَحتُ حَياةً مِن رسولِ اللهِ عَلَيْلَة مَ أَن يَكونَ بَدَرَ مِنّى وقد قالَ لَهُم رسولُ اللهِ عَلَيْلَة مَا قالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْلَة مَا قالَ اللهُ عَلَيْلِهُ مَا قالَ اللهُ عَلَيْلُهُ مَا قالَ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَيْلِهُ مَا قالَ اللهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَرَبِهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ ال

الطَّلَقَتُ النبِيَّ تَلِيُّ حِينَ خَرَجَ مِن البيتِ، فَسَأَلتُ عُمرَ: أَيَّ شَيءٍ صَنَعَ النبِيُّ تَلِيُّ حِينَ دَخَلَ البيتِ؟ فَسَأَلتُ عُمرَ: أَيَّ شَيءٍ صَنَعَ النبيُّ تَلِيُّ حِينَ دَخَلَ البيت؟ فقالَ: صَلَّى رَكعتينِ٣٠.

البيتِ وحَولَ البيتِ ثلاثُمِائةٍ وَسَنَّماً تُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ، فَأَمَرَ بها رسولُ اللهِ ﷺ مُكَّبَّت كُلُها لِـوُجوهِها، ثُمَّ قالَ: وسِتُّونَ صَنَماً تُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ، فَأَمَرَ بها رسولُ اللهِ ﷺ فَكُبَّت كُلُها لِـوُجوهِها، ثُمَّ قالَ: ﴿ جَاءَ الحَقُّ وزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾، ثمَّ دَخَلَ رسولُ اللهِ ﷺ البيتَ فَصَلَّىٰ فيهِ وَجَاءَ الحَقُّ وزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾، ثمَّ دَخَلَ رسولُ اللهِ ﷺ المُزلامَ ﴿ يَستَقْسِمُ وَإِسماعيلَ وإسحاقَ قد جَعَلُوا في يَدِ إبراهيمَ الأزلامَ ﴿ يَستَقْسِمُ وَإسماعيلَ وإسحاقَ قد جَعَلُوا في يَدِ إبراهيمَ الأزلامَ ﴿ يَستَقْسِمُ

<sup>(</sup>١) البحار : ٢١ /١١٦ / ١١.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) كنز العمّال: ٣٠١٥٨، ٣٠١٥٩، ٣٠١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الأزلام : هي القِداح النبي كانت في الجاهليَّة عليها مكتوب الأمرُو النهي : افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد

بها، فقالَ رسولُ اللهِ عَلِيَّا اللهُ عَالَلُهُمُ اللهُ! ماكانَ إبراهيمُ يَستَقسِمُ بِالأزلامِ ١٠٠٠.

المَّاكِمُ عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ: شَهِدَتُ رَسُولَ اللهِ عَن أَبِيهِ عَن جَدَّهِ: شَهِدَتُ رَسُولَ اللهِ تَقَلِّلُهُ يُومَ فَتَحِ مَكَّةَ وَالْهَدَيُ مَعْكُوفًا، فَجَاءَهُ الحَارِثُ بنُ هِشَامٍ فَقَالَ: يَا مَحْمَّدُ، جِئْتَنَا رَسُولَ اللهِ تَقَلِّلُهُ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةً وَالْهَدَيُ مَعْكُوفًا، فَجَاءَهُ الحَارِثُ بنُ هِشَامٍ فَقَالَ: يَا مَحْمَّدُ، جِئْتَنَا بِأُوبَاشٍ مِن أُوباشٍ النَّاسِ تُقَاتِلُنا بِهِم؟! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ تَقَلِّلُهُ : أُسكُتْ، هَوُلاءِ خَيرٌ مِنكَ وَيَعْنَ أَخَذَ بِأُخذِكَ، هؤلاءِ يُؤمِنُونَ بِاللهِ ورسولِهِ ١٠٠.

(انظر) القتل: باب ٣٢٨٠.

البحار: ٢١/ ٩١ باب ٢٦، كنز العثال: ١٠/ ٤٩٧.

### ٣٠٥٨ ـ غزوة حُنكينٍ والطائف وأوطاسٍ

الكتاب

﴿لَقَد نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُسغْنِ عَـنْكُمْ شَـيْئاً

<sup>(</sup>١) كنز العقال : ٣٠١٦١.

<sup>(</sup>٢) في المصدر «سهل» وهو تصحيفٌ ظاهر.

<sup>(</sup>۲-۲) كنز المتال : ۲۰۱۲۸، ۳۰۱۲۹.

وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ \* ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ اللهُ مِنْ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزاءً الْكافِرِينَ \* ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشاءُ واللهُ غَفُورُ رَحِيمُهِ ١٠٠.

(انظر) التّوية ٥٨.

١٤٩٢٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مامَرَّ بالنبِيِّ عَلَيْهُ يَومٌ كانَ أَشَدَّ علَيهِ مِن يومِ حُنَينٍ ، وذلك أنَّ العَرَبَ تَباغَت علَيهِ ٣٠.

١٤٩٣٠ رسولُ اللهِ ﷺ مِن دعائهِ ﷺ يومَ حُنينٍ ـ: اللّهُمَّ إِنَّكَ إِن تَشَأَ لاتُعبَدْ بعدَ هذا اليومِ ٣٠.

الموها عن أبي إسحاق: قالَ رجلٌ للبَراءِ: هَل كُنتُم وَلَيْتُم يومَ حُنَينٍ يا أبا مارَّةَ "؟ قالَ: أشهَدُ علَى النبيُّ عَلَيْهُ أَنَّهُ ما وَلَى، ولكنِ انطَلَقَ أخفاءٌ مِن الناسِ، وحُشِرَ إلىٰ هذا الحَيِّ مِن هُوازنَ وهُم قَومٌ رُماةً، فَرَمَوهُم بِرَشقٍ مِن نَبلٍ كأنّها رجلٌ مِن جَرادٍ فَانكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ القَومُ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وأبو سُفيانَ بنُ الحارثِ يَقُودُ بَغلَتَهُ، فَنَزَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاستَنصَرَ ودَعا وهُو يقولُ:

أنا النبيُّ لا كَـذِبْ أنا ابنُ عبدِ المُطَّلِبُ

اللَّهُمَّ أَنزِلْ نَصِرَكَ. قالَ: واللهِ إذا احمرَ البَأْسُ نَتَّتِي بِهِ، وإنَّ الشُّجاعَ الذي يُحاذِي بهِ٠٠٠.

الاجمامُ الحسينُ على : كانَ يمَّن ثَبَتَ مَع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ يومَ حُنَينٍ : العبّاسُ، وعليٌّ، وأبو سفيانَ بنُ الحارثِ، وعقيلُ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ بنِ عبدِ المُطّلِبِ، والزبيرُ بنُ العَوّام، وأسامَةُ بنُ زيدٍ ٠٠.

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٥ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢١ / ١٨٠ / ٢١.

<sup>(</sup>٣)كنز المتال : ٣٠٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المصدر، والصحيح في كنيته «أبوعمارة»، انظر: أسدالغاية: ١ / ٣٩٢ و الاستيماب: ١ / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥٦٥) كنز المثال: ٣٠٢١٤,٣٠٢١٤.

الآن حَمِيَ الوَطيسُ، وكانَ على أنسٍ : لَمَا كانَ يومُ حُنَينٍ قالَ النبيُّ عَلَيْلَةُ : الآن حَمِيَ الوَطيسُ، وكانَ عليُّ بنُ أبي طالبِ أشدَّ الناسِ قِتَالاً بينَ يَدَيهِ ١٠٠.

(انظر) كنز الممّال: ۱۰ / ۵۵۳، ۵۵۳، ۵۲۹، البحار: ۲۱ / ۱٤٦ باب ۲۸.

### ٣٠٥٩ غَرْوَةُ تَبُوكَ

#### الكتاب

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ".

<sup>(</sup>١) كنز العتال: ٣٠٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٢٩.



# الغسا

كنز العمّال: ٩ / ٥٣٨ ـ ٥٧١ «الغسل».

البحار : ١/٨١ «أبواب الأغسال».

وسائل الشيعة : ٢ / ٦٧٨ «أبواب غسل الميّت».

وسائل الشيعة : ٢ / ٩٢٧ «أبواب غسل المسّ)».

وسائل الشيعة : ٢ / ٩٣٦ «أبواب الأغسال المسنونة».

انظر: عنوان ٧٥ «الجنابة».

### ٣٠٦٠ عِلَّةُ الغُسِل

1898 ـ الإمامُ الرَّضا على : عِلَّةُ غُسلِ الجَنَابَةِ النَّظافَةُ ، وتَطهيرُ الإنسانِ نفسَهُ ممّا أصابَهُ مِن أذاهُ ، وتَطهيرُ سائر جَسَدِهِ... ١١٠٠.

١٤٩٣٥ عنه ﷺ : عِلَّةُ غُسلِ المَيِّتِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ ؛ لأَنَّهُ يُطَهِّرُ ويُنَظَّفُ مِن أَدِناسِ أَمراضِهِ ، وما أَصابَهُ مِن صُنُوفِ عِلَلِهِ ؛ لأَنَّهُ يَلقَى المَلائكةَ ويُباشِرُ أَهلَ الآخِرَةِ ...

وعِلَّةُ أُخرِيٰ أَنَّهُ يَحْرُجُ مِن الأَذَى الذي مِنهُ خُلِقَ فَيُجِنِبُ، فيَكُونُ غُسلَهُ لَهُ.

وعِلَّةُ اغتِسالِ مَن غَسَّلَهُ أو مَسَّهُ فظاهِرَةً لِمَا أَصابَهُ مِـن نَـضحِ المَـيِّتِ؛ لأنَّ المَـيِّتَ إذا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنهُ بَقِيَ أَكثَرُ آفَتِهِ، فلذلك يُتَطَهَّرُ مِنهُ ويُطَهَّرُ٣.

١٤٩٣٦ عنه ﷺ : عِلَّةُ غُسلِ العيدِ والجُمُعَةِ وغَيرِ ذلكَ مِن الأغسالِ؛ لِما فيهِ مِن تَعظيمِ العَبدِ رَبَّهُ، واستِقبالِهِ الكريمَ الجليلَ، وطَلَبِ المَغفِرَةِ لِذُنوبِهِ ٣٠.

### ٣٠٦١ ـ أنواعُ الغُسل

الامامُ الصّادقُ اللهِ : إنَّ الغُسلَ في أربَعَةَ عَشَرَ مَوطِناً : غُسلُ المَيَّتِ، وغُسلُ الجُنُبِ، وغُسلُ الجُنُبِ، وغُسلُ الجُنُبِ، وغُسلُ الجُنُبِ، ويومِ عَرَفَةَ، وغُسلُ الإحرامِ، ودُخولِ وغُسلُ مَن غَسَّلَ المَيِّتَ، وغُسلُ الجُمُعةِ، والوِيدَينِ، ويومِ عَرَفَةَ، وغُسلُ الإحرامِ، ودُخولِ الحَرَمِ، والزِّيارَةِ، وليلةِ تِسعَ عَـشرَةَ وإحـدىٰ وعِـشرينَ الكَعبَةِ، ودُخولِ المَدينةِ، ودُخولِ الحَرَمِ، والزِّيارَةِ، وليلةِ تِسعَ عَـشرَةَ وإحـدىٰ وعِـشرينَ وثلاثٍ وعِشرينَ مِن شهرٍ رَمضانَ ".

189٣٨ عنه ﷺ لَمَا سَأَلَهُ سَاعَةُ عَن غُسلِ الجُمُعَةِ -: واجِبٌ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ، إلّا أَنّهُ رُخَصَ للنِّسَاءِ فِي السفرِ وقلّةِ الماءِ. وقالَ : غُسلُ الجُنابَةِ واجِبٌ، وغُسلُ الحائضِ إذا طَهُرَت واجِبٌ، وغُسلُ الحائضِ اللهُ واجِبٌ، وغُسلُ الكُرْسُف \_ إلىٰ أن واجِبٌ، وغُسلُ الكُرْسُف \_ إلىٰ أن قالَ : \_ وغُسلُ النَّفَسَاءِ واجِبٌ، وغُسلُ المَولودِ واجِبٌ، وغُسلُ المَيِّتِ واجِبٌ، وغُسلُ مَن مَسَّ قالَ : \_ وغُسلُ النَّفَسَاءِ واجِبٌ، وغُسلُ مَن مَسَّ

<sup>(</sup>١) البحار : ٢/٢/٨١.

<sup>(</sup>۲-۲) البحار: ۳/۲/۸۱.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٤٩٨ / ٥.

المَيَّتَ واجِبٌ، وغُسلُ الْمُعرِمِ واجِبٌ، وغُسلُ يومِ العَرَفَةِ واجِبٌ، وغُسلُ الزِّيارَةِ واجِبٌ إلَّا مِن عِلَّةٍ، وغُسلُ دُخولِ الحَرَمِ يُستَحَبُّ أَن لا تَدخُلَهُ إلَّا بِغُسلٍ، مِن عِلَّةٍ، وغُسلُ المُباهَلَةِ واجِبٌ، وغُسلُ الاستِسقاءِ واجِبٌ، وغُسلُ اوَّلِ ليلةٍ مِن شهرِ رَمَضانَ مُستَحَبُّ، وغُسلُ ليلةِ ثلاثٍ وعِشرينَ سُنَّةٌ لاتَترُكُها؛ لأنّهُ مُستَحَبُّ، وغُسلُ ليلةِ ثلاثٍ وعِشرينَ سُنَّةٌ لا تَترُكُها؛ لأنّهُ يُرجىٰ في إحديهِ الله القدرِ، وغُسلُ يومِ الفِطرِ، وغُسلُ يومِ الأضحىٰ سُنَّةٌ لا أُجِبُّ تَركَها، وغُسلُ السِيخارَةِ مُستَحبُ الله المُستِخارَةِ مُستَحبُ .

ورواه الصَّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّهُ قالَ : وغُسلُ دُخــولِ الحَــرَمِ واجِبٌ يُشتَحَبُّ أن لا تَدخُلَهُ إلّا بغُسلِ.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسىٰ نحوه، إلّا أنّه أسقط غسل من مسَّ ميُّتاً، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.

أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكَّد في غير الأغسال السُّـتَّة الواجبة، وذكروا أنَّ الأخبار دالَّة على نني وجوبها ١٠٠٠.

المجاه الإمامُ الباقرُ على العُسلُ في سَبعةَ عَشرَ مَوطِناً : ليلةِ سَبعةَ عَشرَ مِن شهرِ رَمَضانَ، وليلةِ تِسعةَ عَشرَ، وليلةِ إحدى وعِشرينَ، وليلةِ ثَلاثٍ وعِشرينَ وفيها يُرجى ليلة القَدرِ، وغُسلُ العِيدَينِ، وإذا دَخَلتَ الحَرَمَينِ، ويومٍ تُحرمُ، ويومِ الزِّيارَةِ، ويومٍ تَدخُلُ البيت، ويومِ التَّرويَةِ، ويومٍ عَرَفة، وإذا خَسَّلتَ مَيِّتاً وكَفَّنتَهُ، أو مَسِستَهُ بعدَ ما يَبرُدُ، ويومِ الجُمُعَةِ، وغُسلُ الكُسوفِ إذا احتَرَقَ القُرصُ كُلُّهُ فَاستَيقَظتَ ولَم تُصلُّ فعليكَ أن تَعتبلَ وتَقضِيَ ولصلاةً، وغُسلُ الجَنابَةِ فَريضَةٌ اللهِ .

المَيْتِ، ثُمَّ الشيعة عن محتدِ بنِ مسلمٍ عن أبي جعفرٍ اللهِ مِثلُهُ، وزادَ : وغُسلُ المَيَّتِ، ثُمَّ قالَ : وقالَ عبدُالرَّحمٰنِ ابنُ أبي عبدِاللهِ : قالَ لي أبو عبدِاللهِ اللهِ : اغتَسِلُ في ليلةِ أربَعةٍ

وعِشرينَ، وما علَيكَ أن تَعمَلَ في اللَّيلتَينِ جَميعاً؟! ٥٠

العبدَينِ، وغسلُ دُخولِ مكَّةَ والمدينةِ، وغُسلُ الزِّيارَةِ، وغُسلُ الإحرامِ، وأوَّلِ ليلةٍ مِن شهرِ العيدَينِ، وغسلُ دُخولِ مكَّةَ والمدينةِ، وغُسلُ الزِّيارَةِ، وغُسلُ الإحرامِ، وأوَّلِ ليلةٍ مِن شهرِ رَمَضانَ وليلةِ سَبعَ عَشرَةَ وليلةِ إحدى وعِشرينَ وليلةِ ثلاثٍ وعِشرينَ من شهرِ رَمَضانَ، هذه الأغسالُ سُنَّةُ، وغُسلُ الجَنابَةِ فَريضةٌ، وغُسلُ الجَيضِ مِثلُهُ ٣٠.

<sup>(</sup>۱\_۲) وسائل الشيعة : ۲/۹۳۸/ ٥ و ح٦.



# الغش

كنز العمّال: ٤ / ٥٩، ١٥٨ «الغشّى».

وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٠٨ باب ٨٦ «تحريم الغشّ بما يخفيٰ».

انظر: عنوان ٥١٢ «النُّصح».

### ٣٠٦٢ ـ ذُمُّ الغِشُ

١٤٩٤٢ ـ الإمامُ على الله : الفِشُ سَجِيَّةُ المَرَدَةِ ١٠٠

١٤٩٤٣ عنه على : الغِشُ يَكسِبُ المَسَبَّةَ ١٠٠

١٤٩٤٤ ـ عنه على : الغِشُ شَرُّ المكرِ ١٠٠

١٤٩٤٥ ـ عنه على : الغِشُّ مِن أخلاق اللُّنام ".

١٤٩٤٦ ــ عنه ﷺ : الغَشُوشُ لِسانُهُ خُلُو وقَلْبُهُ مُرُّ ٣٠٠.

١٤٩٤٧ ـ عنه على عَلامَةِ الشَّقاءِ غِشُ الصَّدِيقِ٥٠.

٨٤٩٤٨ عنه ﷺ : شَرُّ الناس مَن يَغُشُّ الناسَ ٣٠.

١٤٩٤٩ ـ الإمامُ الكاظمُ على \_ لَمَا مَرَ بهشامِ بنِ الحَكَمِ وهو يَبِيعُ السَّابِرِيَّ في الظَّلالِ ـ : يا هِ شَلَ غِشُ، وإنَّ الغِشَّ لا يَحِلُّ ٩٠.

الإمامُ الصّادقُ على الله عنِ الرَّجُلِ يكونُ عِندَهُ لَونانِ مِن طَعامٍ واحِـدٍ وسِعرُهُما شَيءُ وأَحَدُهُما خَيرٌ مِنَ الآخَرِ، فَيَخلِطُهُما جَميعاً ثُمّ يَبِيعُهُما بِسِعرٍ واحِدٍ ـ: لا يَصلُحُ لَهُ أَنْ يَفعَلَ ذلكَ يَغُشُ بهِ المسلمينَ حتّىٰ يُبَيِّنَهُ ٥٠.

1890 - الترغيب و الترهيب عن أبي سباع : اشتَرَيتُ ناقَةً مِن دارِ واثِلةَ ابنِ الأسقَعِ، فَلَمَا خَرَجتُ بها أُدرَكَنِي يَجُرُّ إِزارَهُ، فقالَ : اشتَرَيتٌ ؟ قُلتُ : نَعَم، قالَ : أُبَيِّنُ لكَ ما فِيها، قلتُ : وَمافِيها ؟ قالَ : أَبَينُ لكَ ما فِيها، قلتُ : ومافِيها ؟ قالَ : إنَّها لَسَمِينَةُ ظاهِرَةُ الصَّحَّةِ. قالَ : أَرَدتَ بها سَفراً، أو أَردتَ بها لحَماً ؟ قلتُ : أَردتُ بها الحَجَّ، قالَ : فَارتَجِعْها، فقالَ صاحِبُها : ما أَردتَ إلى هذا أصلَحَكَ اللهُ، تُفسِدُ عَليًّ ؟ ! قالَ : إني سَمِعتُ رسولَ اللهِ يَتَلِيُّ يقولُ : لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شيئاً إلّا بَيَّنَ مافِيهِ، ولا يَجِلُّ لِمَن عَلِمَ ذلكَ إلّا بَيَّنَهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٧) غرر الحكم : ٤٢١، ٥٦٥. - ٧٤، ١٢٩٩، ١٥٧٥، ٩٣٩٧، ٥٦٧٥.

<sup>(</sup>۱۸ـ۹) الكانمي: ٥ / ١٦٠ / ٥ و ص ١٨٣ / ٢.

<sup>(</sup>١٠) الترغيب والترهيب: ٢ / ٥٧٤ / ١٠

١٤٩٥٣ عنه ﷺ: المُؤمِنُونَ بَعضُهُم لِبَعضٍ نَصَحَةٌ وادُّونَ وإِن بَعُدَت مَنازِلُهُم وأبدانُهُم. والفَجَرَةُ بعضُهُم لِبَعضٍ غَشَشَةٌ مُتَخاوِنُونَ وإِنِ اقتَرَبَت مَنازِلُهُم وأبدانُهُم.

### ٣٠٦٣ \_مَن غشَّ المسلمينَ (١)

18908 ــ سنن أبي داود عن أبي هريرة : إنّ رسولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعاماً ، فَسَالَهُ : كيفَ تَبِيعُ ؟ فَأَخبَرَهُ ، فَأُوحِيَ إِلَيهِ أَن أَدخِلْ يَدَكَ فيهِ ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فيه فإذا هو مَبلول، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ليسَ مِنّا مَن غَشَّ ٣٠.

18400 ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَرَّ النبيُّ مَيَّاﷺ فِي سُوقِ المَدينةِ بطَعامٍ فقالَ لِصاحِبِهِ : ما أرَىٰ طَعامَكَ إلّا طَيِّباً ، وسَأَلَهُ عن سِعرِهِ ، فَأُوحَى اللهُ عَزَّوجِلَّ إلَيهِ أَن يَدُسَّ يَدَيهِ فِي الطَّعامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعاماً رَدِيًا ، فقال لِصاحِبِهِ : ما أراكَ إلّا وقد جَمَعتَ خِيانَةً وغِشًا لِلمُسلِمينَ ''.

18907 الترغيب والترهيب عن أبي هريرة : إنَّ رسولَ اللهِ عَيَّلِيُهُ مَرَّ على صُبْرَةِ طَعامٍ ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فيها فَنالَت أصابِعُهُ بَلَلاً ، فقالَ : ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ ؟ قالَ : أصابَتهُ السهاءُ يا رسولَ اللهِ . قالَ : أفَلا جَعَلتَهُ فَوقَ الطَّعامِ حتى يُراهُ الناسُ ؟! مَن غَشَنا فَلَيسَ مِنَّا (اللهُ .) .

العملا على الله عَلَيْهُ مِلْ الله عَلَيْهُ مِلْ اللهِ عَلَيْهُ مِلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ على على الله على على على ماصَنَعت؟! فقالَ : أَرَدتُ أَن يَنفُقَ! فقالَ لَهُ النبِيُ عَلَيْهُ : مَيِّرْ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما على حِدَةٍ؛ ليسَ في ديننا غِشُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) كنز العتال: ٩٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٢ / ٥٧٥ / ١٢.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : ٣٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) الكانى: ٥ / ١٦١ /٧.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٢ / ٥٧١ / ٢.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٩٩٧٤.

١٤٩٥٨ عنه ﷺ : يا صاحِبَ الطَّعامِ، أسقَلُ هذا مِثلُ أعلاهُ؟ مَن غَشَّ المُسلمينَ فليسَ

الإمامُ علي على المؤمنُ لا يَغُشُّ أخاهُ، ولا يَخُونُهُ، ولا يَخُونُهُ، ولا يَخُونُهُ، ولا يَتَمِمُهُ ٥٠٠. ١٤٩٦- عنه على الله السَّقاءِ غِشُ الصَّدِيقِ ٥٠٠.

### ٣٠٦٤ \_ مَن غَشَّ المسلمينَ (٢)

١٤٩٦١ \_ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : ليسَ مِنَا مَن غَشَّ مُسلِماً أو ضَرَّهُ أو ماكَرَهُ ٥٠٠.

18977 عنه ﷺ: مَن غَشَّ مُسلِماً في شِراءٍ أو بَيعٍ فليسَ مِنّا، ويُحشَّرُ يومَ القِيامَةِ مَع اليَهودِ؛ لأنَّهم أغَشُّ الخَلقِ لِلمُسلِمينَ ".

1297٣ \_ الإمامُ الصّادقُ عليه : ليسَ مِنّا مَن غَشَّنا ٥٠٠.

١٤٩٦٤ \_ رسولُ اللهِ عَلِيلَ : ليسَ مِنَّا مَن غَشَّ مُسلِماً ٣٠.

### ٣٠٦٥ ـ آثارُ الغِشّ

١٤٩٦٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن غَشَّ أَخَاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللهُ عَنهُ بَرَكَةَ رِزقِهِ، وأَفسَدَ علَيهِ مَعيشَتَهُ، ووَكَلَهُ إلىٰ نفسِهِ ٩٠٠.

١٤٩٦٦ عنه ﷺ : مَن باعَ عَيباً لَم يُبَيِّنْهُ لَم يَزَلْ في مَقتِ اللهِ، ولَم تَزَلِ المَلائكةُ تَلْعَنْهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) كنز العثال: ٩٥١٢.

<sup>(</sup>۲) الخصال : ۲۲۲ / ۱۰.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٩٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٤٢.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدرق: ٢٤٩/ ١.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٥ / ١٦٠ / ١.

<sup>(</sup>٧) النتيد : ۲۹۸٦/۲۷۲/۳.

<sup>(</sup>٨) البحار : ٣٠/٣٦٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٩) كنز المتال: ١٠٥٠.

١٤٩٦٧ ـ الإمامُ الكاظمُ على : مَلعونٌ مَن غَشَّ مُسلِماً أو ماكَرَهُ أو غَرَّهُ "٠.

١٤٩٦٨ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَن غَشَّ المُسلمينَ حُشِرَ مَعَ اليَهودِ يومَ القِيامَةِ : لِأَنَّهُم أَغَشُ الناسِ للمُسلِمينَ ٣٠.

### ٣٠٦٦\_أفظعُ الغِشّ

١٤٩٦٩ - الإمامُ علي الله - مِن عَهدِهِ إلى بعضِ عُمَّالِهِ - : إِنَّ أَعظَمَ الْخِيانَةِ خِيانَةُ الاُمَّةِ ، وأَفظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الاَّمُّةِ ".

-١٤٩٧ عنه ﷺ : مَن غَشَّ النَّاسَ في دِينِهِم فَهُو مُعَانِدُ شِهِ ورسولِهِ ٣٠.

(انظر) الخيانة : باب ١١٥٢.

### ٣٠٦٧\_أغَشُّ الناسِ

١٤٩٧١ ـ الإمامُ علي علي الله : إنَّ أنصَحَ الناسِ لنفسِهِ أطوَعُهُم لِرَبُّهِ، وإنَّ أغَشَّهُم لنفسِهِ أعصاهُم لِرَبُّهِ،

١٤٩٧٢ ـ عنه الله : إنَّ أغَشَ الناسِ أغَثُهُم لنفسِهِ وأعصاهُم لِرَبِّهِ ١٠٠.

١٤٩٧٣ ـ عنه الله : مَن غَشَّ نَفسَهُ كَانَ أَغَشَّ لِغَيرِهِ ٥٠٠.

(انظر) النُّصح: باب ٣٨٧١.

<sup>(</sup>١) البحار : ٨/٨٢/١٠٣.

<sup>(</sup>۲) النتيه : ۲/۲۷۲ / ۲۹۸۷.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٢٦.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٨٨٩١.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٨٦.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم : ٩٠٤٤، ٣٥١٦.

# 79.

# الغُصب

البحار : ٢٥٨ / ٢٥٨ باب ٤ «الغصب».

وسائل الشيعة : ٢٠ / ٣٠٨ «كتاب الغصب».

مستدرك الوسائل: ۱۷ / ۸۷ «كتاب الغصب».

كنز العمّال: ١٠ / ٦٣٦ ـ ١٤٤ «الغصب».

انظر: عنوان ۱۰۷ «الحرام». ۱۲٤ «الحلال». ۳۱۵ «الضمان». ۳۲۹ «الظلم».

### ٣٠٦٨ ـ الغَصبُ

### الكتاب

﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴾ ١٠٠.

١٤٩٧٤ ـ الإمامُ عليٌّ علي الحَجَرُ الغَصِيبُ " في الدارِ رَهنُ على خَرابِها ".

١٤٩٧٥ ــرسولُ اللهِ عَيَّالَةُ : مَنِ اقتَطَعَ مالَ مؤمنٍ غَصباً بغَيرِ حَقٍّ لَمَ يَزَلِ اللهُ مُعرِضاً عَنهُ ، ماقِتاً لأعهالِهِ التي يَعمَلُها مِن البِرِّ والخَيرِ ، لا يُشِبِّها في حَسَناتِهِ حتَّى يَتُوبَ ويَرُدَّ المالَ الذي أخَذَهُ إلىٰ صاحِبِهِ ١٠٠٠.

١٤٩٧٦ ـ الإمامُ المهديُّ عليهُ : لا يَجِلُّ لِأحدٍ أن يَتَصَرُّفَ في مالِ غَيرِهِ بغَيرِ إذنِهِ ١٠٠.

١٤٩٧٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن غَصَبَ رَجُلاً أَرضاً ظُلماً لَتِيَ اللهَ تعالىٰ وهُو علَيهِ غَضبانُ ١٠٠.

١٤٩٧٨ ـ عنه ﷺ : إنَّه لا يَقتَطِعُ رَجُلُ مالاً إلَّا لَقِيَ اللهَ عَزُّوجِلٌ يومَ القِيامَةِ وهو أجذَمُ ١٠٠

١٤٩٧٩ عنه ﷺ : لا يَحِلُّ لِامرِيُّ مُسلمٍ أن يَأْخُذَ مالَ أُخِيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ؛ وذلكَ لِما حَرَّمَ اللهُ عَزَّوجِلَّ مالَ المُسلمِ علَى المُسلمِ ٩٠.

١٤٩٨٠ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أربَعةُ لايَجُزنَ في أربَعٍ : الخِيانَةُ ، والغُلولُ ، والسَّرِقَةُ ، والرِّبا ،
 لا يَجُزنَ في حَجٍّ ، ولا عُمرَةٍ ، ولا جِهادٍ ، ولا صَدَقةٍ ١٠٠٠.

الاجمام على ﷺ: واللهِ لأن أبِيتَ على حَسَكِ السَّعدانِ مُسَهَّداً، أو أَجَرَّ في الأغلالِ مُصَفَّداً، أحَبُّ إليَّ مِن أن ألقَ اللهَ ورسولَهُ يومَ القِيامَةِ ظالِماً لِبَعضِ العِبادِ، وغاصِباً لِشَيءٍ مِن

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٩.

 <sup>(</sup>٢) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٧٢ «النصب» بدل «النصيب».

 <sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٢٤٠. وقال الرضي رضوان الله عليه : ويُسروى هذا الكلام للنبي عَلَيْةً ، ولا عجب أن يشتبه الكلامان :
 فإنّ مُستقاهما من قليب ، ومُفرغهما من ذُنوب .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل : ٢٠٨٢٣/٨٩/ ٢٠٨

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩-٣/٤.

<sup>(</sup>٦ـ٨) كنز العمّال: ٣٠٣٦٦، ٣٠٣٤٣، ٣٠٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) الكافي : ٥ / ٢٤/ ٢.

الحُطامِ !...واللهِ لو أُعطِيتُ الأقاليمَ السَّبعَةَ بِما تَحتَ أفلاكِها علىٰ أن أُعصِيَ اللهَ في نَمَلَةٍ أسلُبُها جِلبَ(خَمَلَةَ) شَعِيرَةٍ ما فَعَلتُهُ إن

### ٣٠٦٩ ـ عُقوبَةُ الغُصب

١٤٩٨٢ - الإمامُ الصّادقُ على حلّا سُئلَ عَمَّن أَخَذَ أَرضاً بِغَيرِ حَقِّها وبَنيٰ فيها - : يُرفَعُ بِناؤهُ، وتُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إلىٰ صاحِبِها ؛ ليسَ لِعِرقِ ظالِمٍ حَقُّ ".

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ؛ الخطبة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣١١ / ١٠.



# الغضب

البحار : ٧٣ / ٢٦٢ بأب ١٣٢ «ذمَّ الغضب ومدح التنمَّر في ذات الله».

البحار: ٧١ / ٣٩٧ باب ٩٣ «كظم الغيظ».

كنز العمّال: ٣/ ٥٠٤، ٧٨٤ «كظم الغيظ».

وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣ ه باب ١١٤ «استحباب كظم الغيظ».

المحجّة البيضاء: ٥ / ٢٨٩ «كتاب آفة الغضب والحقد والحسد».

انظر: عنوان ٣٥٧ «التعصب».

الحتىّ : باب ٨٩١، الجِلم : باب ٩٤٦، الملامة : باب ٣٥٩٤.

### ٣٠٧٠ \_ الغَضَبُ مِفتاحُ كُلِّ شَرِّ

189٨٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : الغَضَبُ مِفتاحُ كُلُّ شَرِّ ١٠٠.

١٤٩٨٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لَمَّا استَوصاهُ رجُلُ ــ: لا تَغضَبْ، قالَ : فَفَكَّرتُ حِـينَ قــالَ رسولُ اللهِ ﷺ ما قالَ، فإذا الغَضَبُ يَجِمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ٣٠.

الإمامُ الصّادقُ عِلَمْ بِهِ لَمَا سَأَلَهُ عَبدُ الأَعَلَىٰ : عَلَمْني عِظَةً أَتَّعِظُ بِهما ــ: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَمْني عِظَةً أَتَّعِظُ بِها، فقالَ لَهُ : انطَلِقُ ولا رسولَ اللهِ عَلَمْني عِظَةً أَتَّعِظُ بِها، فقالَ لَهُ : انطَلِقُ ولا تَغضَبْ ــ ثلاثَ مَرَّاتٍ ـ ٣٠.

١٤٩٨٦ ـ الإمامُ عليٌّ الله : الغَضَبُ يُثِيرُ كُوامِنَ الحِقدِ ٥٠.

١٤٩٨٧ ـ عنه على : الغَضَبُ شَرُّ إِن أَطَعَتَهُ دَمَّرَ ١٠٠.

189٨٨ عنه الله : الغَضَبُ مَركَبُ الطَّيش ١٠٠٠

١٤٩٨٩ \_ عنه الله : بِكَثرَةِ الغَضَب يكونُ الطَّيشُ ٣٠.

١٤٩٩٠ عنه الله : الغَضَبُ يُردِي صاحِبَهُ ويُبدِي مَعايبَهُ ١٠٠.

١٤٩٩١ ـ عنه على : من أطلَقَ غَضَبَهُ تَعَجَّلَ حَتفَهُ ١٠٠

١٤٩٩٢ ـ عنه ﷺ : بِئْسَ القَرِينُ الغَضَبُ : يُبدِي المُعانَبَ، ويُدنِي الشُّرَّ، ويُباعِدُ الخَيرَ ٥٠٠.

١٤٩٩٣ عنه ﷺ : إنَّكم إن أطَعتُم سَورَةَ الغَضَبِ أُورَدَتكُم نِهايَةَ العَطَبِ٣٠٠.

١٤٩٩٤ عنه ﷺ : احتَرِسُوا مِن سَورَةِ الغَضَبِ، وأعِدُّوا لَهُ ما تُجَاهِدُونَهُ بهِ مِن الكَظمِ والحِلمِ

١٤٩٩٥ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : الغَضَبُ تَمَحَقَةُ لِقَلبِ الحَكيم ٥٣٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣/٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٢/٤٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣/٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>٤\_١٢) غرر الحكم: ٢١٦٤، ٢٠٢٠، ٨٠٨، ٢٢٤٤، ٢٠٧١، ٧٩٤٨، ٧٩٤٨، ٧٠٥٠.

<sup>(</sup>۱۳) الكافي: ۲/۳۰۵/۱۳.

١٤٩٩٦ ـ الإمامُ على الله : لا نَسَبَ أُوضَعُ مِن الغَضَبِ ١٠٠.

١٤٩٩٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : الغَضَبُ يُفسِدُ الإيمانَ كما يُفسِدُ الحَلُّ العَسَلَ ٣٠.

١٤٩٩٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : عُقوبَةُ الغَضُوبِ والحَقُودِ والحَسُودِ تَبدَأُ بِأَنفُسِهِم إنَّ

18999 ـ عنه على : مِن طَبائع الجُهَّالِ التَّسَرُّعُ إِلَى الغَضَبِ فِي كُلِّ حالٍ ١٠٠٠

· ١٥٠٠٠ عنه على : لا يَقُومُ عِزُّ الغَضَبِ بِذُلُّ الاعتِدارِ · · · .

### ٣٠٧١ ـ الغَضبُ جَمرةً مِن الشيطانِ

١٥٠٠١ \_ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : الغَضَبُ جَمَرَةٌ مِن الشيطانِ ١٠٠٠

١٥٠٠٢\_الإمامُ الباقرُ اللهِ : إنَّ هذا الغَضَبَ جَمَرَةٌ مِن الشيطانِ تَتَوَقَّدُ فِي قَلْبِ ابنِ آدمَ، وإنّ أَحَدَكُم إذا غَضِبَ احمَرَت عَيناهُ، وانتَفَخَت أوداجُهُ، ودَخَلَ الشيطانُ فيهِ™.

١٥٠٠٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ألا وإنَّ الغَضَبَ جَمرَةً في قلبِ ابنِ آدمَ، أما رَأيتُم إلىٰ حُمرَةٍ عَينَيهِ وانتِفاخ أوداجِهِ ؟! فَمَن أحَسَّ بِشيءٍ مِن ذلكَ فَلْيَلصَقْ بالأرضِ ٨٠.

١٥٠٠٤ ـ الإمامُ علي علي الغَضَبُ نارُ القُلوبِ٠٠٠.

١٥٠٠٥ عنه ﷺ : الغَضَبُ نارُ مُوقَدَةً ، مَن كَظَمَهُ أطفَأها ، ومَن أطلَقَهُ كانَ أَوَّلَ مُعتَرِق بها ٥٠٠٠.

١٥٠٠٦ عنه ﷺ - في وصيتِ لعبدِ الله بنِ العبّاسِ عندَ استِخلافِهِ إيّاهُ على البَصرَةِ - : وإيّاكَ والغَضَبَ ؛ فإنّهُ طَيرَةٌ مِن الشيطان ١٠٠٠.

١٥٠٠٧ عنه الله من كتابٍ لَهُ إِلَى الحارِثِ الهَمْدانيِّ ـ: واحذَرِ الغَضَبَ؛ فإنّهُ جُندٌ عَظيمٌ مِن جُنودِ الليسَ(١٠٠).

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٢٦٤ / ٩.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢٢/٢٦٧/٧٣.

<sup>(</sup>٣٥٥) غرر الحكم: ٦٣٢٥، ٩٣٥١، ٩٠٧٩٣.

<sup>(</sup>٦ـــ٧) البحار : ٢٢/ ٢٦٥/ وص٢١/ ٢١.

<sup>(</sup>۸) الترغيب و الترهيب: ۱۰/٤٤٨/۳.

<sup>(</sup>١٠-٩) غرر الحكم: ٩٦٥، ١٧٨٧.

<sup>(</sup>١١ ـ ١٦) نهج البلاغة : الكتاب ٧٦ و ٦٩.

### ٣٠٧٢ \_ الغَضبُ ضَربٌ مِن الجُنون

٨٠٠٨ ـ الإمامُ على ﷺ : إيّاك والغَضَبَ، فَأُوَّلُهُ جُنونٌ وآخِرُهُ نَدَمُ ١٠٠٨

١٥٠٠٩ عنه ﷺ: الحِدَّةُ ضَربٌ مِن الجُنُونِ لأنَّ صاحِبَها يَندَمُ، فإن لَم يَندَمُ فَجُنُونُهُ مُستَحكِمُ ٣.

·١٥٠١ عنه الله : الغَضَبُ يُفسِدُ الألبابَ، ويُبعِدُ مِن الصَّوابِ٣٠.

١٥٠١١ عنه ٷ : أقدَرُ الناسِ على الصَّواب من لَم يَغضَبْ ٥٠.

١٥٠١٢ ـ الإمامُ الصَّادقُ عَظِيدٌ : مَن لَم يَلِكُ غَضَبَهُ لَم يَلِكُ عَقلَهُ ١٠٠

١٥٠١٣ ـ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ : شِدَّةُ الغَضَبِ تُغَيِّرُ المَنطِقَ، وتَقطَعُ مادَّةَ الحُجَّةِ، وتُفَرِّقُ الفَهمَ ١٠.

# ٣٠٧٣ ـ الحثُّ علَى مِلكِ الغَضبِ

١٥٠١٤ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : ألا أُخبِرُكُم بِأَشَدُّكُم؟ مَن مَلَكَ نفسَهُ عِندَ الغَضَبِ٣.

١٥٠١٥ ـ الإمامُ عليُّ الله : أفضَلُ المِلكِ مِلكُ الغَضَب ١٠٠

١٥٠١٦ عنه على : أحضَرُ الناسِ جَواباً مَن لَم يَغضَبْ ١٠٠.

١٥٠١٧ عنه على : أشرَفُ المُروءَةِ مِلكُ الغَضَبِ وإماتَةُ الشَّهوَةِ ٥٠٠١.

١٥٠١٨ عنه علله : أعظَمُ الناسِ سُلطاناً علىٰ نفسِهِ مَن قَمَعَ غَضَبَهُ وأماتَ شَهوَتَهُ ١٠٠.

١٥٠١٩ عنه على : رَأْسُ الفَضائل مِلكُ الغَضَب وإماتَةُ الثَّهوَةِ٥٠٠.

٠١٥٠٢٠ عنه الله : ضَبطُ النَّفسِ عِندَ حادِثِ الغَضِّ يُؤمِنُ مَواقِعَ العَطَّبِ٥٣٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم : ٣٠٤٧، ٣٠٤٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/ ٣٠٥/٢٠.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۷۸/٤۲۸/۷۱.

<sup>(</sup>٧) نثر الدرر: ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٨\_١٣) غرر العكم: ٢٩٠٤، ٢٩٥٠، ٢١٠٧، ٣٢٥٩، ٢٢٥٥، ١٩٩٥.

١٥٠٢١ عنه الله : ظَفِرَ بالشيطانِ مَن غَلَبَ غَضَبَهُ ، ظَفِرَ الشيطانُ عِن مَلَكَهُ غَضَبُهُ ١٠٠

١٥٠٢٢ عنه على الله المعنى عَدُوِّ لِلمَرءِ غَضَبُهُ وشَهوتُهُ، فَنَ مَلَكَهُا عَلَت درجَتُهُ، وبَلَغَ غايَتَهُ ...

١٥٠٢٣ عنه على : الغَضَبُ عَدُوٌّ فلا تُمَّلَّكُهُ نفسَكَ ٣٠.

١٥٠٢٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : مَن لَم يَلِكْ غَضَبَهُ لَم يَلِكْ عَقلَهُ ١٠٠٤

١٥٠٢٥ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : مَن غَلَبَ علَيهِ غَضَبُهُ وشَهوتُهُ فَهُو في حَيِّزِ البّهاثم ١٠٠.

10.٢٦ عند ﷺ مِن كتابٍ لَهُ للأَسْتَرِ لَمَّا وَلاَهُ مِصرَ ـ: إملِكُ حَمِيَّةَ أَنفِكَ، وسَورَةَ حَدِّكَ، وسَطوَةَ يَدِكَ، وعَربَ لسانِكَ، واحتَرِسْ مِن كُلِّ ذلكَ بكَفِّ البادِرَةِ، وتَأْخِيرِ السَّطوَةِ، [وارفَعْ بَصَرَكَ إِلَى الساءِ عندَ ما يَحضُرُكَ مِنهُ] ٣ حتَّىٰ يَسكُنَ غَضَبُكَ فَتَملِكَ الاختِيارَ، ولَن تُحكِمَ ذلكَ مِن نفسِكَ حتَّىٰ تُكثِرَ هُمُومَكَ بِذِكرِ المَعادِ إلىٰرَبُّك ٣٠.

### ٣٠٧٤ \_ أقوى الناس

١٥٠٢٧ ـ الإمامُ علي على الناس من قوي على غضيه بجليه ٥٠٢٧

٨٠٠٢٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لا قُوَّةَ كَرَدٌ الغَضَبُّ.

١٥٠٢٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ليسَ الشَّديدُ بالصُّرَعَةِ ، إِنَّا الشَّديدُ الذي يَملِكُ نفسَهُ عندَ الغَضَب ٥٠٠٠.

١٥٠٣٠ عنه ﷺ لأصحابه : ما الصَّرَعَةُ فيكُم؟ قالوا : الشَّديدُ القَويُّ الذي لا يُوضَعُ
 جَنبُهُ، فقالَ : بلِ الصُّرَعَةُ حَقُّ الصُّرَعَةِ رَجُلٌ وَكَزَ الشيطانُ في قَلبِهِ واشتَدَّ غَضبُهُ وظَهَرَ دَمُهُ،

<sup>(</sup>١٣٦١) غرر الحكم: (١٠٤٨\_١٠٤٩)، ٢٢٦٩، ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ١٣/٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨٧٥٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعلُّوفين لايوجد في النهج و أخذناه من تحف العقول.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣. تحف المقول : ١٤٨.

<sup>(</sup>۸) غرر الحكم : ۳۱۸۲.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول : ٢٨٦.

<sup>(</sup>١٠) تنبيه الخواطر : ١٢٢/١.

ثُمَّ ذَكَّرَ اللهَ فَصَرَّعَ بِحِلْمِهِ غَضَبَهُ ١٠٠٠.

١٥٠٣٢\_عنه تَتَلِيُّةٌ \_لَمَّا رَأَىٰ قَوماً يَدحُونَ حَجَراً\_: أَشَدُّكُم مَن مَلَكَ نَفْسَهُ عَندَ الغَضَبِ، وأحمَّلُكُم مَن عَفا بعدَ المَقدِرَةِ™.

10.٣٣ الإمامُ الصّادقُ عليه : مَرَّ رسولُ الله بقوم يرفَعُونَ حَجراً فقالَ : ما هذا؟ فقالوا : نَعرِفُ بذلك أَشَدَّنا وأقوانا ، فقالَ : ألا أخبِرُكُم بِأَشَدِّكُم وأقواكُم؟ قالوا : بَلَىٰ يا رسولَ اللهِ ، قالَ أَشَدُّكُم وأقواكُم وأقواكُم وإذا سَخِطَ لَم يُحرِجهُ سَخَطُهُ أَشَدُّكُم وأقواكُمُ الذي إذا رَضِيَ لَم يُدخِلْهُ رِضاهُ في إثم ولا باطِلٍ ، وإذا سَخِطَ لَم يُحرِجهُ سَخَطُهُ مِن قَولِ الحَقَ، وإذا قَدَرَ لَم يَتَعاطَ ماليسَ بِحَقِّ ".

(انظر) الشجاعة : باب ١٩٥٩، الهوى : باب ٤٠٤٦.

# ٣٠٧٥ ـ الحثُّ علَى كَظمِ الغَيظِ

### الكتاب

﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ ١٠٠٠.

﴿ وَإِذَا مَا غَضِيُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ ٣٠.

الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن كَظَمَ غَيظاً وهو يَقدِرُ علىٰ إمضائهِ حَشا اللهُ قَلْبَهُ أَمناً وإيماناً يومَ القِيامَةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ۷۷/ ١٥٠/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الترغيب و الترهيب: ٩/٤٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٦٧/١٤٨/٧٧.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار : ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٣٧.

<sup>(</sup>۷) الكاني: ۲ / ۱۱۰ / ۷.

١٥٠٣٥ ـ الإمامُ الصادقُ على الله : مَن كَظَمَ غَيظاً ولو شاءَ أن يُمضِيَهُ أمضاهُ، مَلاَ اللهُ قلبَهُ يومَ القيامَةِ رضاهُ ١٠٠٠.

١٥٠٣٦ \_ رسولُ اللهِ عَلِينًا : مَن كَظَمَ غَيظاً مَلاَ اللهُ جَوفَهُ إِيماناً ٣٠.

١٥٠٣٧ ـ عنه ﷺ: ما تَجَرَّعَ عَبدٌ جُرعَةً أَفضَلَ عِندَ اللهِ مِن جُرعَةِ غَيظٍ كَظَمَها شِهِ ابتِغاءَ وَجِهِ اللهِ٣٠.

١٥٠٣٨ ـ الإمامُ علي الله : متى أشني غَيظِي إذا غَضِبتُ؟! أحِينَ أعجِزُ عن الانتِقامِ فَيقالُ لي : لو صَبَرتَ، أم حينَ أقدِرُ علَيهِ فيقالُ لي : لو عَفَوتَ (غَفَرتَ)؟!(")

١٥٠٣٩ عنه على : مَن خافَ الله لَم يَشْفِ غَيظَهُ ١٠٠.

-١٥٠٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَن كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَورَتَهُ ١٠.

١٥٠٤١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على : ما تَجَرَّعتُ جُرعةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِن جُرعَةِ غَيظٍ لا أكافي بها صاحِبَها ...

١٥٠٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : نِعمَ الجُرعَةُ الغَيظُ لِمَن صَبَرَ علَيها ... ١٠٠

١٥٠٤٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مِن أَحَبُّ السَّبيلِ إِلَى اللهِ عَرَّوجلَّ جُرعَتانِ : جُرعَةُ غَيظٍ تَرُدُّها بِحِلم، وجَرعَةُ مُصيبَةٍ تَرُدُّها بِصَهرِ ١٠٠.

١٥٠٤٤ الإمامُ الصّادقُ على : ما مِن جُرعَةٍ يَتَجَرَّعُها العَبدُ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّوجلَّ مِن جُرعَةٍ غَيْظٍ يَتَجَرَّعُها عِندَ تَرَدُّدِها في قلبِهِ، إمّا بِصَبرٍ وإمّا بِحِلمٍ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-١) البحار: ٢١/ ٤١١/ ٥٦ و ٦٩/ ٣٨٢ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) كنز المتال : ٥٨١٩.

<sup>(</sup>٤) تهج البلاغة : الحكمة ١٩٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩٠ / ١٧.

<sup>(</sup>٥) غرر العكم : ٨١٥٨.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٢٢/٤٢٢/ ١١.

<sup>(</sup>۷ ـ ۱۰) الكافي: ۱/۱۰۹/۲ وح ۲وص ۱/۱۱۰ وص ۱۳/۱۱۱.

١٥٠٤٥ ـ الإمامُ على ﷺ ـ مِن كتابٍ لَهُ إلى الحارثِ الهَندانيِّ ـ : وَاكظِمِ الغَيظَ ، وتَجاوَزُ عندَ المَقدِرَةِ ، واحلُمُ عندَ الغَضَبِ ، واصفَحْ مَع الدَّولَةِ ؛ تَكُنْ لكَ العاقِبَةُ ١٠٠.

### ٣٠٧٦ ـ مَن شَفَىٰ غَيِظَةُ بِمَعصيةِ اللهِ

١٥٠٤٦ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن طَلَبَ شِفا غَيظٍ بغَيرِ حَقٌّ ، أَذَاقَهُ اللهُ هَواناً بِحَقَّ ٣٠.

١٥٠٤٧\_رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ لِجِهَنَّمَ باباً لا يَدخُلُها إلَّا مَن شَني غَيظُهُ بَعَصيَةِ اللهِ تعالىٰ٣٠.

مَامَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الذَّكْرِ الْحَكَيْمِ، التي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَيُعَاقِبُ، ولها يَرضَى ويَسخَطُ، أنّهُ لا يَنفَعُ عَبداً وإن أجهَدَ نفسَهُ وأخلَصَ فِعلَهُ أن يَحْرُجَ مِن الدنيا لاقِياً رَبَّهُ بِخَصلَةٍ مِن هذِهِ الحِصالِ لَم يَتُبُ مِنها: أن يُشرِكَ بِاللهِ فيها افتَرَضَ علَيهِ مِن عِبادَتِهِ، أو يَشْفِى غَيظَهُ بِهلاكِ نَفْسٍ..."

### ٣٠٧٧ \_ مَن كَفُّ غَضْبَهُ

١٥٠٤٩\_بحار الانوار عن زيدبن عليّ : أو حَى اللهُ عزّوجلّ إلىٰ نبيّه داودَ ﷺ : إذا ذَكَرَ نِي عَبدِي حينَ يَغضَبُ، ذَكَرتُهُ يومَ القِيامَةِ في جَميع خَلقٍ، ولا أَمحَقُهُ فِيمَن أَمحَقُ ''.

1000- الإمامُ الباقرُ على : مَكتوبٌ في التَّوراةِ ... : يا موسى ، أُمسِكْ غَضَبَكَ عَمَّن مَلَّكتُكَ عَلَيهِ ، أُكُفَّ عنكَ غَضَبِكَ عَمَّن مَلَّكتُكَ عَلَيهِ ، أُكُفَّ عنكَ غَضَبِي ٩٠.

١٥٠٥١ ـ المسيحُ ﷺ ـ لَمَّا سألَهُ الحَوارِيُّونَ : أَيُّ الأَشياءِ أَشَدُّ؟ ـ : أَشَدُّ الأَشياءِ غَضَبُ اللهِ. قالوا : فيها يُتَّقىٰ غَضَبُ اللهِ؟ قال : بأن لا تَغضَبُوا™.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٦٩.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ١ / ١٢١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۲۲۲/۲۲۲ / ۱۸.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٧/٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>Y) مشكاة الأنوار : ٢١٩.

١٥٠٥٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مَلَا سَأَلَهُ رَجُلُ : أُحِبُّ أَن أَكُونَ آمِناً مِن سَخَطِ اللهِ ـ : لا تَغضَبُ على أَحَدِ تَأْمَنْ غَضَبَ اللهِ وسَخَطَهُ ١٠٠.

١٥٠٥٣ عنه عَلَيْلُهُ: مَن كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنهُ عَدْابَهُ ٣٠.

١٥٠٥٤ ـ الإمامُ الباقر على : مَن كَفَّ غَضَبَهُ عن الناسِ أَقَالَهُ اللهُ نفسَهُ يومَ القِيامَةِ ٣٠.

### ٣٠٧٨ ـ بَدءُ الغَضَب

١٥٠٥٥ ـ المسيخ على حكم الله عن بَدء الغَضَبِ .: الكِبرُ، والتَجَبُّرُ، ومَحقَرَةُ الناسِ ".

### الأسبابُ المُهَيَّجَةُ للفَضَيِ:

قال أبو حامد: قد عرفتَ أنَّ علاج كلِّ علَّه بحَسم مادَّتها وإزالة أسبابها، فـلابدَّ مـن معرفة أسباب الغضب، وقد قال يحيئ لعيسىٰ ﴿ أَيُّ شيء أَشَدُّ؟ قال عيسىٰ : الكِبر والفخر والتعزُّز والحَميَّة.

والأسبابُ المهيَّجة للغضب هي الزَّهو، والعُجب، والمِزاح، والهَـزل، والهُـز،، والتَّـعيير، والمُّـاراة، والمُخادَّة، والغَدر، وشِدَّة الحرص علىٰ فضول المال والجاه.

وهي بأجمعها أخلاق رديَّة مذمومة شرعاً، ولاخلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب، فلابدَّ من إزالة هذه الأسباب بأضدادها.

### ٣٠٧٩ ـ دَواءُ الغَضَب

١٥٠٥٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : يا عليُّ ، لا تَغضَبْ ، فإذا غَضِبتَ فَاقَعُدُ و تَفَكَّرُ فِي قُدرَةِ الرَّبِّ علَى

<sup>(</sup>١) كنز الممّال : ٤٤١٥٤.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٧٧ / ٢٦٣ / ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال : ١٦١ / ١.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار: ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) المحجّة البيضاء : ٥ / ٣٠٤.

العِبادِ وحِلمِهِ عَنهُم، وإذا قيلَ لكَ : إِنَّقِ اللهَ فَانبِذْ غَضَبَكَ، وراجِعْ حِلمَكَ ١٠٠.

١٥٠٥٧ \_ الإمامُ على على الله على العَلَم : داؤوا الغَضَبَ بالصَّمتِ، والشَّمهوَةَ بالعَقل ١٠٠٠

١٥٠٥٨ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ وهو قائمٌ فَلْيَجلِسْ فإنَّهُ سَيَدْهَبُ عَنهُ رِجزُ الشيطانِ، وإن كانَ جالِساً فَلْيَقُمْ...٣.

١٥٠٥٩ - الإمامُ علي علي الله : أثمًا رَجُلٍ غَضِبَ وهو قائمٌ فَلْيَلزَمِ الأرضَ مِن فَورِهِ ؛ فإنّهُ يُذهِبُ
 رجز الشيطانِ ".

١٥٠٦٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إذا غَضِبَ أَحَدُكم وهو قائمٌ فَلْيَجلِسْ، فإن ذَهَبَ عَنهُ الغَضَبُ وإلا فليضطَجِعْ ".

10-٦١ ــ الترغيب و الترهيب عن أبي وائلٍ القاصّ: دَخَلنا علىٰ عُروَةَ بنِ محمّدٍ السَّعديِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغضَبَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: حَـدَّثَنِي أَبِي عـن جَـدِّي عَـطيّةَ قـالَ: قـالَ رسولُ اللهِ عَبِّلَةِ : إنَّ الغَضَبَ مِن الشَيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ مِن النارِ، وإغَّا تُطفَأُ النارُ بالماءِ، فإذا غَضِبَ أَحَدُكم فَلْيَتَوَضَّأُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَضِبَ أَحَدُكم فَلْيَتَوَضَّأُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ الل

١٥٠٦٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : جِهادُ الغَضَبِ بالحِلم بُرهانُ النُّبلِ ٣٠.

١٥٠٦٣ عنه على : تَجَرُّعُ غَصَصِ الحِلم يُطفئُ نارَ الغَضَب ١٠٠

١٥٠٦٤ \_ عنه علي : ضادُّوا الفَضَبَ بِالحِلم ١٠٠٨

(انظر) المحجَّة البيضاء: ٥ / ٣٠٥ «بيان علاج الفضب بعد هيجانه ».

### ٣٠٨٠ ـ مدحُ الغضب بنه

١٥٠٦٥ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ علي حمِن كتابٍ لَهُ إلى أهلِ مصرَ لمَّا وَلَىٰ عليهِمُ الأشترَ ـ: مِن

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ١٤.

<sup>(</sup>٢) غررالعكم: ٥١٥٥.

<sup>(</sup>٣\_٤) البحار: ٩/٢٦٤/٧٣ و ص ٢٦٥/١٥.

<sup>(</sup>١٠٠٥) الترغيب والترهيب: ٣/ ٤٥٠/ ١٦ و ص ١٩/٤٥١.

<sup>(</sup>٧ ــ ٩) غرر الحكم: ٩٩١١ ،٤٤٨٧ ، ٤٤٨٧ .

عبدِاللهِ عليٌّ أميرِ المؤمنينَ، إلَى القَومِ الذينَ غَضِبُوا للهِ حِينَ عُصِيَ في أرضِهِ، وذُهِبَ بِحَقّهِ...١٠٠.

١٥٠٦٦\_عنه ﷺ \_لأصحابِهِ\_: وقد تَرَونَ عُهودَ اللهِ مَنقوضَةً فلا تَغضَبُونَ، وأنتُم لِنَقضِ ذِمَم آبائكُم تَأْنَفُونَ إ

١٥٠٦٧\_عنه على : كَانَ تَتَلِيلُهُ لا يَغضَبُ للدنيا ، فإذا أغضَبَهُ الحقُّ لَمَ يَعرِفْهُ أَحَدُّ ولم يَقُمُ لِغَضَبِهِ شَيءٌ حتى يُنتَصِرَ لَهُ ٣٠.

١٥٠٦٨ عنه عليم الما عنه عليم الله عنه الله على أشدًاء الباطِلِ ١٠٠ الله على أشدًاء الباطِلِ ١٠٠ الله

١٥٠٦٩ ـ عنه ﷺ : مَن شَنِيُّ الفاسِقينَ وغَضِبَ شِهِ، غَضِبَ اللهُ لَهُ وأرضاهُ يومَ القِيامَةِ ١٠٠.

١٥٠٧٠ موسى الله : يارب، من أهلُك الذينَ تُظِلُّهُم في ظِلِّ عَرشِكَ يومَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّكَ؟
 فأوحَى اللهُ إلَيهِ :... والذينَ يَغضَبُونَ لِحَارِمي إذا استُحِلَّت مِثلَ النَّيْرِ إذا جُرِحَ !

100٧١ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ عندَ وَداعِ أبي ذَرِّ لَمَّا سَيِّرَهُ عَنَانُ إِلَى الرَّبَدَةِ ـ : يا أبا ذَرِّ ، إنّك إِنَّا غَضِبتَ لَهُ ، إنّ القومَ خافُوكَ على دُنياهُم وخِ فتَهُم على أيّا غَضِبتَ لَهُ ، إنّ القومَ خافُوكَ على دُنياهُم وخِ فتَهُم على دينِكَ ، فأرحَلُوكَ عَن الفِناءِ وامتَحَنُوكَ بالبَلاءِ ، وواللهِ لو كانَتِ السماواتُ والأرضُ على عَبدٍ دينِكَ ، فأرحَلُوكَ عَن الفِناءِ وامتَحَنُوكَ بالبَلاءِ ، وواللهِ لو كانَتِ السماواتُ والأرضُ على عَبدٍ رَبقاً ثُمّ اتَّقَى اللهَ عَزَوجلَّ جَعَلَ لَهُ مِنها مُخرَجاً ، فلا يُـوْنِسُكَ إلّا الحَـقُ ، ولا يُـوحِشْكَ إلّا الماطِلُ ... ٣٠.

أقول: حكي عن أبي ذرّ رضوان الله عليه أنّه لمّا أخرجه معاوية من الشام خرج معه ناس إلى دير المُرّان، فَودّعهم ووصّاهم \_إلىٰ أن قال\_: أيُّها الناسُ، اجمَـعُوا مَـع صَــلاتِكم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٣٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) المعجّة البيضاء: ٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر مستدرك الوسائل : ١٢ / ٢٠٠ / ١٣٨٧٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٣١.

<sup>(</sup>١) وسأثل الشيعة : ٢/٤١٦/١١.

<sup>(</sup>۷) الكافي: ۸ / ۲۰۱ / ۲۵۱.

وصَومِكُم غَضَباً للهِ عَزَّوجلَّ إذا عُصِيَ في الأرضِ، ولا تُرضُوا أَعُتَّكُم بِسَخَطِ اللهِ، وإن أحدَثُوا ما لا تَعرِفُونَ فَـجانِبُوهم وأزرُوا عـلَيهِم وإن عُـذَّبتُم وحُـرِمتُم وصَـبَرتُم حـتَّىٰ يَـرضَى اللهُ عَزَّوجلَّ...".

(انظر) المعروف (٢) : باب ٢٧٠٣.

### ٣٠٨١ ـ مَن لم يَعْضَبْ في الجَفوَةِ

١٥٠٧٢ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : مَن لَم يَغضَبْ في الجَفَوةِ، لَم يَشكُرْ في النَّعمَةِ ".
١٥٠٧٣ ـ عنه ﷺ : مَن لَم يَجِدْ لِلإساءةِ مَضَضاً لم يَكُن لِلإحسانِ عِندَهُ مَو قِعُ ".

أقول: قال أبو حامد: الناس في هذه القوَّة [يعني قوَّة الغضب] على درجات ثلاث في أوَّل الفِطرة: من التفريط والإفراط والاعتدال.

أمّا التفريط فيفقد هذه القوَّة أو ضَعفها وذلك مذموم، وهو الذي يقال فيه: إنّه لا حَميَّة له؛ ولذلك قيل: من استُغضِب فلم يَغضَب فهو حمار! فمن فقد قوَّة الحميَّة والغضب أصلاً فهو ناقص جدّاً، وقد وصف الله الصَّحابة بالشدَّة والحميَّة فقال: ﴿أَشِدَاءُ على الكُفّارِ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿يَا أَيّها النّبيُّ جاهِدِ الكُفّارَ والمنافقينَ واغلُظُ عليهم ﴾ وإغّا الغِلظة والشدّة من آثار القوَّة الحميَّة وهو الغضب.

وأمّا الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج من سياسة العقل والدّين وطاعتهها...
وإنّا المحمود غضب يَنتظرُ إشارةَ العقل والدّين،فينبعث حيث تجب الحميّة وينطني حيث
يحسُن الحلم، وحفظه على حدّ الاعتدال...".

(انظر) التعصّب: باب ٢٧٤٦، القضيلة: باب ٢٢١١.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل : ١٢ / ١٩٩ / ١٣٨٧٥.

<sup>(</sup>۲\_۳) البحار : ۲۰/۲۹٤/۷۳ و ۲۵/۱۹۸/۷۶.

<sup>(</sup>٤) المحجّة البيضاء: ٥ / ٢٩٦ ـ ٢٩٩.

### ٣٠٨٢ ـ الغَضَبُ (م)

١٥٠٧٤ ــ الإمامُ عليٌّ اللهِ : مَن غَضِبَ علىٰ مَن لا يَقدِرُ علىٰ مَضَرَّتِهِ طَالَ حُزْنُهُ وعَذَّبَ نفسَهُ\*\*\*.

١٥٠٧٥ ـ الإمامُ الهادي ﷺ : الغَضَبُ علىٰ مَن عَلِكُ لُؤمُ ٣٠٠.

10.٧٦ الإمامُ الحسنُ على : لا يُعرَفُ الرأيُ إلَّا عندَ الغَضب ١٠٠٧

١٥٠٧٧ ــ الإمامُ علي ﷺ : ألا وإنّ هذهِ الدنيا التي أصبَحتُم تَتَمَنَّونَها وتَــرغَبُونَ فــيها، وأصبَحَت تُغضِبُكُم وتُرضِيكُم لَيسَت بِدارِكُم".

١٥٠٧٨ عنه على : أبق لِرِضاكَ مِن غَضَبِكَ، وإذا طِرتَ فَقَعْ شَكِيراً ١٠٠٨

١٥٠٧٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : الغَضّبُ مَحَقَةُ لِقَلبِ الحَكيمِ ٥٠.

١٥٠٨٠ عنه طلل : المؤمنُ إذا غَضِبَ لَم يُخرِجْهُ غَضَبُهُ مِن حَـقً ، وإذا رَضِيَ لم يُـدخِلْهُ
 رِضاهُ في باطِلٍ ، والذي إذا قَدَرَ لم يَأْخُذْ أَكثَرَ مِمَّا لَهُ ٣٠.

(انظر) النبوّة: باب ٣٨١٣.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٨٧٢٨.

<sup>(</sup>٢) أعلام الدين : ٣١١.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۱۱۳/۷۸ / ۷.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٢٣٤٠.

<sup>(</sup>٦-١) اليمار: ۲۷۸/۷۳ ۳۳/ ۸۷۸ م.۸۵/۲۰۹/۸۸



# الاستغفار

البحار : ٩٣ / ٢٧٥ باب ١٥ «الاستغفار».

كنز العمّال : ١ / ٤٧٥، ٢ / ٢٥٧ «الاستغفار».

انظر: عنوان ٥٧ «التوبة».

الصلاة: بناب ٢٢٧٢، الذنب: بناب ١٣٨٥، ١٣٨٦، ١٣٨٧، الحيوان: بناب ٩٨٣، العلم:

باب ۲۸۵۳، ۲۸۵۹، القلب : باب ۲۸۵۳.

### ٣٠٨٣ ـ الاستغفارُ

### الكتاب

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهمْ ﴾ ٧٠.

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَشْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ ٣٠.

١٥٠٨١ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ مِن أجمَع الدعاءِ أن يقولَ العَبدُ الاستِغفارُ ٣٠.

١٥٠٨٢ ـ الإمام عليُّ الله : الاستِغفارُ يَحُو الأوزارُ ١٠٠٨

١٥٠٨٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْمُ : ادفَعُوا أبوابَ البَلايا بالاستِغفار ١٠٠٠

١٥٠٨٤ ـ الإمامُ على على الله : عَجِبتُ لِمَن يَقنَطُ ومَعهُ الاستِغفارُ ١١٠

10.٨٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : خَيرُ الدعاءِ الاستِغفارُ ٣٠.

١٥٠٨٦ عنه عَلَيْهُ : خَيرُ العِبادَةِ الاستِغفارُ ٥٠.

١٥٠٨٧ ـ الإمامُ الرِّضا على : مَثَلُ الاستِغفارِ مَثَلُ وَرَقِ على شَجَرةٍ تَحَرَّكُ فَيَتَناثُو ١١٠.

٨٠٠٨٨ ـ الإمامُ على على الله : تَعَطَّرُوا بالاستِغفار لاتَفضَحْكُم روائحُ الدُّنوبِ٥٠٠.

١٥٠٨٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : طُوبِيٰ لِمَن وُجِدَ في صحيفَتِهِ استِغفارٌ كثيرٌ٠٠٠.

١٥٠٩٠ ـ عنه ﷺ : الاستِغفارُ في الصَّحيفَةِ يَتَلَأَلاُّ نوراً ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) الدعوات للراونديّ : ١٩٩/٤٩.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ٥ / ٣١٨ / ٥٩٨٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٨٧.

<sup>(</sup>V) الكافي: ٢ / ٥٠٤ . ١.

<sup>(</sup>٨) نور الثقلين : ٥ / ٣٨ / ٤٤.

<sup>(</sup>٩) الكافي : ٢ / ٢ - ٥٠٤.

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۷/۲۷۸/۹۳.(۱۱) الترغیب والترهیب : ۲/٤٦٨/۳.

<sup>(</sup>١٢) كنز العمّال: ٢٠٦٤.

١٥٠٩١ عنه ﷺ : طُوبي لَمَن وُجِدَ في صَحيفَةِ عَمَلِهِ يَومَ القِيامَةِ تَحَتَّ كُلِّ ذَنبٍ : أَستَغفِرُ اللهُ ١٠٠

١٥٠٩٢ عنه عَلَيْهُ: مَن أَحَبَّ أَن تَسُرَّهُ صحيفَتُهُ فَلْيُكثِرْ فيها مِن الاستِغفار ".

10·۹۳\_عنه ﷺ : أكثِرُوا مِن الاستِغفارِ ؛ فإنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ لم يُعَلِّمْكُمُ الاستِغفارَ إلَّا وهُو يُريدُ أن يَغفِرَ لَكُمْ ٣٠.

١٥٠٩٤ عنه ﷺ : إن الله تعالى يَغْفِرُ لِلمُذْنِبِينَ إلّا مَن لا يُريدُ أَن يُغْفَرَ لَهُ ! قالوا : يا رسولَ الله ، مَن الذي يُريدُ أَن لا يُغْفَرَ لَهُ ؟! قالَ : مَن لا يَستَغْفِرُ !".

١٥٠٩٥ ـ الإمامُ على على الله : أفضَلُ التوسُّل الاستِغفارُ ١٠٠.

١٥٠٩٦ \_ عنه على : سلاحُ المُذنِب الاستِعفارُ ١٠٠

10.9٧ \_ عنه 幾 : لا شَفيعَ أُنجِحُ مِن الاستِغفار ٣٠.

٨٠٠٩٨ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : مَن كَثُرَتْ هُمومُهُ فَعلَيهِ بالاستِغفارِ ٥٠٠.

١٥٠٩٩ عنه ﷺ: قالَ إبليسُ: وعِزَّتِكَ لا أبرَحُ أُغوِي عِبادَكَ مادامتْ أرواحُـهُم في أجسادِهِم، فقالَ: وعِزَّتِي وجَلالِي، لا أزالُ أُغفِرُ لَهُم ما استَغفَروني

١٥١٠٠ ـ عنه ﷺ : ألا أَدُلُّكُم علىٰ دائكُم ودَوائكُم؟! ألا إنَّ داءَكُمُ الذُّنوبُ، ودَواءَكُمُ السَّغفارُ ٥٠٠. الاستغفارُ ٥٠٠.

١٥١٠١ \_ عنه على الكُلِّ داءٍ دواءً، ودواءُ الذُّنوبِ الاستِغفارُ ٥٠٠.

١٥١٠٢ ـ الإمامُ علي على الله على الاستغفارَ لم يُحرَم المَغفِرة ٥١٠٠.

<sup>(</sup>١) اليحار: ٥ / ٢٦ / ٢٦.

<sup>(</sup>۲) الترغيب والترهيب: ٢ / ٤٦٩ / ٧.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر: ١/٥.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١٢٢/١٢٢/ ١٣٦٨٥.

<sup>(</sup>۵\_۷) غرر العكم: ۲۸۸۷، ۲۲۵۵، ۱۰۶۵۸.

<sup>(</sup>٨) الكاني: ٨/٩٣/٥.

<sup>(</sup>٩--١) الترغيب والترهيب: ٢ / ٤٦٧ / ٢ و ص ٤٦٤ / ٤.

<sup>(</sup>١١) كنز المثال: ٢٠٨٩.

<sup>(</sup>١٢) نهج البلاغة : الحكمة ١٣٥.

101٠٣ عنه الله : ماكانَ الله لِيَفتَحَ على عَبدٍ بابَ الشُّكرِ ويُغلِقَ عَنهُ بابَ الرَّيادَةِ ، ولا لِيَفتَحَ على عَبدٍ بابَ التَّوبةِ ويُغلِقَ عَنهُ بابَ على عَبدٍ بابَ التَّوبةِ ويُغلِقَ عَنهُ بابَ المُغفِرةِ ".

١٥١٠٤ عند الله : كَانَ في الأرضِ أمانانِ مِن عذابِ اللهِ، وقد رُفِعَ أَحَدُهُما، فَدُونَكُمُ الآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ : أمّا الأمانُ الذي رُفِعَ فهُو رسولُ اللهِ ﷺ، وأمّا الأمانُ الباقي فالاستِغفارُ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُم وَهُم يَستَغفِرونَ ﴾ ".

١٥١٠٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أَمَانَينِ لاُمَّتِي : ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم وأَنتَ فيهِم وماكانَ اللهُ مُعَذَّبَهُم وَهُم يَستَغفِرونَ ﴾ فإذا مَضَيتُ تَرَكتُ فيهِمُ الاستِغفارَ إلىٰ يَوم القِيامَةِ ٣٠.

# ٣٠٨٤ ـ مدحُ المُستَغفِرينَ بالأسحارِ

### الكتاب

﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ والْقانِتِينَ والْمُثْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ ".

١٥١٠٦ ـ الإمامُ الصادقُ على على على على على على السَّعْفِرينَ بِالأَسْحَارِ ﴾ . : المُصَلِّينَ وَقَتَ السَّعْرِ<sup>(1)</sup>.

١٥١٠٧ ـ عنه ﷺ \_ في قولِهِ تعالى: ﴿وبالأسحارِ هُم يَستَغفِرُونَ﴾: كانوا يَستَغفِرُونَ في الوَّترِ سَبعِينَ مَرَّةً في السَّحَرِ ٩٠.

٨-١٥١٠ عنه ﷺ : إنَّ مَنِ استَغفَرَ اللهَ سَبعينَ مَرَّةً في وقتِ السَّحَرِ فهُو مِن أهل هذهِ الآيةِ™.

الله على ذلك حتى الله على على الله على ذلك حتى مَلَى الله على الله على ذلك حتى الله على الله

<sup>(</sup>١ ـ ٢) نهج البلاغة : الحكمة ٤٣٥ و ٨٨.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٢٠٨١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٧.

<sup>(</sup>٥) نور الثقلين : ٦٠/٣٢١/١.

<sup>(</sup>٦٠,٧) نور الثقلين : ١٥/١٢٣/٥ و ٦١/٣٢١/١.

لَهُ المَغفِرَةُ مِنَ اللهِ عَزَّوجلَّ \*\*.

١٥١١٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ الله تعالى يُحِبُّ ثلاثة أصواتٍ : صَوتَ الدِّيكِ، وصَوتَ قارِئِ
 القرآنِ، وصَوتَ الذين يَستَغفِرونَ بالأسحارِ "".

١٥١١١ ـ لقمانُ اللَّهِ ـ في وصيَّتِهِ لابنِهِ ـ : يا بُنَيَّ ، لا يكونُ الدِّيكُ أكيَسَ مِنكَ ، يقومُ في وَقتِ السَّحَرِ ويَستَغفِرُ ، وأنتَ نائمُ إ٣

١٥١١٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ثلاثةُ مَعصومونَ مِن إبليسَ وجنودِهِ : الذاكرونَ شِهِ، والباكُونَ مِن خَشيَةِ اللهِ، والمُستَغفِرونَ بِالأسحارِ ٣٠.

١٥١١٣ مستدرك الوسائل: رُوِيَ أَنَّ داودَ ﷺ سَأَلَ جَبرَئيلَ عن أَفضَلِ الأوقاتِ، قالَ:
 لا أُعلَمُ، إلّا أَنَّ العَرشَ يَهتَزُّ في الأسحارِ ".

١٥١١٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : خَيرُ وَقتٍ دَعَوتُمُ اللهَ عَزَّوجلَّ فيه الأسحارُ ، وتلا هذهِ الآيةَ في قولِ يعقوبَ ﷺ : ﴿ سَوفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُم رَبِي ﴾ [و] قالَ : أخَّرَهُم إلى السَّحَرِ ٣٠.

10110 ـ الإمامُ الصّادقُ على عنه عنه عنه المَّدُّر عُم إلى السَّحَرِ ليلةَ الجُمُعةِ ٣٠.

10117 - الإمامُ الكاظمُ على : كان إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن آخِرِ رَكَعَةِ الوَترِ قَالَ : هذا مَقَامُ مَن حَسَناتُهُ نِعِمَةٌ مِنكَ، وشُكرُهُ ضَعِيفٌ، وذَنبُهُ عظيمٌ، وليسَ لَهُ إلّا دَفعُكَ ورَحمَتُكَ ؛ فإنّكَ قُلتَ في كتابِكَ المُنزَلِ على نبيِّكَ المُرسَلِ عَيَّافَةُ : ﴿كَانُوا قَلْيلاً مِن اللَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ وبِالأُسحارِ هُم يَستَغفِرونَ) طَالَ هُجُوعِي، وقَلَّ قِيامِي، وهذا السَّحَرُ وأنا أستغفِرُكَ لذَنبِي استِغفارَ مَن لم يَجِدُ لنفسِهِ ضَرَّا ولانفعاً، ولامَوتاً ولا حَيوةً ولانشوراً، ثُمَّ يَخرُ ساجِداً صلواتُ اللهِ عليهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥٨١/٣.

 <sup>(</sup>٢ \_ ٥) مستدرك الوسائل: ١٢ / ١٤٦ / ١٤٧٤ و ح ١٣٧٤٤ و ح ١٣٧٤٥ و ح ١٣٧٤٢.

<sup>(</sup>٦) الكاني : ٢ / ٤٧٧ / ٦.

<sup>(</sup>۷) نور الثقلين: ۲ / ١٩٨/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>A) الكافي: ٣/ ٣٢٥/ ١٦٠، نور الثقلين: ٥/ ١٢٢ / ١٢٠.

الإمامُ على الله : إنّ الله عَزَّوجلَّ إذا أرادَ أن يُصِيبَ أهلَ الأرضِ بعَدَابٍ قالَ : لولا الذين يَتحابُّونَ بجَلالي، و يَعمُرُونَ مساجِدي، و يَستَغفِرونَ بـالأسحارِ، لأنـزَلتُ عذابي ...

(انظر) عنوان ٢٤٦ «السهر»، ٣٠٠ «الصلاة (٣)».

وسائل الشيعة : ٣٧٤/١١ باب ٩٤ «استحباب الاستغفار في السحر».

# ٣٠٨٥ ـ دُورُ الاستِغفارِ في نَفي الخَطيئةِ

١٥١١٨ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : إنّ العَبدَ إذا أذنَبَ ذَنباً أُجِّلَ مِن غُدوَةٍ إِلَى الليلِ، فإنِ استَغفَرَ الله لم يُكتَب عليه "".

١٥١١٩ عنه الله : من عَمِلَ سَيْنَةُ أَجِّلَ فيها سَبِعَ ساعاتٍ مِن النهارِ ، فإن قالَ : أستَغفِرُ اللهُ الذي
 لا إلّه إلّا هو الحَيُّ القَيُّومُ - ثلاثَ مَرّاتٍ - لم تُكتَبْ علَيهِ (٣).

1017-رسولُ اللهِ عَلِيَةُ : يَهُمُّ العَبدُ بالحَسَنةِ فَيَعمَلُها، فإن هُو لم يَعمَلُها كُتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنةً بحُسنِ نِيَّتِهِ، وإن هُو عَمِلَها كَتَبَ اللهُ له عَشراً، ويَهُمُّ بالسيّئةِ أن يَعمَلُها فإن لم يَعمَلُها لم يُكتَب عليهِ شيءٌ، وإن هُو عَمِلَها أَجِّلَ سَبعَ ساعاتٍ، وقالَ صاحبُ الحَسَناتِ لصاحِبِ السَّيّئاتِ وهُو صاحِبُ الشَّمالِ : لاتَعجَلْ عسىٰ أن يُثيِعَها بحَسَنةٍ تَمحُوها؛ فإنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ يقولُ : ﴿إنَّ وهُو صاحِبُ الشَّمالِ : لاتَعجَلْ عسىٰ أن يُثيِعَها بحَسَنةٍ تَمحُوها؛ فإنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ يقولُ : ﴿إنَّ الحَسناتِ يُذْهِبنَ السَّيّئاتِ ﴾ أو الاستِغفارِ، فإن هُو قالَ : أستَغفِرُ اللهُ الذي لا إله إلا هُو عالمُ الغَيبِ والشَّهادَةِ العزيزُ الحكيمُ الغفورُ الرَّحيمُ ذُوالجلالِ والإكرامِ وأتوبُ إلَيهِ، لم يُكتَب عليهِ شيءٌ، وإن مَضَت سَبعُ ساعاتٍ ولم يُتبِعُها بِحَسَنةٍ واستِغفارٍ قالَ صاحِبُ الحَسَناتِ لصاحِبِ السَّيّئاتِ على الشَّقِ الْمَرومِ إنَّ

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١١/٣٧٤/ ١.

<sup>(</sup>٤-٢) الكاتمي: ١/٤٣٧/٢ و ح٢ و ص ٤/٤٢٩.

# ٣٠٨٦ ـ الاستِغفارُ وزيادَةُ الرِّزق

### الكتاب

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّغْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىً وَيُــؤْتِ كُــلَّ ذِي فَصْلِ فَصْلَة ﴾٣٠.

﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ ٣٠.

١٥١٢١ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ الاستِغفارُ يَزِيدُ في الرَّزقِ ٣٠.

المناه عنه ﷺ : اِستَغفِرْ تُرزَقْ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٥١٢٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَالَةُ : مَن أَكَثَرَ الاستِغفارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمَّ فَرَجاً ، ومِن كُلِّ ضِيقٍ مَغرَجاً ".

الإمامُ عليَّ اللهِ : وقد جَعَلَ اللهُ سبحانَهُ الاستِغفارَ سَبَباً لِدُرورِ الرِّزقِ ورَحمَةِ الحَلقِ، فقالَ سبحانَهُ : ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَاراً...﴾ فَرَحِمَ اللهُ امرَأَ استَقبَلَ تَويَتَهُ، واستَقالَ خَطيئتَهُ، وبادَرَ مَنِيْتَهُ\* .

١٥١٢٥ -عنه اللهِ عَنَّا سَكَا إِلَيهِ أَعرابِيُّ شِدَّةً لَحِيَّتَهُ، وضِيقاً في المالِ، وكَثَرَةَ العِيالِ - : علَيكَ بِالاستِغفارِ ؛ فإنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ يقولُ : ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ الآيات.

فعادَ إلَيهِ، فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، إني قدِ استَغفَرتُ اللهَ كثيراً وما أرىٰ فَرَجاً مِمّا أنا فيه! فقالَ: لَعَلَّكَ لا تُحسِنُ أن تَستَغفِرَ. قالَ: عَلَّمْني، قالَ: أخلِصْ نِيَّتَكَ، وأَطِعْ رَبَّكَ، وقُل: اللَّهُمّ إنّي أستَغفِرُكَ مِن كُلِّ ذَنبٍ قَوِيَ علَيهِ بَدَني بعافِيَتِكَ... صَلِّ علىٰ خِيرَتِكَ مِن خَـلقِكَ محــمّدٍ

<sup>(</sup>۱ س۲) هود : ۲، ۵۲.

<sup>(</sup>٣) اليحار: ٩٣ / ٢٧٧ / ٤.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١٣٦٨٦/١٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٥) نور الثقلين : ٥ / ٣٥٧ / ٤٥.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٣.

النبيِّ لِتَلِيُّةٌ وَآلِهِ الطُّنبِينَ الطاهِرِينَ، وفَرِّجْ عَنيِّ...

قَالَ الأَعْرَابِيُّ : فَاسْتَغْفَرتُ بَذَلَكَ مِرَاراً، فَكَشَفَ اللهُ عَنِي الغَمَّ والضَّيقَ ووَسَّعَ عَلَيَّ في الرِّزق وأزالَ الجِمْنَةُ ١٠٠.

(انظر) الرزق: باب ١٤٩١.

### ٣٠٨٧ ـ استِغفارُ المُقرَّبينَ

١٥١٢٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إنّهُ لَيُغانُ علىٰ قَلبِي، وإنّي لأستَغفِرُ اللهَ في اليَومِ مِائةَ مَرَّةٍ ﴿
 ١٥١٢٧ ــ عنه ﷺ: إنّهُ لَيُغانُ عَلىٰ قَلبِي، وإنّي لأستَغفِرُ اللهَ في كُلِّ يَوم سَبعينَ مَرَّةً ﴿

١٥١٢٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَتُوبُ إِلَى اللهِ فِي كلِّ يَومٍ سَبعينَ مَرَّةً مِن غَيرِ ذَنبٍ (٤٠).

10179 ــ عنه ﷺ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّوجِلَّ فِي كُلِّ يَومٍ سَبِعِينَ مَرَّةً. فقلتُ : أكانَ يقولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأتوبُ إلَيهِ؟ قالَ : لا، ولكنْ كانَ يقولُ : أتُوبُ إِلَى اللهِ(".

قال أبو حامد \_ في بيان عموميّة وجوب التوبة في الأشخاص والأحوال \_: وأمّا بيان وجوبها على الدوام وفي كلِّ حال فهو أنَّ كلَّ بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه، فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهمِّ بالذنوب بالقلب، فإن خلا عن الهمِّ فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرِّقة المذهلة عن ذكر الله، فإن خلا عنه فيلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرِّقة المذهلة عن ذكر الله، فإن خلا عنه فيلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وبصفاته وآثاره. وكلُّ ذلك نقص وله أسباب، وترك أسبابه بتشاغل أضدادها رجوع عن طريق إلى ضدَّه. والمراد بالتوبة الرجوع، ولايُمتصوَّر الخلوُ في حقّ الآدميِّ عن هذا النقص، وإغًا يتفاوتون في المقادير، فأمّا الأصل فلابدَّ منه؛ ولهذا

<sup>(</sup>١ ـ ٢) كنز المقال : ٣٩٦٦، ٢٠٧٥.

<sup>(</sup>۲-۲) مستدرك الوسائل: ٥ / ۲۲٠ / ٥٩٨٧ و ح ٥٩٨٦.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٤/٤٣٨/٢.

قَالَ ﷺ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْمِي ٣٠ حتَّىٰ أَسْتَغَفِرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ سَبَعِينَ مَرَّةً» ٣٠ ولذلك أكرمه الله بأن قال: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَوما تَأْخَرَ ﴾ وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره ؟!

أقول ": قد بينًا في كبتاب «قبواعد العنقائد» من ربع العبادات أنَّ ذنب الأنبياء والأوصياء على ليس كذنوبنا، بل إغا هو تَركُ دوام الذكر والاشتغال بالمباحات وحبرمانهم زيادة الأجر بسبب ذلك، روي في «الكافي» بسند حسن عن علي بن رئاب قال: سألتُ أبا عبدالله على عن قولِ الله تعالى: ﴿ وما أصابَكُم مِن مُصيبَةٍ فَهِا كَسَبَتُ أيديكُم ويَعْفُو عَن كَثيرٍ ﴾ عبدالله عليا عليا عليا عليا وأهل بيتِه مِن بعدِهِ أهو بما كَسَبَت أيديجم وهم أهل بيتِ طَهارَةٍ مَعصُومونَ؟ فقالَ: إنَّ رسولَ الله تَنْفِي كانَ يَتوبُ إلى الله ويَستَغفِرُهُ في كل يَومٍ وليلةٍ مِائة مَرَّةٍ من غير ذنبٍ، إنَّ الله يَخُصُّ أولياءَهُ بالمصائبِ لِيَاجُرَهُم عليها مِن غيرِ ذنبٍ. يَعني كَذُنُوبِنا"، من غيرِ ذنبٍ، إنَّ الله يَحْقُ أولياءَهُ بالمَصائبِ لِيَاجُرَهُم عليها مِن غيرِ ذنبٍ. يَعني كَذُنُوبِنا"،

العنوان ٤٣٥ «المقرّبون».

# ٣٠٨٨ ـ التَّحذيرُ مِن الاستِغفار مَع الإصرار

١٥١٣٠ ـ الإمامُ علي ﷺ : الاستِغفارُ مَع الإصرارِ ذُنوبٌ مُجَدَّدَةً ١٠٠.
 ١٥١٣١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المُقيمُ علَى الذَّنبِ وهُو مِنهُ مُستَغفِرُ كَالمُستَهزئَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) قال الجزريّ : الفين : الفيم، وغينت السماء تغان : إذا أطبق عليهاالفيم، وقبل : الفين شجر ملتفّ. أراد ما يسغشاه مسن السهوالذي لا يخلومنه البشر : لأنّ قلبه أبداً كان مشفولاً بالله تعالى ،فإن عرض له وقتاً ما عارض بشريّ يشغله من أمور الأمّة والمِلّة ومصالحهما عدّ ذلك ذنباً وتقصيراً، فيفزع إلى الاستغفار . (النهاية :٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ٤ / ٢٠٧٥ / ٢٧٠٣ من حديث الأغرّ المزنيّ إلّاأنّ فيه : « في اليوم مائة مرّة » كذا عند أبي داود، ولكن فسي النمهاية الأثيريّة كما في المتن.

<sup>(</sup>٣) القائل : الفيض رضوان الله تعالى عليه .

<sup>(</sup>٤) المحجّة البيضاء : ٧/٧، ١٨.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٦/٣٦/١٥.

١٥١٣٢ ـ الإمامُ الرُّضا على : المُستَغفِرُ مِن ذَنبِ ويَفْعَلُهُ كَالمُستَهزئَ بربِّهِ ١٠٠.

١٥١٣٣ ـ عنه ﷺ : مَنِ استَغفَرَ بلِسانِهِ ولم يَندَمْ بقَلْبِهِ فَقدِ استَهزَأُ بنفسِهِ ١٠٠٠

١٥١٣٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ : خَيرُ الاستِغفارِ عِندَ اللهِ الإقلاعُ والنَّدَمُ ٣٠.

(انظر) التوبة : باب ٤٥٩ ، الذئب : باب ١٣٧٦.

### ٣٠٨٩ ـ مَن لا يَنفَعُهُ الاستِغفارُ

#### الكتاب

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لايَهْدِي الْقَومَ الْفاسِقِينَ﴾ ".

﴿ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَسَغْفِرَ اللهُ لَـهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَسهدي الْمَقَوْمَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

(انظر) الجهاد (٣) : باب ٥٩٤ ، الذنب : باب ١٣٦٨ ، ١٣٧٦ .

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/٥٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١١/٣٥٦/٧٨.

<sup>(</sup>٣) تنبيد الخواطر : ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) التوية : ٨٠.

<sup>(</sup>٥) المنافقون: ٦.

# 494

# الغَفلة

البحار: ٧٣/ ١٥٤ باب ١٢٥ «الغفلة واللهو».

انظر: عنوان ١٦٩ «الذِّكر»، ٣٣٢ «العِبرة»، ٤٧٥ «اللغو»، ٤٧٨ «اللهر»، ١٥٥ «الموعظة». الشُّوق: باب ١٩٣٦، المعرفة (٣): باب ٢٦٣٧.

### ٣٠٩٠ ـ التَّحذيرُ مِن الغَفلةِ

### الكتاب

﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ ١٠٠٠.

(انظر) الأعراف: ٢٠٥ و يونس: ٧، ٨ و مريم: ٢٩ و الأنبياء: ١، ٢، ٩٧.

10100 \_ الإمامُ عليُّ إلله : الغَفلَةُ أَضَرُّ الأعداء ".

١٥١٣٦ عنه عليه : الغَفلَةُ شِيمَةُ النَّوكيٰ ٣٠.

١٥١٣٧ \_عنه على : الغَفلَةُ صَلالُ النُّفوسِ، وعُنوانُ النُّحوسِ ٣٠.

١٥١٣٨ عنه ﷺ : الغَفلَةُ ضَلالَةً ١٠٠.

١٥١٣٩ ـ عنه على : الغَفلَةُ تَكسِبُ الاغتِرارَ، وتُدني مِنَ البَوارِ٠٠٠.

١٥١٤٠ ـ عند الله : العَفلَةُ طَرَبُ™.

١٥١٤١ عنه الله : الغَفلَةُ فَقدُ ١٠٠

١٥١٤٢ ـ عنه علي : الغَفلَةُ ضِدُّ الحَزم ١٠٠.

١٥١٤٣ عنه على : وَيل لِمَن غَلَبَت عليهِ الغَفلَةُ، فَنَسِيَ الرِّحلَة ولم يَستَعِدُّ ٥٠٠.

١٥١٤٤ ــ عنه ﷺ : مِن دَلائلِ الدُّولَةِ قلَّةُ الغَفلَةِ ٣٠٠.

١٥١٤٥ \_ الإمامُ الصّادقُ على : إن كانَ الشيطانُ عَدُواً فالغَفلَةُ لِماذا؟ إ٥٠٠

١٥١٤٦ ـ الإمامُ عليُّ على السُّكونِ إلى العَفلَةِ اغتِرارٌ ٥٠٠٠.

١٥١٤٧ عنه على الحذَرُ مَنازِلَ الغَفلَةِ والجَفاءِ، وقِلَّةَ الأعوانِ على طاعةِ اللهِ ١١٠٠.

١٥١٤٨ في حديثِ المِعراجِ : يا أحمدُ ، اجعَلْ هَمَّكَ هَمَّا واحِداً ، فاجعَلْ لِسانَكَ لِساناً واحِداً ،

<sup>(</sup>۱) ق: ۲۲.

<sup>(</sup>٢ ـ ١١) غرر العكم: ٢٧٢، ٨٩٧، ٤٠٤، ١٩٦، ١٩٦، ٢٢١، ٨٥، ٢٣١، ٨٨، ١٠٣١، ٨٨

<sup>(</sup>۱۲) البحار : ۱/۱۹۰/۷۸

٠٠ (١٣\_ ١٤) غرر الحكم : ٦٤٥٤، ٢٦٠٠.

واجعَلْ بَدَنَكَ حَيّاً، لاتَغفُلْ عنّي، من يَغفلْ عنّي لا أبالي بأيِّ وادٍ هَلَكَ٣٠.

١٥١٤٩ - الإمامُ علي على الله على الله

١٥١٥٠ عند الله عنه المتقين -: يَبِيتُ حَذِراً ويُصبِحُ فَرِحاً ، حَذِراً لِما حُذَّرَ مِن الغَفلَةِ ،
 وفَرِحاً عِما أصابَ مِن الفَضلِ والرَّحمَةِ ٣٠.

١٥١٥١ ــ عنه الله \_ أيضاً ــ : إن كانَ في الغافِلينَ كُتِبَ في الذاكِرينَ ، وإن كانَ في الذاكِرينَ لم يُكتَبْ مِنَ الغافِلِينَ ".

١٥١٥٢ عنه الله عنه الله عنه الملائكة -: وإنهُم على مكانبهم منك، ومنزلتهم عندك، واستجماع أهوائهم فيك، وكثرة طاعتهم لك، وقلّة غَفلتهم عن أمرك، لو عاينوا كُنه ما خَنِي عليهم منك لَحقّرُوا أعمالهُم ...

١٥١٥٣ عنه ﷺ -أيضاً -: لاتَعدُو على عَزيمةِ جِدُهِم بَلادَةُ الغَفَلاتِ، ولاتَنتَضِلُ في هِمَمِهِم خَدائعُ الشَّهَواتِ‹››.

### ٣٠٩١ ـ الغَفلةُ واليَقَظةُ

١٥١٥٤ ـ الإمامُ على على الله : ضادُّوا الغَفلَة باليَقظَةِ ٣٠.

١٥١٥٥ ـ عنه عليه : اليَقَظَةُ نورٌ ٩٠.

١٥١٥٦ عنه على : اليَقَظَةُ استِبصارُ ٣٠.

١٥١٥٧ ـ عنه على من رُزِقَهُ ١٠٠٠ .

١٥١٥٨ عنه الله : من لم يَستَظهِرْ باليَقَظَّةِ لم يَنتَفِعْ بالحَفَظّةِ اس.

١٥١٥٩ ـ عنه عليه : فَأَفِقْ أَيُّهَا السامِعُ مِن سَكرَتِكَ، واستَيقِظْ مِن غَفلَتِكَ، واختَصِر مِن

<sup>(</sup>١) البحار: ٦/٢٩/٧٧.

<sup>(</sup>٢\_٢) نهج البلاغة : الخطية ٦٤ و١٩٣ و١٩٣ و ١٠٩ و ٩١.

<sup>(</sup>٧- ١١) غرر العكم: ٥٩٢٥، ١٠٤، ١٧٦، ٨٩٩١، ٨٩٩١.

عَجَلَتِكَ ١٠١.

الفَترات، البُرهَةِ، وفي أزمانِ الفَترات، الاؤهُ في البُرهَةِ بعدَ البُرهَةِ، وفي أزمانِ الفَتراتِ، عبادُ ناجاهُم في فِكْرِهِم، وكَلَّمَهُم في ذاتِ عُـقولِهِم، فـاستَصيَحُوا بِـنُورِ يَـقَظَةٍ في الأبـصارِ والأساع والأفتدةِ ".

(انظر) باب ۳۰۹۵، ۳۱۰۲.

العنوان ١٩٣ «العراقبة».

### ٣٠٩٢ ـ الحَثُّ علَى الاستيقاظِ

١٥١٦١ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : ألا مُستَيقِظٌ مِن غَفلَتِهِ قبلَ نَفادِ مُدَّتِهِ ؟ ١٣

١٥١٦٢ عنه على : ألا مُنتَبِهُ مِن رَقدَتِهِ قبلَ حينِ مَنِيِّتِهِ ؟ إلى

1017٣ عنه الله التيون لا يَنفَعُ مَع غَفلَةِ القُلوبِ ١٠٠.

١٥١٦٤ ـ عنه ﷺ : سُكرُ الغَفلَةِ والغُرورِ أبعَدُ إِفاقَةً مِن سُكرٍ الخُمورِ ١٠.

10170 عنه ﷺ : يا أيُّها الإنسانُ، ماجَرَّ أَكَ علىٰ ذَنبِكَ، وماغَرَّكَ بِرَبُّكَ، وما أَنَّسَكَ بَهَلَكَةِ نَفسِكَ ؟! أما مِن دائكَ بُلُولٌ، أم ليسَ مِن نَومَتِكَ يَقَظَةُ ؟ إ

١٥١٦٦ عنه ﷺ: قد دارستُكُمُ الكِتابَ، وفاتَحْتُكُمُ الحِجاجَ، وعَرَّفتُكُم ما أنكرتُم.
 وسَوَّعْتُكُم ما مَجَجتُم، لو كانَ الأعمىٰ يَلحَظُ، أو النائمُ يَستَيقِظُ إ

١٥١٦٧ عنه ﷺ : مالي أراكُم أشباحاً بلا أرواحٍ ، وأرواحاً بلا أشباحٍ ، ونُسّاكاً بلاصَلاحٍ ، وتُسّاكاً بلاصَلاحٍ ، وتُجّاراً بلا أرباحٍ ، وأيقاظاً نُوَّماً ، وشُهوداً غُيَّباً ، وناظِرَةً عَمياءَ ؟ إن

<sup>(</sup>١ .. ٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٢ و ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣-٦) غرر الحكم: ٢٥٧٢، ٢٥٧١، ١٨٧٠، ٢٥٦٥.

<sup>(</sup>٧\_٩) نهج البلاغة : الخطبة ٢٢٣ و ١٨٠ و ١٠٨.

### ٣٠٩٣ ـ الغافِلُ غَيرُ مَعْفُولِ عَنهُ

١٥١٦٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : عَجَبُ لِغافِلٍ وليسَ بَمَغُفُولٍ عَنهُ، وعَجَبُ لطالِبِ الدنيا والمَوتُ يَطلُبُهُ، وعَجَبُ لضاحِكٍ مِلْءَ فيهِ وهُو لايَدرِي أَرْضِيَ اللهُ [عَنهُ] أَم سَخِطَ لَهُ إِنَّ

١٥١٦٩ جار الانوار عن سلمان الفارسيُّ: عَجِبتُ بِسِتٌّ: ثلاثةُ أضحَكَتني وثلاثةُ أبكَتني،
 فأمّا التي أبكَتني: فَفِراقُ الأحِبَّةِ محمدٍ تَتَلِيُّةُ، وهَولُ المُطَلَع، والوُقوفُ بينَ يَدَي اللهِ عَزَّ وجلَّ.

وأمَّا التي أضحَكَتنِي فطالِبُ الدنيا والمَوتُ يَطلُبُهُ، وغافِلُ وليسَ بَمَغفولٍ عَنهُ، وضاحِكُ مِلءَ فِيهِ ولايَدرِي أَرُضِيَ لَهُ أَم سُخِطَ ٣٠.

الإمامُ علي ﷺ : عَجِبتُ لِغَفلَةِ ذَوِي الألبابِ عن حُسنِ الارتيادِ، والاستِعدادِ اللَّمَعادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

١٥١٧١ ـ عنه على الله : أُوصِيكُم بذِكرِ المَوتِ، وإقلالِ الغَفلَةِ عَنهُ، وكيفَ غَفلَتُكُم عمّا ليسَ يُغفِلُكم؟ الله

١٥١٧٢ عنه الله : أَوَلَستُم تَرَونَ أَهلَ الدنيا يُصبِحُونَ ويُسُونَ علىٰ أحوالٍ شَتَّىٰ : فَيُتُ يُبكىٰ، وآخَرُ بنفسِهِ يَجُودُ، وطالِبُ للدنيا والمَوتُ يَطلُبُهُ، وغافِلُ وليسَ بَعَفولٍ عَنهُ، وعلىٰ أثر الماضِي ما يَضِي الباقي إ\*\*

١٥١٧٤\_الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : وَيَحَكَ يابنَ آدمَ ! الغافِلُ وليسَ بَمَغفولٍ عَنهُ ، ابنَ آدمَ إنّ أَجَلَكَ أَسرَعُ شَيءٍ إلَيكَ ، قد أقبَلَ نَحَوَكَ حَثيثاً يَطلُبُكَ ... ا™

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد : ٩/٧٥.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٤/٤٥٣/٧٨.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٦٢٦٣.

<sup>(</sup>٤ ــ ٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٨ و ٩٩ و ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ٢ / ٤٧.

### ٣٠٩٤ ـ تَنبيهُ للغافلينَ

الإمامُ علي ﷺ : الحَذَرَ ، الحَذَرَ ، أَيُّهَا المُستَمِعُ ! والجِدَّ الجِدَّ أَيُّهَا الغافِلُ ! ولا يُنَبَّنُكَ مِثلُ خَبيرِ ١٠٠.

المُ العَلَمَ اللهُ اللهُ الأَبْصَارِ وَالأَسْمَاعِ ، وَالْعَافِيَةِ وَالْمَتَاعِ ، هَلَ مِن مَنَاصٍ أَو خَلاصٍ ، أَو مَعَاذٍ ، أَو فِرَارٍ أَو مَعَادٍ ، أَم لا؟! فأنَى تُؤفَكُونَ ، أَم أَينَ تُصرَفُونَ ، أَم عِاذَا تَعْتَرُّونَ ؟ إِنَّ مَعَاذٍ أَو مَلاذٍ ، أَو فِرارٍ أَو مَعَادٍ ، أَم لا؟! فأنَى تُؤفَكُونَ ، أَم أَينَ تُصرَفُونَ ، أَم عِاذَا تَعْتَرُّونَ ؟ إِنَّ المَعَادِ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ عَنْ المَوعِظَةِ اللهُ عَنْ المُولِدُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

١٥١٧٨ عنه ﷺ : أَلَستُم في مَساكِنِ مَن كَانَ قَبَلَكُم أَطُوَلَ أَعَارًا ، وأَبَتَىٰ آثَارًا ... ثُمَّ ظَعَنُوا عنها بغَيرِ زادٍ مُبَلِّغٍ ، ولا ظَهرٍ قاطعٍ ، فَهَل بَلَغَكُم أَنَّ الدنيا سَخَت لَهُم نَفساً بِـفِديَةٍ ... وهــل زَوَّدَتهُم إِلّا السَّغَبَ ... أَفهٰذهِ تُؤثِرُونَ؟ إن

١٥١٧٩ عند ﷺ : قد غابَ عن قُلوبِكُم ذِكرُ الآجالِ، وحَضَرَ تكُم كَواذِبُ الآمالِ، فصارَت الدنيا أملَكَ بِكُم مِن الآخِرَةِ إن

الكثيرُ من الدنيا تُدرِكُونَهُ، ولا يَحزُنُكُمُ الكثيرُ من الدنيا تُدرِكُونَهُ، ولا يَحزُنُكُمُ الكثيرُ من الآخِرَةِ تُحرَمُونَهُ؟! ويُقلِقُكُم اليَسيرُ مِنَ الدنيا يَفُوتُكُم، حتَّىٰ يَتَبَيَّنَ ذلكَ في وُجوهِكُم؟! الآخِرَةِ تُحرَمُونَهُ؟! ويُعَلِمُ اليَسيرُ مِنَ الدنيا يَفُوتُكُم، حتَّىٰ يَتَبَيَّنَ ذلكَ في وُجوهِكُم؟! الآخِرَةِ تُحرَمُونِ مُن الدنيا يَفُوتُكُم، وعن رُشدِهِ ما أَذْهَلَهُ! اللهُ ا

١٥١٨٢\_عنه ﷺ \_مِن كلامٍ لَهُ بعدَ تلاوَتِهِ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ \_ : يالَهُ مَراماً ما أبعَدَهُ! وزُوراً ما أغفَلَهُ! وخَطَراً ما أفظَعَهُ إِسْ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ٨٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦ / ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : الخطبة ٨٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٦ /٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١١١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٧/٧٢٠.

<sup>(</sup>ع) فهج البلاغة: العظمة ٢١١ شرح فهج البلاغة لابن أبي العديد: ٢٠٧٧. (٦-٥) نهج البلاغة: الغطية ٢١٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ٢٤٦/٧.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ١٠٠٩٣.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة ؛ الخطبة ٢٢١.

١٥١٨٣ ـ عنه على : كيفَ يُراعِي النَّبُّأةَ مَن أَصَمَّتُهُ الصَّيحَةُ ؟ إنا

١٥١٨٤ عنه على : فَيالَهَا حَسرَةً علىٰ كُلِّ ذِي غَفلَةٍ أَن يكونَ عُمُرُهُ علَيهِ حُجَّةً ، وأَن تُؤَدِّيَهُ أيّامُهُ إِلَى الشَّقوةِ إِ\*\*

١٥١٨٥ عنه ﷺ :كَم مِن غافِلٍ يَنسِجُ ثَوباً لِيَلبَسَهُ وإِنّمَا هُو كَفَنُهُ اويَبنِي بَيتاً لِيَسكُنَهُ وإِنَّمَا هو مَوضِعُ قَبرِهِ إِ٣

١٥١٨٦ جَارِ الانوارِ مُمَّا نَاجَى اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ مُوسَىٰ ﷺ :كَيْفَ يَجِدُ قُومٌ لَذَّةَ العَيشِ لُولا التَّمَادي في الغَفلَةِ، والاتِّبَاعُ للشِّقوَةِ، والتَّنَابُعُ للشَّهوَةِ، ومِن دونِ هذا يَجزَعُ الصِّدِّيقُونَ؟ إنَّ

### ٣٠٩٥ ما يَمنَعُ الغفلة

١٥١٨٧ ــ الإمامُ عليٌّ الله : بِدَوام ذِكرِ اللهِ تَنجابُ الغَفلَةُ ١٠٠.

١٥١٨٨ - رسولُ اللهِ عَلِينَ ؛ يا أباذرٍّ ، هُمَّ بالحسَنَةِ وإن لم تَعمَلُها ؛ لِكيلا تُكتَبَ مِن الغافِلينَ ١٠.

١٥١٨٩ ـ الإمامُ علي علي الله عن عَرف الأيّامَ لم يَغفُلْ عن الاستِعدادِ

١٥١٩٠ عنه ﷺ :استَعينُوا علىٰ بُعدِ المَسافَةِ بِطُولِ الْحَافَةِ ، فَكَم مِن غافِلٍ وَثِقَ لِغفَلَتِهِ وتَعَلَّلَ عِلْمُ اللهِ ، فأمَّلَ بَعيداً وبَنيُ مَشِيداً ، فَنَقَصَ بقُربِ أَجَلِهِ بُعدَ أُمَلِهِ ، فاجَأْتَهُ مَنِيَّتُهُ بِانقِطاع أُمنِيَّتِهِ ٣٠.

١٥١٩١ ـ الإمامُ الباقرُ اللَّهِ : أيّا مُؤمِنٍ حافظَ على الصَّلواتِ المَفروضَةِ فَصَلَّاها لِوَقتِها فَلَيسَ هذا مِن الغافِلينَ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٤، شرح نهج البلاغـة لابن أبي الحديـد : ١ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٦٤.

<sup>(</sup>۲-٤) البحار: ۲٦/٤٠١/٧٧ و ص٧/٣٨.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٤٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٢ / ٢٧٨ / ٢٦٦١.

<sup>(</sup>٧) التوحيد : ٢٧/٧٤.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٤٨/٤٤٠/٧٧.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٣ / ٢٧٠ / ١٤.

### ٣٠٩٦\_أغفَلُ الناسِ

١٥١٩٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَعْفَلُ الناسِ مَن لَم يَتَّعِظْ بِتَغَيَّرِ الدنيا مِن حالٍ إلى حالٍ ١٠٠.

١٥١٩٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن لم يَعتَبِرْ بِغِيَرِ الدنيا وصُرُوفِها لم تَنجَعُ فيهِ المَواعِظُ ١٠٠.

1019٤ عنه ﷺ : دُعِيتُم إلى الأمر الواضِح ، فلا يَصُمُّ عن ذلكَ إلّا أَصَمُّ ، ولا يَعمىٰ عن ذلكَ إلّا أَعمىٰ ، ولا يَعمىٰ عن ذلك إلّا أَعمىٰ ، ومَن لم يَنفَعْهُ الله إلله إلله إليّا إليّا إليّا أَعمىٰ ، ومَن لم يَنفَعْهُ الله إليّالا و والتّجارِبِ لم يَنتفغ بِشيءٍ مِنَ العِظَةِ ، وأتاهُ التّقصيرُ مِن إلّا أَعمىٰ ، ومَن لم يَنفَعْهُ الله إليّالا و التّجارِبِ لم يَنتفغ بِشيءٍ مِنَ العِظَةِ ، وأتاهُ التّقصيرُ مِن أَمامِهِ ، حتىٰ يَعرف ما أنكرَ ، ويُنكِر ما عَرف ٣٠.

(انظر) عنوان ٣٣٢ «العِبرة» ، ٥٥١ «الموعظة».

### ٣٠٩٧ ـ مُوجِباتُ الغفلةِ

10190 ــ الإمامُ زينُ العابدينَ على : إعلَمْ وَيَحَكَ يَابِنَ آدمَ ! أَنَّ قَسَوَةَ البِطنَةِ، وكِظَّةَ المِلأةِ، وسُكرَ الشِّبَعِ، وغِرَّةَ المُلكِ، مِمَّا يُثَبِّطُ ويُبطِئُ عنِ العَمَلِ، ويُنسِي الذِّكرَ، ويُلهِي عنِ اقستِرابِ الشَّبَعِ، حتَّىٰ كَأَنَّ المُبتَلىٰ بِحُبِّ الدنيا بهِ خَبَلٌ مِن سُكرِ الشَّرابِ ".

١٥١٩٦ - الإمامُ عليٌّ على الحذرُوا الغَفلَةَ ؛ فإنَّها مِن فَسادِ الحِسُّ ١٠٠٠

١٥١٩٧\_الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كُلُّ القَومِ أَلْهَاهُمُ التَّكَاثُرُ حتَّىٰ زارُوا المُقَابِرَ ا™ ١٥١٩٨\_رسولُ اللهِ ﷺ : مَن بَدا جَفا، ومَن تَبِعَ الصَّيدَ غَفَلَ، ومَن لَزِمَ السُّلطانَ افتُتِنَ ™.

<sup>(</sup>١) البحار: ٢/١١٢/٧٧.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٩٠١١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ۲۷۳.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٢٥٨٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي المفيد : ١٨٤ /٧.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ١٧٠/٢.

### ٣٠٩٨ علاماتُ الغافل

١٥١٩٩ ـ أَلَمَانُ ﷺ ـ لابنِهِ وهو يَعِظُهُ ـ: ياأَبُنَيَّ، لِكُلِّ شَيءٍ علامةٌ يُـعرَفُ بهـا ويُـشهَدُ
 عليها... وللغافِل ثلاثُ علاماتٍ : السَّهوُ، واللَّهوُ، والنِّسيانُ ".

مع الغافِلين، الإمامُ عليٌ ﷺ - في صفةِ الغافِلِ-: وهُو في مُهلَةٍ مِن اللهِ، يَهوِي مَع الغافِلين، ويَغدُو مَع المُذنِينَ، بلا سَبيلِ قاصِدٍ، ولا إمامٍ قائدٍ... حتى إذا كَشَفَ لَهُم عن جَزاءِ مَعصِيتِهِم، واستَخرَجَهُم مِن جَلابِيبِ غفلَتِهِم، استَقبَلُوا مُديِراً، واستَدبَرُوا مُقبِلاً، فلم يَنتَفِعُوا بما أُدرَكُوا مِن طَلِبَتِهم، ولابما قَضُوا مِن وَطَرِهِم™.

١٥٢٠١ عنه ﷺ -أيضاً -: كأنَّ المعنيَّ سِواها، وكأنَّ الحَظَّ في إحرازِ دُنياها!
 ١٥٢٠٢ عنه ﷺ : لا عَمَلَ لغافِل

10٢٠٣ ـ الإمامُ الحسنُ على : الغَفلَةُ تَركُكَ المسجد، وطاعتُك المُفسِدَ ٥٠٠

### ٣٠٩٩ \_ آثارُ الغقلةِ

١٥٢٠٤ ـ الإمام علي على الله : من غَفَل جَهل ١٠.

107.0 ـ الإمامُ الباقرُ على : إيّاكَ والغَفلَة ؛ ففيها تكونُ قَساوَهُ القلب ٣٠.

١٥٢٠٦ ـ الإمامُ على الله : من طالَت غَفلتُهُ تَعَجَّلَت هَلَكتُهُ ١٠٠٠

١٥٢٠٧ ـ عنه على الغَفلَةُ ماتَ قَلْبُت عليهِ الغَفلَةُ ماتَ قَلْبُهُ ١٠٠٠ .

١٥٢٠٨ ـ عنه ﷺ : دَوامُ الغَفلَةِ يُعمِي البَصيرَةَ ١٠٠١.

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٢١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٣.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم : ٧٢٢٨، ١٠٤٥١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ۲۸/ ۱۱٥/ ۱۰/ ۱۰/

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ٧٦٨٦.

<sup>(</sup>٧) البحار : ١٦٤/٧٨.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) غرر الحكم : ٨٣١٨، ١٤٣٠، ١٤٦٥.

107.٩ عنه عنه الله : إيَّاكَ والغَفلَةَ والاغترارَ بالمُهلَّةِ ؛ فإنَّ الغَفلَة تُفسِدُ الأعالَ ١٠٠٠

١٥٢١٠ عنه الله : مَن حاسَبَ نفسَهُ رَبِحَ ، ومَن غَفَلَ عنها خَسِرَ ".

١٥٢١١ ـ عنه على: مَن غَفَلَ عن حَوادِثِ الأَيَّامِ أَيقَظَهُ الحِيامُ ٣٠٠.

### ٣١٠٠ \_ كَفَيْ بِذَلِكَ غُفْلَةً

١٥٢١٢ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ :كَني بالرجُلِ غَفلَةً أَن يُضَيِّعَ عُمُرَهُ فيها لايُنجِيهِ ١٠٠٠

١٥٢١٣ عنه على إلرء غَفلَةً أن يَصِرِفَ هِمَّتَهُ فيما لايَعنِيهِ ١٠٠٠

١٥٢١٤ ـ عنه الله : كَنِي بالغَفلَةِ ضَلالاً٣٣.

(انظر) الجهل: باب ٦٠٣.

# ٣١٠١ ـ مَدحُ التَّغافُلِ

١٥٢١٥ ـ الإمامُ على على الله : إنَّ العاقِلَ نِصفُهُ احتِالٌ ، ونِصفُهُ تَعَافُلُ ٣٠.

10٢١٦ ـ عنه على : تَغافَل يُحمَد أمرُكَ ١٠٠

١٥٢١٧ عنه على : أشرَفُ أخلاقِ الكريم تَعَافَلُهُ عَمَّا يَعَلَّمُ ١٠٠٠

١٥٢١٨ \_ عنه على : أشرَف خِصالِ الكَرَم غَفلتُكَ عمَّا تَعلَمُ ٥٠٠٠.

١٥٢١٩ عنه على : مِن أَشرَفِ أعمالِ (أحوالِ) الكَريم غَفلَتُهُ عمّا يَعلَمُ ٥١٠٠.

١٥٢٢٠ ـ عنه عليه الله : مَن لم يَتَغافَلُ ولا يَغُضَّ عن كثيرٍ مِن الأُمورِ تَنَغَّصَت عِيشَتُهُ ٥٣٠.

١٥٢٢١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ علي الله عنه وصاياهُ ـ: إعلَمْ يا بُنَيَّ أنَّ صَلاحَ الدنيا بحَذافِرها في

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٧١٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣\_٩) غرر الحكم: ١٦١٩، ٧٠٧٠، ٧٠٧٤، ٧٠١٧، ٢٢٧٨، ٤٥٧٠.

<sup>(</sup>۱۰) الدعوات للراونديّ : ۲۹۳ / ٤١.

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة : الحكمة ٢٢٢.

<sup>(</sup>١٢) غرر الحكم: ٩١٤٩.

كَلِمَتَينِ : إصلاحُ شَأْنِ المَعايشِ مِلْءَ مِكيالٍ ثُلثاهُ فِطنَةٌ وثلثُهُ تَعَافُلُ ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَتَعَافَلُ إلَّا عن شَيءٍ قد عَرَفَهُ وفَطِنَ لَهُ ١٠٠.

١٥٢٢٢\_الإمامُ الباقرُ على : صَلاحُ شَأْنِ الناسِ التَّعايُشُ والتَّعاشُرُ مِلْ مَ مِكيالٍ : ثُلُثاهُ فِطَنُ ، وثلثُ تَغافُلُ ٣.

١٥٢٢٣ الإمامُ الصّادقَ على : صَلاحُ حالِ التَّعايُشِ والتَّعاشُرِ مِلْ مُ مِكيالٍ : ثُلثاهُ فِطنَةُ وثُلثُهُ تَغافُلُ ٣٠.

١٥٢٢٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : لا حِلمَ كالتَّغافُلِ، لا عَقلَ كالتَّجاهُلِ ".

### ٣١٠٢ ـ دواءُ الغفلةِ

١٥٢٢٥ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ حليُ صفةِ النبيُّ ﷺ : طَبيبُ دَوَّارٌ بِطِبُّهِ، قد أَحكَمَ مَراهِمَهُ، وأَحمَىٰ (أَمضىٰ) مَواسِمَهُ، يَضَعُ ذلكَ حيثُ الحاجَةُ إلَيهِ، مِن قلوبٍ عُمْيٍ، وآذانٍ صُمِّ، وألسِنَةٍ بُكمٍ، مُتتَبَّعُ بِدوائهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ، ومَواطِنَ الحَيرَةِ ١٠٠.

١٥٢٢٦ عنه ﷺ : فَتَداوَ مِن داءِ الفَترَةِ في قَلبِكَ بَعْزِيمَةٍ، ومِن كَرَى الغَـفلَةِ في نـاظِرِكَ بِيَقَظَةٍ
 بِيَقَظَةٍ

١٥٢٢٧ ـ عنه ﷺ : وإنَّ للذِّكرِ لأهلاَّ أخَذُوهُ مِن الدنيا بَدَلاً، فلم تَشغَلْهُم تِجارَةُ ولا بَيعً عَنهُ، يَقطَعُونَ بهِ أيّامَ الحَياةِ، ويَهتِفُونَ بِالزَّواجِرِ عن مَحارِم اللهِ في أسماع الغافِلينَ™.

١٥٢٢٨ ـ عنه ﷺ : أُوصِيكُم بتَقْوَى اللهِ... أَيقِظُوا بِهَا نَومَكُم، واقطَعُوا بِها يَومَكُم ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل : ۱۰۱۳۹/۳۸/ ۲

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢٤/١٦٧/٧٤.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢-٥٠١، ٣-٥٠١.

<sup>(</sup>٥٥٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٨ و ٢٢٣ و ٢٢٢ و ١٩١٠.



الغل

البحار : ٧٩ / ١٨٠ ياب ٩١ «السرقة والغُلول».

انظر: عنوان ١١٧ «الحِقد».

المصافحة : باب ٢٢٥٦ ، المال : ياب ٣٧٦٥.

### ٣١٠٣ \_ الغِلُّ

### الكتاب

﴿ وَلا تَجْعَلُ في قُلُوبِنا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ١٠٠.

﴿وَنَزَعْنا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ ﴾ ".

١٥٢٢٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الغِلُّ داءُ القُلوبِ٣٠.

- ١٥٢٣٠ عند على : الغِلُّ بَذْرُ الشَّرُّ ٣٠.

١٥٢٣١ \_ عند الله : الغِلُّ يُحبِطُ الحَسَناتِ ١٠٠.

١٥٢٣٢ عنه على : أشَدُّ القُلوب غِلَّا قَلْبُ الحَقُودِ ٥٠.

النَّقِينِ؟! يا عَبِيدَ الدنيا، تَعلِقُونَ رُوْوسَكُم وتُقصَّرُونَ الناسَ علَى الظَّنِّ ولا تَلومُونَ أَنفُسَكُم علَى الظَّنِّ ولا تَلومُونَ أَنفُسَكُم علَى الظَّنِّ ولا تَلومُونَ رُوُوسَكُم ولا تَعْبِيدَ الدنيا، تَعلِقُونَ رُوْوسَكُم وتُقصَّرُونَ أَشُصَكُم وتُمنَكُم وتُمنَكُم ولا تَعْبِي مِن قُلوبِكُم؟ إ\\

١٥٢٣٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً ؛ إذا لم تَعُلُّ أُمَّتي لم يَقُمْ لَهَا عَدُوُّ أَبَدأُ ١٠.

١٥٢٣٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : أحصد الشرَّ مِن صَدرِ غَيرِكَ تَقلَعْهُ مِن صَدرِكَ ١٠٠.

١٥٢٣٦ عنه ﷺ : قد اصطلَحتم على الغِلِّ فيا بَينَكُم ، ونَبَتَ المَرعىٰ عَلىٰ دِمَنِكُم ، وتَصافَيتُم علىٰ حُبِّ الآمالِ ، وتَعادَيتُم في كَسبِ الأموالِ ٥٠٠ .

١٥٢٣٧ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿ونَزَعْنا ما في صُدُورِهِم مِن غِلِّ ﴾ ـ : القداوَةَ تُنزَعُ مِنهُم ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الحشر : ١٠.

<sup>(</sup>٢) الحِجْرِ : ٤٧.

<sup>(</sup>٣-٦) غرر الحكم: ٢٥٥، ٥٤٧، ٦٤٢، ٢٩٣٢.

<sup>(</sup>٧) البحار : ١٤/٥٠/١٤.

<sup>(</sup>٨) كنز العمّال : ١١٠٤٤.

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر : ٣٩/١.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الخطية ١٣٣.

<sup>(</sup>۱۱) تفسير على بن إبراهيم: ۲۳۱/۱.

١٥٢٣٨ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ في صفةِ الملائكةِ ـ : لم يُفَرِّقُهُم سُوءُ التَّقاطُعِ، ولا تَولَّاهُم غِلُّ التَّحاسُدِ...

١٥٢٣٩ عنه ﷺ : إنّي لَمِن قَومٍ لا تَأْخُذُهُم في اللهِ لَومَةُ لا ثمٍ ، سِياهُم سِيا الصِّدِّيقينَ ، وكلامُهُم كلامُ الأبرارِ ... لا يستَكبِرونَ ، ولا يَعلُونَ ، ولا يَعْلُونَ ، ولا يُفسِدُونَ ":

# ٣١٠٤ ـ مالا يَغُلُّ عليهِ القلبُ

١٥٢٤٠ ــ رسولُ اللهِ عَيَّالَةُ :ثلاثُ لايَعُلُّ عليهِنَّ قلبُ امريٍّ مسلمٍ : إخلاصُ العَمَلِ اللهِ، ومُناصَحَةُ وُلاةِ الأمرِ، ولزومُ جَماعَةِ المُسلمينَ ؛ فإنَّ دَعوَتَهُم تُحيطُ مَن وَراءَهُم".

المَّامُ الصَّادَقُ اللهِ : خَطَبَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ الناسَ بِمِنى في حِجّةِ الوَداعِ في مَسجدِ الخَيفِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنىٰ علَيهِ، ثُمَّ قالَ :... ثَلاثُ لا يَغُلُّ عليهِنَ قَلْبُ امريُ مُسلِمٍ : إخلاصُ الْغَمَلِ اللهِ وَالنَّصِيحَةُ لِأَثْمَةِ المُسلمينَ، واللَّزومُ لِجَمَاعَتِهِم ؛ فإنّ دَعوَتَهُم مُحيطَةٌ مِن وَرائهِم (".

### ٣١٠٥ \_ الغُلولُ

### الكتاب

﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ...﴾ ٩٠٠.

١٥٢٤٢ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : الغُلولُ ٣ كُلُّ شيءٍ غُلَّ عن الإمامِ ، وأكلُ مالِ اليَتيم شُبهَةً ،

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ٩١ و ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير : «ثلاث لا يفلّ عليهنّ قلب مؤمن» هو من الإغلال :الخيانة فيكلّ شي. ويروى «يَغِلّ» بفتح الياء، من الغِلّ وهوالحقد والشحناء : أي لايدخله حقد يزيله عن الحقّ. ورُوي «يَغِلُ» بالتخفيف من الوغول : الدخول في الشرّ، والمسمنى : أنّ هـذه الخـلال الثلاث تُستصلّح بها القلوب. فمن تمسّك بها ظُهُر قلبه من الخيانة والدُّغَل والشرّ، و«عليهنّ» في موضع الحال، تقديره لايفلّ كـائناً عليهنّ قلب مؤمن. (النهاية : ٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) كنز العثال : ٤٤٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ١٨٢/١٤٩.

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١٦١.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير : قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث، وهو الخبانة في المَخنّم والسرقة من الفنيمة قبل القِسْمة. يقال : غلَّ في المستنّمينَكُ غُلولاً فهو غالَّ، وكلّ من خان في شيءٍ خُغُنّة فقد غلّ ،وسُمّيت غُلولاً لأنّ الأيدي فيها منلولة : أي ممنوعة مَجمُول فسيهاغُلَّ. وهسو الحديدة التي تَجمع يد الأسير إلى عُنقه، ويقال لها :جامعة أيضاً . (النهاية : ٣ / -٣٨).

والسُّحْثُ شُبِهَةً".

الإمامُ الصّادقُ اللهِ \_ لِعلقَمةَ \_ : إنَّ رِضا الناسِ لاَيُلكُ وألسِنَتَهُم لاَتُضبَطُ ... ألم يَنسُبُوهُ [يَعنِي النبيَّ عَلَيْهُ] يَومَ بَدرٍ إلى أَنَهُ أَخَذَ لِنفسِهِ مِنَ المَعنَمِ قَطيفَةً حَمراءَ ؛ حتى أَظهَرَهُ اللهُ عَزَّوجلً على الفَطيفَةِ وبَرَّأَ نَبيَّهُ عَلَيْهُ مِن الحِيانَةِ ، وأَنزَلَ بذلكَ " في كتابِهِ : ﴿ وما كَانَ لِنبيِّ أَن يَعُلُ ... ﴾ ".

١٥٢٤٥ ــ الدرّ المنثور عن ابنِ عبّاسٍ : نَزَلَت هذهِ الآيةُ : ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ في قَطيفَةٍ حَمــراءَ افتُقِدَتُ يَومَ بَدرٍ ، فقالَ بعضُ الناسِ : لَعَلَّ رسولَ اللهِ ﷺ أُخَذَها! فَأَنزَلَ اللهُ : ﴿وَمَا كَانَ...﴾\*..

107£7 عمرُ : لَمَاكانَ يومُ خَيبَرَ أَقبَلَ نَفَرُ مِن أَصحابِ النبيُّ ﷺ فقالوا : فلانٌ شَهيدٌ ، وفلانُ شَهيدٌ ، وفلانُ شهيدُ ، حتى مَرُّوا علىٰ رَجُلٍ فقالوا : فلانٌ شَهيدٌ ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : كَلّا ، إنّي رَأيتُهُ في النارِ في بُردَةٍ غَلَها ، أَو عَباءَةٍ غَلَّها ۞ .

الترغيب و الترهيب عن أبي حازِمٍ: أُتِيَ النبيُّ ﷺ بِنَطْعٍ مِنَ الغَـنيمَةِ، فـقيلَ: عارسولَ اللهِ، هذا لك تَستَظِلُّ بهِ مِنَ الشَّـمسِ. قالَ: أَتُحِبُّونَ أَن يَستَظِلُّ نَبيُّكُم بِظِلٍّ مِن نارٍ ؟ إ™ يا رسولَ اللهِ، هذا لك تَستَظِلُّ بهِ مِنَ الشَّـمسِ. قالَ: أَتُحِبُّونَ أَن يَستَظِلُّ نَبيُّكُم بِظِلٍّ مِن نارٍ ؟ إ

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشيّ : ١ / ١٤٨/ ٢٠٥٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير علي بن إبراهيم : ١ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) راجع الدرّ المنثور : ٢ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ٩١ / ٣.

<sup>(</sup>٥) الدرّ المنثور : ٢ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٦-٧) الترغيب والترهيب: ٤/٣٠٧/٢ و ص-٣١/٣١.



البحار : ٢٥/ ٢٦١ باب ٩ «نفي الغلوّ في النبيّ والأثمّة صلوات الله عليه وعليهم».

وسائل الشيعة :١٨ / ٥٥٢ باب ٦ «حكم الغُلاة والقَدَريّة ».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٥ / ٥ «بدء ظهور الفُلاة».

#### ٣١٠٦ ـ التّحذينُ مِن الغُلقِ

#### الكتاب

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاتَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِسيسَى الْمَسُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ...﴾ ١٠٠.

﴿مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ والْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ...﴾\*\*\*.

(انظر) الروم : ٤٠ و النساء : ١٧٢.

١٥٢٤٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : لا تَرفَعُونِي فَوقَ حَقٍّ ؛ فإنَّ اللهُ تعالىٰ اتَّخَذَني عَبداً قبلَ أَن يَتَّخِذَني نَبِيّاً ٣٠٠.

١٥٢٤٩ عنه عَلَيْهُ : صِنفانِ لا تَناهُمُ اشفاعَتي : سُلطانٌ غَشومٌ عَسُوفٌ ، وغالٍ في الدِّينِ مارِقُ مِنهُ غيرُ تائبٍ ولانازع ".

الدِّين مارقُ<sup>١٠</sup>. وجُلانِ لاتَناهُما شَفاعَتي : صاحِبُ سُلطانٍ عَسوفٌ غَشومٌ، وغالٍ في الدِّين مارقُ<sup>١٠</sup>.

١٥٢٥١ عنه عَلَيْهُ : صِنفانِ مِن أُمَّتِي لانَصِيبَ لَهُما في الإسلام : الغُلاةُ والقَدَرِيَّةُ ١٥.

١٥٢٥٣ رسولُ اللهِ عَلِيُّهُ : يا عليُّ ، مَثَلُكَ في أُمَّتي مَثَلُ المسيحِ عيسَى بنِ مريمَ ، افترَقَ قومُهُ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٧٩. ٨٠.

<sup>(</sup>٣) نوادر الراونديّ : ١٦.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد : ٢٠٤/٦٤.

<sup>(</sup>۵\_۷) البخار: ۲۵/۲۲۹/۲۵ وص۱٤/۲۷ وص۲۹/۲۹.

ثلاثَ فِرَقٍ : فِرقَةً مؤمِنُونَ وهُمُ الحَواريُّونَ، وفِرقَةً عادَوهُ وهُمُ اليَهـودُ، وفِـرقَةٌ غَـلَوا فـيهِ فَخَرَجُوا عن الإيمانِ.

وإنَّ أُمَّتي سَتَفَتَرِقُ فيكَ ثلاثَ فِرَقٍ؛ ففِرقَةُ شِيعَتُكَ وَهُمُ المؤمنونَ، وفِرقَةٌ عَدُوُكَ وهُم الشاكُونَ، وفِرقَةٌ تَغلُو فيكَ وهُمُ الجاحِدونَ، وأنتَ في الجَنَّةِ يا عليُّ وشيعَتُكَ ومُحِبُّ (مُحِبُّو) شيعَتِكَ، وعَدُوُكُ والغالِي في النارِ (١٠.

١٥٢٥٤ عنه عَلَيْلَةُ : ياعليُّ، مَثَلُكَ في هذهِ الاُمَّةِ كَمَثَلِ عيسَى بنِ مَريمَ ؛ أَحَبَّهُ قَومُ فَأَفرَطوا فيهِ، وأَبغَضَهُ قَومُ فَأَفرَطوا فيهِ، قالَ : فَنَزَلَ الوَحيُّ : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابنُ مَريمَ مَثَلًا إِذَا قَومُكَ مِنهُ يَصِدُّونَ ﴾ ".

١٥٢٥٥ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : يَملِكُ فِيَّ اثنانِ ولاذَنبَ لي : مُحِبُّ مُفْرِطٌ، ومُبغِضٌ مُفَرِّطٌ ٣٠.

١٥٢٥٦ ـ عنه ﷺ : يَهلِكُ فِيَّ رَجُلانِ : مُحِبُّ مُفرِطٌ يُقَرِّظُني بما ليسَ لي، ومُبغِضُ يَحمِلُهُ شَنَآني علىٰ أن يَبهَتَني ٣٠.

١٥٢٥٧ ـ عنه الله : هَلَكَ فِيَّ رَجُلانِ : مُحِبُّ غالٍ، ومُبغِضٌ قالِ٠٠٠.

10۲0٩ ــرسولُ اللهِ عَيَّاتُهُ لَــ لعليٍّ النَّهِ ـ: والذي نفسِي بِيَدِهِ ، لولا أَنِي أَشفِقُ أَن يقولَ طَوائفُ مِن أُمَّتِي فيكَ ماقالَتِ النَّصارىٰ في ابنِ مَريمَ ، لَقُلتُ اليَومَ فيكَ مَقالاً لا تَمُّرُ عِكَمْ مِن الناسِ إلّا أَخَذُوا النَّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيكَ لِلبَرَكَةِ ٣٠.

١٥٢٦٠ عنه ﷺ - أيضاً -: لولا أنِّي أخافُ أن يقالَ فيكَ ماقالَتِ النَّصاريٰ في المَسيح،

<sup>(</sup>١ ـ ٢) البحار : ٢٥ / ٢٦٤ / ٤ و (ص ٢٨٤ / ٣٤، وانظر الغارات : ٢ / ٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) عبون أخبار الرُّضا للنُّلِخ : ١/٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢٥ / ٢٨٥ / ٣٧.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة : الحكمة ٤٦٩، وانظر النارات : ٢ / ٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٤/٥.

لَقُلتُ اليَومَ فيكَ مَقالَةً لاتَمُرُّ عِكَارٍ مِن المُسلمينَ إلّا أَخَـذُوا تُـرابَ نَـعلَيكَ وفَـضلَ وَضُـوئكَ يَستَشفُونَ بهِ، ولكنْ حَسبُكَ أن تكونَ مِنيّ وأنا مِنك تَرِثُني وأرِثُكَ<sup>٠٠</sup>.

107٦٢ - الإمامُ الصّادقُ عَظِمَةَ اللهِ، ويَدَّعُونَ الرُّبوبِيَّةَ لِعِبادِ اللهِ، واللهِ إنَّ الغُلاةَ شَرِّ مِن اليَهودِ والنَّصارىٰ اللهِ يُصَغِّرُونَ عَظَمَةَ اللهِ، ويَدَّعُونَ الرُّبوبِيَّةَ لِعِبادِ اللهِ، واللهِ إنَّ الغُلاةَ شَرِّ مِن اليَهودِ والنَّصارىٰ والمجوسِ والذينَ أَشرَكُوا، ثُمَّ قالَ : إلَينا يَرجِعُ الغالي فلا نَقبَلُهُ، وبنا يَلحَقُ المُقَصَّرُ فَنَقبَلُهُ، فقيلَ لَهُ : كيفَ ذلك يا بنَ رسولِ اللهِ؟ قالَ : لأنَّ الغاليَ قدِ اعتادَ تَركَ الصَّلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحَجِّ فلا يَقدِرُ علىٰ تَركِ عادَتِهِ وعلى الرُّجوعِ إلى طاعَةِ اللهِ عَزَّوجلً أَبَداً، وإنَّ المُقَصَّرَ إذا عَرَفَ عَمِلَ وأطاعَ ٣٠.

١٥٢٦٤ ــ عنه ﷺ : الغُلاةُ كُفّارُ ، والمُفَوِّضَةُ مُشرِكونَ ... ٣٠.

١٥٢٦٥ ــ عنه ﷺ : مَن تَجاوَزَ بأميرِ المؤمنينَ ﷺ العُبوديَّةَ فهُو مِن المُغضوبِ علَيهِم ومِنَ الضالِّينَ™.

10777 ــ الإمامُ الصّادقُ على : أتى قومُ أميرَ المؤمنينَ عليهِ السلامُ فقالوا : السلامُ علَيكَ يا رَبَّنا! فاستَتابَهُم فلم يَتُوبُوا، فَحَفَرَ لَهُم حَفيرَةً وأوقَدَ فيها ناراً، وحَفَرَ حَفيرَةً أخرى إلى جانِبِها وأفضى ما بَينَهُما، فلمّا لم يَتُوبُوا ألقاهُم في الحَفيرَةِ، وأوقَدَ في الحَفيرَةِ الأخــرىٰ (نــاراً) حــتَىٰ

<sup>(</sup>١-١) البحار: ٢٥/ ٢٨٤/ ٥٥ و ح ٣٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسق: ٦٥٠ / ١٣٤٩.

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) البحار : ٢٩/ ٢٦٦ / ٨و ص ٢٧٣ / ١٩ و ص ٢٧٤ / ٧٠.

ماتُوانا.

١٥٢٦٧ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إيّاكُم والغُلُوَّ فِينا، قُولُوا إنّا عَبِيدٌ مَربُوبُونَ، وقُولُوا في فَضلِنا ما شِئتُمِ٣.

١٥٢٦٨ عند الله : لا تَتَجاوَزوا بنا العُبوديَّةَ ثُمَّ قُولوا ماشِئتُم ولن تَبلُغُوا، وإيّاكُم والغُلُوَّ كَغُلُوً النَّصارىٰ؛ فإني بَريءُ مِن الغالِينَ ٣٠.

المُتَوَضَّا ماءً، قالَ : فَقُمتُ فَوضَعتُ لَهُ، قالَ : فَدَخَلَ ، قالَ : فقلتُ في نفسِي : أنا أقولُ فيه كذا المُتُوضَّا ماءً، قالَ : فقلتُ في نفسِي : أنا أقولُ فيه كذا وكذا ويَدخُلُ المُتُوضًا يَتَوَضَّا ؟! قالَ : فلَم يَلبَثْ أن خَرَجَ فقالَ : يا إسماعيلُ ، لاتَرفَعُ السِناءَ فَوقَ طاقَتِهِ فَيَنهَدِمَ ، اجعَلُونا مَخلوقينَ ، وقولوا فِينا ماشِئتُم فلن تَبلُغُوا ".

١٥٢٧-عنه ﷺ لكاملِ التَّمَّارِد: ياكامل، إجعَلْ لَنا رَبّاً نَوْبْ إِلَيهِ، وقُولُوا فِينا ما شِئتُم ١٠٠.

الم ١٥٢٧ - أبو بصيرٍ : قلتُ لأبي عبدِاللهِ علَيهِ الصَّلاةُ والسلامُ : إنَّهم يقولُونَ ! قالَ : وما يقولُونَ ؟ قلتُ : يَعلَمُ قَطْرَ المَطَرِ، وعَدَدَ النَّجومِ ووَرَقَ الشَّجَرِ، ووَرْنَ ما في البَحرِ، وعَدَدَ النُّرابِ، فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السهاءِ وقالَ : سبحانَ اللهِ سبحانَ اللهِ، لا واللهِ ما يَعلمُ هذا إلّا اللهُ ١٨.

١٥٢٧٢ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ لأبي بصيرٍ ـ : يا أبا محمّدٍ ، أبرَأُ يمَّن يَزعُمُ أنّا أربابُ . قلتُ : بَرِئَ اللهُ مِنهُ ، فقال : أبرَأُ مِمَّن يَزعُمُ أَنَا أنبياءُ ، قلتُ : بَرِئَ اللهُ مِنهُ ٣٠.

الإمامُ المهديُّ على اللهِ على اللهِ على اللهِ الكَرْخيّ ـ: يا محمّدُ بنَ علي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ عَزَّوجلَّ عمّا يَصِفُونَ، سبحانَهُ وبِحَمدِهِ، ليسَ نَحنُ شُرَكاءَهُ في عِلمِهِ، ولا في قُدرَتِهِ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٧/ ٢٥٩/ ١٨. وراجع البحار : ٣٨/ ٢٨٥ / ٣٥ و ص ٢٨٦ / ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٦١٤ / ١٠.

<sup>(</sup>۲-۸) البحار : ۲۰/۲۷۶/۲۵ و ص۲۲۲ / ۲۲ و ص۲۰/۲۸۲ و ص۲۲۲ و ص۲۲۲ و ص۲۲۲ ، ٦ و ص۲۲۲ / ۲۰



## الاغتنام

انظر: عنوان ٣٣٧ «العجلة»، ٣٦٨ «العُمر»، ١٩٣ «المُراقَبة »، ٤١٣ «الغرصة».

### ٣١٠٧ \_ما يَنبَغى اغتِنامُهُ

١٥٢٧٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إغتَنِمْ خَمساً قَبلَ خَمسٍ : حَياتَكَ قبلَ مَوتِكَ ، وصِحَّتَكَ قَبلَ سُقمِكَ ، وفَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ ، وشَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، وغَناءَكَ قبلَ فَقرِكَ ١٠٠.

107٧٥ \_ الإمامُ علي ﷺ \_ في قولِهِ تعالىٰ : ﴿ ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيا) \_ : لا تَنسَ صِحَّتَكَ وقُوتَكَ وفراغَكَ وشَبابَكَ ونَشاطَكَ ، أن تَطلُب بها الآخِرةَ ٣٠.

١٥٢٧٦ ــ الإمامُ الباقرُ على : اِغتَنهُ مِن أَهلِ زَمانِكَ خَمساً : إِن حَضَرتَ لَم تُعرَفْ، وإِن غِبتَ لَم تُفتَقَدْ، وإِن شَهِدتَ لَم تُشاوَرْ، وإِن قُلتَ لَم يُقتِلْ قَولُكَ، وإِن خَطَبتَ لَم تُزَوَّجُ٣.

١٥٢٧٧ - الإمامُ عليٌّ ﷺ : إغتنمُ صنائع الإحسانِ، وَارْعَ ذِمَمَ الإخوانِ ٥٠٠٠

١٥٢٧٨ ـ عنه الله : اغتَنِمِ الصُّدق في كُلِّ مَوطِنٍ تَغنَمْ، واجتَنِبِ الشُّرُّ والكَذِبَ تَسلَّمْ ١٠٠٠

107٧٩ - عنه ﷺ : إِنَّكُم إِنِ اغتَنَمتُم صالحَ الأعمالِ نِلتُم مِن الآخِرَةِ نِهايَةَ الآمالِ ١٠٠.

١٥٢٨٠ عنه ﷺ : خُذْ مِن نفسِكِ لِنفسِكَ ، وتَزَوَّدْ مِن يَومِكَ لِغَدِكَ ، واغتَنِمُ غَفَوَ الزَّمانِ ،
 وانتَهِرْ فُرصَةَ الإمكانِ ٣٠.

١٥٢٨١ عنه ﷺ : رَحِمَ اللهُ امرَأَ (عَبداً) سَمِعَ حُكماً فَوَعيٰ... اغتَنَمَ المَهَلَ، وبادَرَ الأَجَلَ،
 وتَزَوَّدَ مِن العَمَلِ ١٨٠.

١٥٢٨٢ ـ عنه ﷺ .. في وصيَّتِهِ لابنِهِ ــ : إذا وَجَدتَ مِن أهلِ الفاقَةِ مَن يَحمِلُ لكَ زادَكَ إلىٰ

<sup>(</sup>١) كنز العثال : ٤٣٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخبار : ٣٢٥ / ١.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢٣٥٥.

<sup>(</sup>٥-٧) غرر الحكم: ٢٤٢٧، ٢٨٤٢، ٥٠٤٦.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ٧٦.

يَومِ القِيامَةِ، فَيُوافِيكَ بِهِ غَداً حيثُ تَحتاجُ إِلَيهِ، فَاغْتَنِمْهُ وحَمَّلُهُ إِيّاهُ٣٠.

10۲۸۳ عنه ﷺ - أيضاً -: اغتَنمْ مَنِ استَقرَضَكَ في حالِ غِناكَ، لِيَجعَلَ (يَحصلَ) قَضاءَهُ لكَ في يَوم عُسرَ تِكَ".

### ٣١٠٨ ـ غَنيمَةُ الأكياسِ

١٥٢٨٤ - الإمامُ على ﴿ : غَنيمَةُ الأكياس مُدارَسَةُ الحِكَةِ ٣٠.

١٥٢٨٥ ـ عنه على : فُوتُ الغِني غَنيمَةُ الأكياس وحَسرَةُ الحَمقِ ٥٠٠٠

١٥٢٨٦ عنه على : إنَّ شرائعَ الدِّينِ واحِدَةً، وسُبُلَهُ قاصِدَةً، مَن أَخَذَ بها لَحِقَ وغَنِمَ، ومَن وَقَفَ عنها ضَلَّ ونَدِمَا "

١٥٢٨٧ عنه علي : إنَّ الله سبحانَهُ جَعَلَ الطاعَة غَنيمَة الأكياسِ عندَ تَفريطِ العَجَزَةِ ١٠٠٠. (انظر) عنوان: ٤٦٨ «الكياسة».

<sup>(</sup>١ \_ ٢) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٤\_٣) غررالحكم : ٦٤٤١، ٦٥٣٥.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٢٠ والحكمة ٣٣١.



# الغني

البحار : ٧٢ / ٥٦ باب ٩٥ «الغِنيٰ والكفاف».

البحار: ٧٥/ ١٠٥ باب ٤٩ «غِنَى النفس».

كنز العمّال: ٣ / ٤٠٣ «الاستغناء عن الناس».

انظر: عنوان ۱۶۱ هالدنیا»، ۲۰۱ «الزهد»، ۲۲۲ «الفقر»، ۵۰۰ «المال ».

التواضع : باب ٤٠٩٦، السؤال : باب ١٧١٢، القرآن : باب ٣٢٩٦.

### ٣١٠٩ ـ الغِنى والطُّغيانُ

#### انكتاب

﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ \* أَنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ ".

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلُ لايَشْعُرُونَ ﴾ ٣٠. ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ ٣٠.

١٥٢٨٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّما أَتَخَوَّفُ علىٰ أُمَّتِي مِن بَعدِي ثلاثَ خِلالٍ : أَن يَتَأَوَّلُوا القرآنَ علىٰ غيرِ تَأْوِيلِهِ، أَو يَبتَغُوا زَلَّةَ العالمِ، أَو يَظهَرَ فيهِمُ المالُ حتَّىٰ يَطغَوا ويَبطَرُوا<sup>ن</sup>.

١٥٢٨٩ ـ عنه تَتَلِيلُهُ : الغِني عُقوبَةُ ١٠٠.

١٥٢٩٠ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : الغِني يُطغِي ١٠٠

١٥٢٩١ ــ عنه ﷺ ــ في صفةِ أعجَبِ ما في الإنسانِ وهُو القَلبُ ــ: إن أفادَ مالاً أطغاهُ الغِنىٰ، وإن أصابَتهُ مُصيبَةٌ فَضَحَهُ الجَزَعُ™.

١٥٢٩٢ ـ عنه على : إستَعِيدُوا بِاللهِ مِن سَكرَةِ الغِنيٰ ؛ فإنَّ لَهُ سَكرَةً بَعِيدَةَ الإِفاقَةِ ٥٠٠.

١٥٢٩٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على اللهُ :لاتَكُن بَطِراً فِي الغِنيٰ، ولا جَزِعاً فِي الفَقرِ ٣٠.

١٥٢٩٤ الإمامُ على على الاتكن يمن يرجُو الآخِرة بغيرِ العَمَلِ... إن استَغنىٰ بَطِرَ وَفُتِنَ ، وإن افتَقَرَ قَنَطَ ووَهَنَ ١٠٠٠.

١٥٢٩٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ الشَّيطانَ قالَ : لن يَنجُوَ مِنِّي الغَنيُّ مِن إحدى ثلاثٍ : إمَّا أن أُزيُّنَهُ

<sup>(</sup>١) العلق: ٦، ٧.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٥٦،٥٥.

<sup>(</sup>٣) التكاثر : ١.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) البحار: ٧٢/٦٢/٧٢ و ص ٦٨/٦٨.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٢٥٥٥.

<sup>(</sup>٩) تحف المقول : ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الحكمة ١٥٠.

في عَينِهِ فَيَمنَعَهُ مِن حَقِّهِ، وإمّا أن أَسَهِّلَ عليهِ سبيلَهُ فَيُنفِقَهُ في غيرِ حَقِّهِ، وإمّا أن أحَبُّبَهُ إلَيهِ فَيَكسِبَهُ بغيرِ حَقِّهِ<sup>(۱۱)</sup>.

المُوسِلُ اللهِ عَلَيْهُ ، فجاء رَجُلُ مُعسِرٌ دَرِنُ التَّوبِ فَجَلَسَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ نَقَيَّ النَّوبِ فَجَلَسَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فجاء رَجُلُ مُعسِرٌ دَرِنُ التَّوبِ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنبِ المُوسِرِ ، فَقَبَضَ المُوسِرُ ثيابَهُ مِن تَحتِ فَخِذَيهِ ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَخِفتَ أَن يَسَّكَ مِن فَقرِهِ شَيءٌ ؟! قالَ : لا ، قالَ : فَخِفتَ أَن يُوسِّخَ ثِيابَكَ ؟! قالَ : لا ، قالَ : فَخِفتَ أَن يُوسِّخَ ثِيابَكَ ؟! قالَ : لا ، قالَ : فَخِفتَ أَن يُوسِّخَ ثِيابَكَ ؟! قالَ : لا ، قالَ : فَخِفتَ أَن يُوسِّخَ ثِيابَكَ ؟! قالَ : لا ، قالَ : فَخِفتَ أَن يُوسِّخَ ثِيابَكَ ؟! قالَ : لا ، قالَ : فَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ما صَنَعتَ؟ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، إِنَّ لِي قَرِيناً يُزَيِّنُ لِي كُلَّ قَبِيحٍ ، ويُقَبِّحُ لِي كُلَّ خَسْنِ ، وقد جَعَلتُ لَهُ نِصفَ مالِي !

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ للمُعسِرِ : أَتَقَبَلُ؟ قَالَ : لا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : وَلِمَ؟! قَالَ : أَخَافُ أن يَدخُلَنى مَا دَخَلَكَ !\*\*

(انظر) المال: باب ٣٧٤٦\_ ٣٧٥١، ٣٧٥٣. المحجّة البيضاء: ٦ / ٩١ ذم الفتى ومدح الفقر.

### ٣١١٠ ـ الغِنىٰ والتَّقويٰ

#### الكتاب

﴿وَوَجَدُكُ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾™.

١٥٢٩٧ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : نِعمَ العَونُ علىٰ تَقوَى اللهِ الغِنيٰ ١٠٠.

١٥٢٩٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : نِعمَ العَونُ الدنيا علَى الآخِرَةِ ١٠٠٠

١٥٢٩٩ ـ عنه عليمًا : سَلُوا اللهُ الغِنيٰ في الدُّنيا والعافِيَةُ، وفي الآخِرَةِ المُغفِرَةُ والجُنَّةَ ٣٠.

<sup>(</sup>١) كنز المثال: ١٦٦٧٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٢ / ٢٦٢ / ١١.

<sup>(</sup>٣) الضحلي : ٨.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١٤٥٩٨/١٥/١٣.

<sup>(</sup>٥٥٦) الكاني: ٥ /٧٢/ م و ص ٧١/ ٤.

١٥٣٠٠ عنه الله : خَمَسٌ مَن لم تَكُنْ فيهِ لم يَتَهَنَّ بالعَيشِ : الصَّحَّةُ، والأَمنُ، والغِنىٰ،
 والقَناعَةُ، والأَنِيسُ المُوافِقُ<sup>(۱)</sup>.

(انظر) الدنيا : باب ١٢١٣، المال : ياب ٢٧٥٢.

## ٣١١١ ـ التَّجرِبةُ بالفَقرِ والغِنىٰ

١٥٣٠١ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ ؛ الغِنين والفَقرُ يَكشِفانِ جَواهِرَ الرجالِ وأوصافَها٣٠.

١٥٣٠٢ عنه ﷺ : المالُ يُبدِي جَواهِرَ الرِّجالِ وخَلائقَها ٣٠.

١٥٣٠٣ - عنه الله من صفة الدنيا -: من استَغني فيها فُتِنَ، ومَن افتَقَرَ فيها حَزِنَ ١٠٠

١٥٣٠٤\_عنه على : لا تَعتَبِرُوا الرَّضا والسُّخطَ بالمالِ والوَلَدِ، جَهلاً بمَواقِعِ الفِتنَةِ والاختِبارِ في مَوضِع الغِنيُ والاقتِدارِ (٠٠).

١٥٣٠٥ ـ عنه ﷺ : قَدَّرَ الأرزاقَ فَكَثَّرَها وقَلَّلَها، وقَسَّمَها علَى الضَّيقِ والسَّعَةِ فَعَدَلَ فيها لِيَبتلِيَ مَن أرادَ عِيَسورِها ومَعسورِها، ولِيَختَبِرَ بذلكَ الشُّكرَ والصَّبرَ مِن غَنِيًّها وفَقيرِها™.

١٥٣٠٦ ـ عنه ﷺ : لاتَفرَحُ بالغَناءِ والرَّخاءِ، ولا تَغتَمَّ بالفَقرِ والبَلاءِ، فإنَّ الذَّهَبَ يُجُرَّبُ بالنّارِ، والمؤمنَ يُجَرَّبُ بالبَلاءِ™.

(انظر) الابتلاء : باب ٢٩٦.

#### ٣١١٢ ـ تفسيرُ الغِثىٰ

١٥٣٠٧ ـ الإمامُ الهادي على الغيني قِلَّةُ تَمَنِّيكَ والرُّضا بِما يَكفِيكَ. الفَقرُ شَرَهُ النَّفسِ وشِدَّةُ القُنُوطِ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٢٤٠ / ١٥.

<sup>(</sup>٢\_٢) غرر الحكم : ١١٥٥، ١١٥٥.

<sup>(</sup>٤-1) نهج البلاغة : الخطبة ٨٢ و ١٩٢ و ٩١.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١٠٣٩٤.

<sup>(</sup>٨) الدَّرة الباهرة : ٤١.

١٥٣٠٨ - الإمامُ الحسنُ على الله عن الله عن الغِنى - : قِلَّهُ أمانيكَ والرَّضا عِما يَكَفيكَ ١٠٠٠ . وَلَمَّ أمانيكَ والرَّضا عِما يَكفيكَ ١٠٠٠.

١٥٣٠٩ \_ الإمامُ عليٌّ طليٌّ : مَن استَغنىٰ عن الناسِ أغناهُ اللهُ سبحانَهُ ١٠٠٠.

·١٥٣١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللَّهِ : أَظهِرِ اليَّأْسَ مِن الناسِ؛ فإنَّ ذلكَ هُو الغِنيٰ ٣٠.

١٥٣١١\_أوحَى اللهُ تعالىٰ إلىٰ داودَ ﷺ : وَضَعتُ الغِنىٰ فِي القَناعَةِ وهُم يَطلُبُونَهُ فِي كَثْرَةِ المالِ فلا يَجِدُونَهُ<sup>رُس</sup>ُ.

١٥٣١٢ ـ الإمامُ على على الله : لا كَنزَ أغنى مِن القَناعَةِ ١٠٠

١٥٣١٣ عنه على : الغَنيُّ مَنِ استَغني بالقَناعَةِ ٥٠٠.

١٥٣١٤ ـ عنه ﷺ : الغَنِيُّ مَن آثَرَ القَناعَةَ ٣٠.

ا ١٥٣١٥ عنه ﷺ - في صفةِ الأنبياءِ -: ولكنَّ اللهُ سبحانَهُ جَـعَلَ رُسُـلَهُ أُولِي قُـوَّةٍ في عَزاعُهِم، وضَعَفةً فيما تَرَى الأعيُّنُ مِن حالاتِهِم، مَع قَناعَةٍ تَمَلأُ القُلوبَ والعُيونَ غِنيَّ ١٨٠٠.

10٣١٦ ــ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : إنَّ رجُلاً جاءَ إلى سَيِّدِنا الصَّادقِ اللهِ فَشَكَا إلَيهِ الفَقرَ، فقالَ : لِيسَ الأَمرُ كَمَا ذَكَرَتَ، وما أَعرِفُكَ فَقيراً، قالَ : واللهِ يا سَيِّدي ما استَبَيتُ، وذَكَرَ مِن الفَقرِ قِطعَة، والصَّادقُ يُكَذُّبُهُ ــ إلىٰ أَن قالَ لَهُ ــ : خَبِّرُني لو أُعطِيتَ بالبَرَاءَةِ مِنّا مِائةَ دينارٍ، كُنتَ تَأَخُذُ؟ قالَ : لا، إلى أَن ذَكَرَ أُلوفَ دَنانيرَ، والرَّجُلُ يَعلِفُ أَنّهُ لا يَفعَلُ، فقالَ لَهُ : مَن مَعهُ سِلعَةُ يُعطىٰ بِها هذا المالَ لا يَبيهُها، هُو فَقيرٌ؟ إنه

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ٦٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) أمالي المقيد : ١٨٣ / ٦.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۲۱/٤٥٣/٧٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ١٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ١٢٩٤.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة :الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٩) أمالي الطوسيّ : ٢٩٨ / ٨٨٤.

١٥٣١٧ ـ الإمامُ عليُّ الله : لا غِني كالعَقل ١٠٠.

١٥٣١٨ عنه على : لا غِني مِثلُ العَقلِ، ولافَقرَ أَشَدُّ مِن الجَهلِ.

١٥٣١٩ عنه ﷺ : إعلَمُوا أَنَّهُ ليسَ مِن شيءٍ إلَّا ويَكادُ صاحِبُهُ يَشبَعُ مِنهُ ويَكُّهُ إلَّا الحَياةَ، فإنَّهُ لا يَجِدُ في المَوتِ راحَةُ وإغَّا ذٰلكَ عِمْزِلَةِ الحِكمَةِ التي هِي حَياةُ للقَلبِ المَيَّتِ، وبَصَرَّ لِلعَينِ العَمياءِ، وسَمَّعُ لِلاُذُنِ الصَّاّءِ، ورِيُّ لِلظَّمآنِ، وفيها الغِنيٰ كُلُّهُ والسَّلامَةُ ٣.

الكافي عن يونسِ بنِ يعقوبَ عن بعضِ أصحابِهِ : كَانَ رَجَّلُ يَدخُلُ عَلَىٰ اللهِ عَبِيلًا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَبِيلًا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

10٣٢١ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ مِن دعائدِ في الرُّضا بالقَضاءِ ــ: واعْصِمْنِي مِن أَنْ أَظُنَّ بِذِي عُدمٍ خَساسَةً، أو أَظُنَّ بِصاحِبِ ثَروَةٍ فَضلاً؛ فإنَّ الشَّريفَ مَن شَرَّفَتهُ طاعَتُكَ، والعَزيزَ مَن أَعَزَّتهُ عِبادَتُكَ...

(انظر) الغقر : باب ٣٢٢٤.

#### ٣١١٣ \_أعظمُ الغِني

١٥٣٢٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أرادَ أن يَكونَ أغنَى الناسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أُوثَقَ مِنهُ بِمَا في يَدِ اللهِ أُوثَقَ مِنهُ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أُوثَقَ مِنهُ بَا فِي يَدِ اللهِ أَوثَقَ مِنهُ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أُوثَقَ مِنهُ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أُوثَقَ مِنهُ بِمَا فِي

"١٥٣٢٣ عنه عَلَيْكُمْ \_ لأبي ذَرِّ \_: إن سَرُّكَ أن تَكُون أغنَى الناسِ فَكُن بما في يَدِ اللهِ عَزُّوجلَّ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ٥٤.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة :الخطبة ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢/٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٥) الصحيفة السجَّاديَّة : ١٣٩ الدعاء ٣٥.

<sup>(</sup>٦) الكاتي: ٢/ ١٣٩/ / ٨.

أُوثَقَ مِنكَ عِما فِي يَدِكَ ٣٠.

١٥٣٢٤ ـ الإمامُ على على الله : غِنَى المؤمِن باللهِ سبحانَهُ ١٠٠٠ .

١٥٣٢٥ عنه ع الله الغني بالله أعظم الغِني الغِني بغير الله أعظم الفقر والشَّقاء ٣٠.

10٣٢٦ عنه على : مَن استَغنى بالله افتَقَرَ الناسُ إلَيهِ ٥٠٠.

١٥٣٢٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ علله : ما استَغنىٰ أَحَدٌ بِاللهِ إِلَّافتَقَرَ الناسُ إلَّيهِ ١٠٠٠

١٥٣٢٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ : إِستَغنُوا بِغِنَى اللهِ ١٠.

١٥٣٢٩ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في صفةِ اللهِ سبحانَهُ ـ : غِنى كُلِّ فَقيرٍ ، وعِزُّ كُلِّ ذَليلٍ ، وقُوَّةُ كُلِّ ضَعيفٍ ٣٠.

(انظر) التوكّل: باب ٤١٨٩.

#### ٣١١٤ \_ أغنى الناس

١٥٣٣٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ وقد سَالَهُ رَجُلُ : أُحِبُ أَن أَكُونَ أَغنَى الناسِ ـ : كُن قَنِعاً تَكُن أَغنَى الناسِ ٣٠.

١٥٣٣١ ـ الإمامُ الباقرُ (أ)و الإمامُ الصّادقُ على : مَن قَنِعَ عَا رَزَقَهُ اللهُ فَهُو مِن أَغَنَى الناسِ ١٠٠ الإمامُ الصّادقُ على : مَن رُزِقَ ثلاثاً نالَ ثلاثاً وهُو الغِنَى الأكبَرُ : القَناعَةُ عِا أُعطِيَ، واليَأْسُ مِمّا في أيدِي الناسِ، وتَركُ الفُضولِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢ / ٢٧٦ / ٢٦٦١.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر الحكم : ٢٣١٤، (١٨١٧ ـ ١٨١٨).

<sup>(</sup>٤) كشف الفئة : ٣ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) الدرّة الباهرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) كنز المتال : ٧١٥٥.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة :الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>۸) كنز المثال : £٤١٥٤. (۵) الكان . ١٧ . ١٣٠٧ .

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٢ / ١٣٩ / ٩.

<sup>(</sup>۱۰) تحف العقول: ۲۱۸.

١٥٣٣٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : إستَغنُوا عن الناسِ ولو بشَوصِ ١٠ السُّواكِ٠٠٠.

١٥٣٣٤ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ الغِنَى الأكبَرُ اليّأسُ عَمّا في أيدِي الناسِ ٣٠.

١٥٣٣٥ \_ عنه عليه : خَيرُ الغِني تَركُ السُّؤالِ ١٠٠.

١٥٣٣٦ عنه على : أشرَفُ الغِني تَركُ المُنيٰ ١٠٠٠

١٥٣٣٧ ـ عنه ﷺ : إنَّ أغنَى الغِنَى العَقلُ، وأكبَرَ الفَقر الحُمقُ™.

٨٥٣٣٨ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : أغنى الغني من لم يَكُن لِلحِرصِ أسيراً ١٠

١٥٣٣٩ الإمامُ علي ﷺ \_ في صفةِ الدنيا \_ : حُكِمَ على مُكثِرٍ مِنها بالفاقةِ ، وأُعِينَ مَن غَنِيَ عَنها بالراحة ٥٠٠.

١٥٣٤٠ عيسى الله : خادِمي يَدايَ، ودابَّتي رِجلايَ، وفِراشِي الأرضُ، ووِسادي الحَجُرُ... أبِيتُ وليسَ لي شيءٌ، وليسَ لي شيءٌ، وليسَ على وَجهِ الأرضِ أحَدُ أغنىٰ مِنَى ٣٠.

١٥٣٤١ ـ الإمامُ علي الله \_ لأبي ذرِّ لمَّا أُخرِجَ إِلَى الرَّبَذَةِ ـ : ما أَحوَجَهُم إِلَىٰ ما مَنَعتَهُم، وما أغناكَ عمَّا مَنَعوكَ ! وسَتَعلَمُ مَنِ الرابِحُ غَداً ١٠٠٠.

(انظر) الغقر: ياب ٣٢٢٦، القناعة: باب ٣٤٢٤.

### ٣١١٥ \_غِنَى النَّقس

١٥٣٤٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : خَيرُ الغِنيٰ غِنَى النفس ١١١.

<sup>(</sup>١) أي بِغُسَالته، وقيل: بما ينفتَتُ منه عند التسؤك. (النهاية: ٢/١٠٥).

<sup>(</sup>٢) كنز المثال : ٧١٥٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٣٤٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ١٩ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) إرشاد المقيد : ١ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥-٦) نهم البلاغة : الحكمة ٣٤ و ٣٨.

<sup>(</sup>٧) الكاني: ٧/٢١٦/٢,

<sup>(</sup>٨) تهيج البلاغة: الحكمة ٣٦٧.

<sup>(</sup>٩) عدّة الداعي : ١٠٧، ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الخطبة ١٣٠.

<sup>(</sup>١١) أمالي الصدوق : ١/٣٩٤.

١٥٣٤٣ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ الغَناءِ (الغِنيٰ) غَناءُ النفسِ٠٠٠.

١٥٣٤٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ليسَ الغِنيٰ عن كَثْرَةِ العَرَضِ"، ولكنَّ الغِنيٰ غِنَى النَّفسِ".

١٥٣٤٥ ـ الإمامُ الصّادقُ الله ـ ناقِلاً عن حكيم ـ : غِنَى النَّفسِ أغنىٰ مِن البَحرِ (٤٠٠

١٥٣٤٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : الغِنيٰ في القَلبِ، والفَقَرُ في القَلبِ٠٠٠.

١٥٣٤٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِيُّةُ ـ لأبي ذُرِّــ: يا أبا ذُرِّ، أَتَرَىٰ كَثْرَةَ المَالِ هُو الغِنىٰ؟ قلتُ: نَعَم يارسولَ اللهِ. قالَ : فَتَرَىٰ قِلَّةَ المَالِ هُو الفَقرَ؟ قلتُ : نَعَم يا رسولَ اللهِ. قالَ : إنَّا الغِنىٰ غِـنَى القَلبِ، والفَقرُ فَقرُ القَلبِ.

ثُمَّ سَأَلَني عن رجُلٍ مِن قُرَيشٍ، قالَ : هل تَعرِفُ فلاناً؟ قلتُ : نَعَم يا رسولَ اللهِ. قالَ : فكيفَ تَراهُ ــ أو تُراهُ؟ قلتُ :إذا سَأَلَ أعطِيَ، وإذا حَضَرَ أدخِلَ.

قالَ: ثمّ سَأَلني عن رَجُلٍ مِن أهلِ الصُّفَّةِ، فقالَ: هل تَعرِفُ فلاناً؟ قلتُ: لا واللهِ، ما أعرِفُهُ يا رسولَ اللهِ. فما زالَ يُجَلِّيهِ ويَنعَتُهُ حتَّىٰ عَرَفتُهُ، فقلتُ: قد عَرَفتُهُ يا رسولَ اللهِ. قالَ: فكيفَ تَراهُ \_ أو تُراهُ؟ قلتُ: هُو رجُلٌ مِسكينٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ، فقالَ: هُو خَيرٌ مِن طِلاعِ الأرضِ مِن الآخَرِ ٥٠.

المَرْغيب و الترهيب عن أبي ذَرِّ ﴿ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : اَنظُوْ أَرفَعَ رَجُلٍ فِي المَسَجِدِ، فَنَظَرَتُ فَإِذَا رَجُلُ عَلَيهِ حُلَّة، قَلتُ : هذا، قَالَ : قَالَ لِي : أَنظُوْ أُوضَعَ رَجُلٍ فِي المُسَجِدِ، فَنَظَرَتُ فَإِذَا رَجُلُ عَلَيهِ أَخْلاقُ، قَلتُ : هذا، قَالَ : فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَذَا عَندَ المُسَجِدِ، فَنَظَرَتُ فَإِذَا رَجُلُ عَلَيهِ أَخْلاقُ، قَلتُ : هذا، قَالَ : فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَذَا عَندَ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٤٩٤٩.

<sup>(</sup>٢) القرّض بنتج العين وسكون الراء، ويحرّك .. : هو المتاع وكلّشيء سوى النقدين. (القاموس المحيط : ٢ / ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) تحف المقول : ٥٧.

<sup>(</sup>٤) معانى الأخبار : ١٧٧ / ١.

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار : ۲۹/۸۸/۷۲ و ۷۷/۷۰۱/۹.

<sup>(</sup>٧) أي كلّ ما يظهر على سطح الأرض ، (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب: ٢٧/١٤٨/٤.

اللهِ خَيرٌ يَومَ القِيامَةِ مِن مِلْءِ الأرضِ مِثلَ هذا ١٠٠٠.

(انظر) الفقر: باب ۲۲۲۷. البحار: ۷۵/۷۵ باب ٤٩.

#### ٣١١٦ \_مِفتاحُ الغِنيٰ

-١٥٣٥ ـ الإمامُ عليُّ بلله : مِفتاحُ الغِنَى اليَقينُ ٥٠٠

١٥٣٥١ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : كَنَىٰ بِالْيَقَينِ غِنَيَّ ٣٠.

١٥٣٥٢ \_ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : لا يكونُ غَنيّاً حتى يكونَ عَفيفاً ١٠٠٠

١٥٣٥٣ - الإمامُ الباقرُ على : إِنَّ أهلَ التَّقوىٰ هُمُ الأغنياءُ، أغناهُمُ القَليلُ مِن الدنيا فَوَونَتُهُم يَسِيرَةُ ١٠٠٠.

### ٣١١٧ ـ هُمُ الأحْسَرونَ، وربِّ الكعبةِ!

#### الكتاب

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَعْدُوداً \* وَبَـنِينَ شُـهُوداً \* وَمَـهَّدْتُ لَـهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآياتِنا عَنِيداً \* سَأُرْهِقَةٌ صَعُوداً ﴾ ٣.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٢٨/١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٩/٧٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٢ / ٨٥ / ١ .

<sup>(</sup>٤) اليحار : ٦٤/٨/٧٨.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيِّ : ٥٨٠ /١١٩٨.

<sup>(</sup>٧) المدّثر: ١١ ـ ١٧.

١٥٣٥٥ ـ عيسىٰ الله : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : إنَّ أكنافَ السَّماءِ لَحَاليَةٌ مِن الأغنياءِ، ولَدُخولُ جَمَلٍ في سَمِّ الخِياطِ أيسَرُ مِن دُخولِ غَنيٍّ الجُنَّةُ ١٠٠.

10٣٥٦ - شرح نهج البلاغة عن ابنِ أبي الحديدِ: قد وَرَدَ في الأخبارِ الصَّحيحةِ أَنَّ أَباذَرًّ قَالَ: انتَهَ بِتُ إِلَىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وهو جالِسُ في ظِلِّ الكعبَةِ، فلمَّا رَآنِي قالَ: هُمُ الأَخسَرُونَ ورَبِّ الكعبَةِ ! فقلتُ: مَن هُم؟ قالَ: هُمُ الأَكثَرُونَ أموالاً، إلاّ مَن قالَ: هكذا وهكذا مِن بينِ يدَيهِ ومِن خَلفِهِ وعن يَمينِهِ وعن شِهالِهِ، وقليلُ ما هُم، ما مِن صاحِبِ إبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنمٍ بينِ يدَيهِ ومِن خَلفِهِ وعن يَمينِهِ وعن شِهالِهِ، وقليلُ ما هُم، ما مِن صاحِبِ إبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنمٍ لا يُؤدِّ ي زكانَهَا إلاّ جاءَت يَومَ القِيامَةِ أعظَمَ ما كانت وأسمَنهُ، تَنظَحُهُ بِقرُونِها، وتَنظَوهُ بأَظلافِها، كُلَّا نَفِدَت أخراها عادَت علَيهِ أولاها حتى يقضى اللهُ بينَ الناسِ ٣٠.

(انظر) المال: باب ٢٥٧٣.

#### ٣١١٨ ـ مَن يُضاعَفُ لَهُ الأجرُ مِن الأغنياءِ

#### الكتاب

﴿وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا رُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّغفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ في الْفُرُفاتِ آمِنُونَ﴾ ٣.

الإمامُ الباقرُ عَنَدُ عَندَهُ مِن الأَغنياءِ مِن الشيعةِ، فَكَأَنَّهُ كُرِهَ ما سَمِعَ مَا فَيهِم -: إذا كان المؤمنُ غَنيًا رَحيماً وَصُولاً لَهُ مَعروفُ إلىٰ أصحابِهِ، أعطاهُ اللهُ أجرَ ما يُنفِقُ في البِرِّ أجرَهُ مَرَّ يَينِ ضِعفَينِ لأنَّ اللهُ تعالىٰ يقولُ في كتابِهِ: ﴿وَمَا أَمُوالُكُم وَلا أُولادُكُم بِالّتِي فِي البِرِّ أَجرَهُ مَرَّ يَينِ ضِعفَينِ لأنَّ اللهُ تعالىٰ يقولُ في كتابِهِ: ﴿وَمَا أَمُوالُكُم وَلا أُولادُكُم بِالّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنا زُلْنَىٰ إلّا مَن آمَنَ وعَمِلَ صالحِاً فأُولئكَ لَهُم جَزاءُ الضَّغفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ في الغُرُفاتِ آمِنونَ ﴾ (".

<sup>(</sup>١) اليحار : ٧٢/٥٥/٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) سبأ : ٢٧.

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع : ٢٠٤/ ٧٣/.

العَنيَّ إذا كانَ وَصُولاً لِرَجِمِهِ بارًا بِإخوانِهِ، أَضعَفَ اللهُ لَهُ الأَجْرَ ضِعفَينِ؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وما أَمُوالُكُم ولا أُولادُكُم...﴾ الآية™.

### ٣١١٩ \_ مَسؤوليَّةُ الأغنياءِ عن جوع الفقراءِ

10٣٥٩\_الإمامُ عليٌ ﷺ : إنّ اللهَ سبحانَهُ فَرَضَ في أموالِ الأغنياءِ أقواتَ الفُقَراءِ، فما جاعَ فَقيرٌ إلّا بما مُتَّعَ بهِ غَنيٌّ، واللهُ تعالىٰ سائلُهُم عن ذلكَ ".

١٥٣٦٠ عنه الله : إنَّ الله فَرَضَ علَى الأغنياءِ في أموالهِم بقَدْرِ ما يَكنِي فُقَراءَهُم، وإن جاعُوا وعَرُوا وجَهَدُوا فَبِمَنعِ الأغنياءِ، وحَقَّ عَلَى اللهِ أن يُحاسِبَهُم يَـومَ القِـيامَةِ ويُـعذُّبَهُم علَيهِ ٣٠.

١٥٣٦١ ـ عنه على : لا وِزرَ أعظمُ مِن وِزرِ غَنيٌّ مَنَعَ الْحُتاجَ ١٠٠.

#### ٣١٢٠ ـ الغِنني (م)

١٥٣٦٢ ــ رسولُ اللهِ عَيَّالِيَّةَ : أُقِلُّوا الدُّخولَ علَى الأغنياءِ؛ فإنَّهُ أحرىٰ أن لا تَزدَرُوا نِعَمَ اللهِ عَزَّوجلًّ ".

١٥٣٦٣ ـ الإمامُ علي الله : من أعظَمَكَ لإكثارِكَ استَقَلَّكَ عِندَ إقلالِكَ ١٠.

١٥٣٦٤ \_ عنه على : قَليلٌ مِن الأغنياءِ مَن يُواسِي ويُسعِفُ ٣٠.

١٥٣٦٥ عنه على : كُم مِن غَنَّ يُستَغنىٰ عَنهُ إله

١٥٣٦٦ \_ عند على : الغَنيُّ الشَّرِهُ فَقيرُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير عليّ بن إبراهيم : ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٣٢٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ١٩ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال : ١٦٨٤٠.

<sup>(</sup>٤) غررالحكم : ٢٠٧٣٨.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٤/١٨٦/٧.

<sup>(</sup>٦-٨) غرر الحكم: ٦٩٢٥، ٦٧٣٩، ٦٩٢٥

<sup>(</sup>٩) البحار : ۱۸/ ۱۰/ ۱۷٪.

١٥٣٦٧ ـ عنه الله : مَنِ استَغنىٰ كَرُمَ علىٰ أهلِهِ، ومَنِ افتَقَرَ هانَ علَيهم ٠٠٠.

١٥٣٦٨ عنه ﷺ : لا تَعُدَّنَّ غَنيّاً مَن لم يُرزَق مِن مالِهِ ٣٠.

١٥٣٦٩ ـ عنه عليه : الغِنيٰ في الغُربَةِ وَطَنُّ، والفَقرُ في الوطن غُربَةُ ٣٠.

·١٥٣٧ عنه الله : الغِني يُسَوِّدُ غَيرَ السَّيْدِ، المالُ يُقَوِّى غَيرَ الأيَّدا ...

١٥٣٧١ عنه ﷺ : لا يَنبَغِي لِلعَبدِ أَن يَثِقَ بِخَصلَتَينِ : العافِيَةِ والغِنيُ ، بَينا تَراهُ مُعافى إذ سَقِمَ ، وبَينا تَراهُ غَنِيّاً إذِ افتَقَرَ ﴿ .

١٥٣٧٢ عنه على : لا تَكُن مِمَّن يَرجُو الآخِرَةَ بغَيرِ العَمَلِ... اللهو مَع الأغنياءِ أَحَبُّ إِلَيهِ مِن الذَّكر مَع الفُقَراءِ ١٠.

١٥٣٧٣ ـ عنه ﷺ : إظهارُ الغِني مِن الشُّكرِ ، إظهارُ التَّباؤسُ يَجِلِبُ الفَقرَ™.

١٥٣٧٤ عنه على : رُبَّ غَنِيٌّ أَذَلُّ مِن نَقَدٍ، رُبَّ فَقيرِ أَعَزُّ مِن أَسَدٍ ٩٠.

١٥٣٧٥ ـ عنه ﷺ : الغِنيٰ والفَقرُ بعدَ العَرضِ علَى اللهِ٣٠.

<sup>(</sup>١-٢) غرر الحكم: ١٠٢٧٧، ١٠٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٥٦.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٤٦٠، ٤٦١.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة : الحكمة ٤٢٦ و ١٥٠.

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم: (١١٤٠-١١٤١)، (٥٢٨٥ ـ ٥٢٨٥).

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة ٤٥٢.



## الغناء

البحار: ٧٩/ ٢٣٩ باب ٩٩ «الغِناء».

البحار : ٢٤٨/٧٩ باب ١٠٠ «المَعازِف والمَلاهي».

البحار : ٧٩ / ٢٥٤ باب ١٠١ «ماجُوّر من الغناء»

وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٢٥ باب ٩٩ «تحريم الغناء».

كنز العمّال: ١٥ / ٢١١ «التغنّي».

كنز العمّال: ١٥ / ٢٢٦ «الغناء».

كنز العمّال: ١٥ / ٢٢٨ «مباح الغناء».

سنن أبي داود : ٤ / ٢٨١ «في النهي عن الغناء».

انظر : عنوان ٢٤٥ «الاستماع»، ٤٧٨ «اللهو».

#### ٣١٢١ \_الغناءُ

#### الكتاب

﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ ١٠.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ٣٠.

١٥٣٧٦ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إنَّ اللهَ بَعَثَنَي رَحْمَةً للعالَمينَ، ولِأَمْحَقَ المَعازِفَ والمَزاميرَ وأمورَ الجاهِليّةِ ٣٠.

١٥٣٧٧ عنه ﷺ : إيّاكُم واستِماعَ المَعازِفِ والغِناءِ؛ فإنَّهُما يُنبِتانِ النَّفاقَ في القَلبِ كَـما يُنبِتُ الماءُ البَقلَ".

١٥٣٧٨ عنه ﷺ: صَوتانِ مَلعونانِ في الدنيا والآخِرَةِ: مِزمارٌ عندَ نِعمَةٍ، ورَنَّةٌ عندَ
 مُصيبَةٍ<sup>(۱)</sup>.

10٣٧٩ ـ بحار الانوار عن عبدِ الأعلىٰ: سألتُ جعفرَ بنَ محمدٍ ﷺ عن قولِ اللهِ عَزَّوجلَّ: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ قالَ: الرِّجْسُ مِن الأُوثانِ الشَّطرَنِجُ ، وقولُ الزُّورِ ، الغِناءُ . قلتُ : قولُهُ عَزَّوجلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُوَالْحَديثِ ﴾ ؟ قالَ : مِنهُ الغِناءُ ٢٠٠٠.

١٥٣٨٠ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الغِناءُ مِمّا أوعَدَ اللهُ عَزَّوجلَّ علَيهِ النارَ ، وهُو قَولُهُ عَزَّوجلَّ : ﴿ وَمِنَ الناسِ مَن يَشْتَرَي هُوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عن سَبيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ويَتَّخِذَها هُزُواً أُولئكَ هُمُ عَذابٌ مُهِينٌ ﴾ ٣٠.

١٥٣٨١ ـ الإمامُ الرّضائيلِةِ ـ لمّا سَأَلَهُ محمّدُ بنُ أبي عَبّادٍ عـنِ السَّماع، وكـانَ مُشــتَهراً بالسَّماع، وشُربِ النَّبيذِ ـ: لِأهلِ الحِجازِ رَأْيٌ فيهِ، وهُو في حَيِّزِ الباطِلِ واللَّهوِ، أما سَمِعتَ اللهَ

<sup>(</sup>١) الحبِّج: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) لقمان : ٦.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٢/٢٥٠/٧٩.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) كنز المثال : ٢٦٦٧ ٤٠ ٢٦١ . ٤٠

<sup>(</sup>٦) البحار: ۲۰/۲٤٥/۷۹.

<sup>(</sup>V) الفقيد : ٤ / ٥٨ / ٩٢ - ٥ .

عَزُّوجِلَّ يقولُ: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَاماً ﴾ ٣٠.

١٥٣٨٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولِ اللهِ عَزَّوجلً : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَـشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ ـ : الغِناءُ ٣٠٠.

١٥٣٨٣ من لا يحضره الفقيه: قال رجل للصادق الله : إنَّ لِي جِيراناً ولَهُم جَوارٍ يَتَغَنَّينَ ويَضرِبنَ بِالعُودِ، فرُبَّا دَخَلتُ الْحَرَجَ فَاطِيلُ الجُلُوسَ استِاعاً مِنِّي لَمُنَّ! فقالَ لَهُ الصادقُ الله : لا تَفعَلْ، فقالَ: واللهِ ما هو شيءٌ آتِيهِ بِرجلي إنَّا هو سَماعٌ أَسْمَعُهُ بِأَذُنِي، فقالَ لَهُ الصادقُ الله : تَاللهِ أَنتَ! أما سَمِعتَ الله عَزَّوجلَّ يقولُ: ﴿إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئكَ كانَ عَنهُ مَسُؤولاً ﴾ ؟! فقالَ الرَّجُلُ كَانَني لم أسمَعْ بهذهِ الآيةِ مِن كتابِ اللهِ عَزَّوجلَّ مِس عَربيٍّ ولا عَجَميٍّ! لا جَرَمَ أني قد تَرَكتُها، وأنا أستَغفِرُ اللهَ تعالىٰ ".

١٥٣٨٤ ــ سنن أبي داود عن نافع : سَمِعَ ابنُ عُمَرَ مِزماراً ، قالَ : فَوَضَعَ إِصبَعَيهِ على أَذُنَيهِ ونَأَىٰ عنِ الطريقِ ، وقالَ لي : يا نافِعُ ، هل تَسمَعُ شيئاً ؟ قالَ : فقلتُ : لا ، قالَ : فَرَفَعَ إِصبَعَيهِ مِن أُذُنَيهِ ، وقالَ : كنتُ مَعَ النبيِّ ﷺ فَسَمِعَ مِثلَ هذا فَصَنَعَ مثلَ هذا ".

١٥٣٨٥ سنن أبي داود عن شَيخٍ شَهِدَ أبا وائلٍ في وَلِيمةٍ ، فَجَعَلُوا يَلَعَبُونَ ، يَتَلَعَّبُونَ يُغَنُّونَ، فَحَلَّ أبو وائلٍ حَبوَتَهُ وقالَ : سَمِعتُ عبدَاللهِ يقولُ : سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : الغِناءُ يُنبِتُ النَّفاقَ في القَلب (١٠٠).

#### ٣١٢٢ ميراثُ الغِناءِ

١٥٣٨٦ \_ الإمامُ الصادقُ على : الغِناءُ يُورِثُ النَّفاق ...
١٥٣٨٧ \_ عنه على : الغِناءُ عُشُ النَّفاق ...

<sup>(</sup>۱ ــ ۲) نور الثقلين : ۱۹/۵۲۹/۳ و ١٢٩/٤١.

<sup>(</sup>۳) الفقيه : ۱۷۷/۸۰/۱

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) سنن أبي داود : ٤٩٢٤، ٤٩٢٧.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٧٩/ ٢٤١/٧٩.

<sup>(</sup>V) ثواب الأعمال: ١٢/٢٩١.

١٥٣٨٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِينًا ؛ الغِناءُ رُفْيَةُ الزِّناس.

١٥٣٨٩ عند عَيَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ الصَّيدِ ، وإتيانُ بابِ السَّلطانِ ٣٠. استِاعُ اللهُ و يُنبِتَ النَّفاقَ في القَلبِ كما يُنبِتُ المَاءُ الشَّجَرَ : استِاعُ اللهُ و البَذاءُ ، وإتيانُ بابِ السُّلطانِ ، وطَلَبُ الصَّيدِ ٣٠.

١٥٣٩١ عنه عَيْلِيٌّ : الغِناءُ يُنبِتُ النَّفاق في القَلبِ كما يُنبِثُ الماءُ الزَّرعَ ٣٠.

#### ٣١٢٣ \_ المُغَنَّيَةُ

١٥٣٩٢ ــ الإمامُ الصَّادقُ على : المُغَنِّيَّةُ مَلعونَةً ، ومَن آواها وأكَلَ كَسبَها مَلعونٌ ٠٠٠.

١٥٣٩٣ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إنَّ ثَمَنَ الكلبِ والمُعَنَّيَةِ سُحتُ٠٠.

١٥٣٩٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا سُئلَ عن بَيعِ الجنوارِي المُغَنَّياتِ ـ : شِراؤهُنَّ وبَيعُهُنَّ حَرامٌ، وتَعلِيمُهُنَّ كُفْرٌ، واستِاعُهُنَّ نِفاقٌ٣.

10٣٩٥ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ ـ وقد سُئلَ عن شِراءِ المُغَنَّيَةِ ـ : قد تَكُونُ للرجُلِ الجاريَّةُ تُلهِيهِ وما غَنَهُا إلَّا غَنُ كَلبٍ، وثَمَنُ الكلبِ سُحتُ، والسُّحتُ في النارِ ٣٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) البحار : ٢٦/٢٤٧/٧٩ و ص ٢٥٢/٦.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٦٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) كنز المتال : ٦٥٩ - ٤.

<sup>(</sup>٥\_٦) البعار : ٧/٢١٢/٧٩ و ص ٢٤٢/٠١.

<sup>(</sup>٧\_٧) الكافي: ٥/١٢٠/٥ وح٤.



الغَيب

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٥ / ٩ «طُرق الإخبار عن الغيوب». البحار: ١٨ / ١٠٥ باب ١١ وص ١٤٤ باب ١٢ «إخبار نبيّنا عَلِيلَةُ بالمغيّبات».

انظر : عنوان ۱۷۸ «الرجعة»، ۱۳۸ «الخوارج»، ٥٩ «الثورة».

#### ٣١٢٤ - إخبارُ النبئ ﷺ بالمُغيَّباتِ

#### لكتاب

﴿ يِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوجِيهِا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَـاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ١٠٠.

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً ۞ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَـيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ ٣٠.

﴿ الَّمْ \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضِعِ سِنِينَ لِللهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَغْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بَنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِينُ الرَّحِيمُ \* وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شَـاءَ اللهُ آمِـنِينَ مُـحَلَّقِينَ رُوُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ مالَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحاً قَريباً ﴾ ٣٠.

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣.

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ \* سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴾ ١٠٠.

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُشْتَهْزِئِينَ \* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ٣٠.

<sup>(1)</sup> aga (1).

<sup>(</sup>٢) الجنّ : ٢٦, ٢٧,

<sup>(</sup>٣) الروم : ١ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٤) الفتح : ٢٧.(٥) الأنفال : ٧.

<sup>(</sup>٥) الانغال : ٧. (٦) القبر : ٤٤، ٥٤.

<sup>(</sup>V) الججر : ٩٦\_٩٤.

10٣٩٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله عَفَرَ رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنهُ، فَتَناوَلَ رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُ، فَضَرَبَ بها رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُ، فَضَرَبَ بها ضَرَبَةً فَتَفَرَّقَت بثَلاثِ فِرَقٍ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى في ضَرَبَتِي هذهِ كُنوزُ كِسرى وقيصَرَ، فقالَ أحدُهُ الصاحِبِهِ : يَعِدُنا بكُنوزِ كِسرى وقيصَرَ وما يَقدِرُ أَحَدُنا أَن يَحْرُجَ يَتَخَلَى إِن

١٥٣٩٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لِنِسائهِ وهُنَّ عِندَهُ جَميعاً ـ : لَيتَ شِعرِي ! أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الجَمَلِ الأَدبَبِ \* تَنبَحُها كِلابُ الحَواْبِ، يُقتَلُ عن يَمِينِها وشِهالِها قَتلىٰ كثيرَةُ كُلُّهُم في النارِ، وتَنجُو بعدَ ما كادَت ؟! \*\*

10٣٩٨ - شرح نهج البلاعة عن إبنِ عبّاسٍ : لمّا خَرَجَت عائشةٌ وطَلَحُةُ والزَّبيرُ مِن مَكَّةَ إِلَى البصرةِ ، طَرَقَت ماءَ الحَواْبِ - وهُو ماءٌ لِبَني عامِرِ بنِ صَعصَعَةَ - فَنَبَحَتهُمُ الكِلابُ ، فَنَفَرَت صِعابُ إبلِهِم ، فقالَ قائلٌ مِنهُم : لَعَنَ اللهُ الحَواْبَ ، فما أَكْثَرَ كِلابَها ! فلمّا سَمِعَت عائشةُ ذِكرَ صِعابُ إبلِهِم ، فقالَ قائلٌ مِنهُم : لَعَنَ اللهُ الحَواْبَ ، فما أَكْثَرَ كِلابَها ! فلمّا سَمِعَت عائشةُ ذِكرَ الحَواْبِ قالوا : نَعَم ، فقالَت : رُدُّونِي رُدُّونِي ! فَسَأْلُوها ما شَأَنُها ؟ ما الحَواْبِ قالوا : نَعَم ، فقالَت : رُدُّونِي رُدُّونِي ! فَسَأْلُوها ما شَأَنُها ؟ ما بَدا لَهَ اللهُ عَلَيْكُ يَعِلابٍ ماءٍ يُدعَى الحَواْبَ ، قد نَبَحَت بعضَ نِسائي ، ثُمَّ قالَ لي : إيّاكِ يا حُميراءُ أن تَكُونِها !

فقالَ لها الزبيرُ: مَهلاً يَرحَمُكِ اللهُ، فإنّا قد جُزنا ماءَ الحَواْبِ بفَراسِخَ كَثيرَةٍ ! فقالت : أعِندَكَ مَن يَشْهَدُ بأنَّ هذهِ الكِلابَ النابِحَةَ ليسَت على ماءِ الحَواْبِ؟ فَلَقَّقَ لها الزُّبيرُ وطَلحَةُ خَسينَ أعرابيًا جَعَلا لهم جُعلاً، فَحَلَفُوا لها وشَهدُوا أنَّ هذا الماءَ ليسَ بماءِ الحَواْبِ ! فكانَت هذهِ أوَّلَ شَهادَةِ زُورٍ في الإسلام، فَسارَت عائشةُ لِوَجهِها".

١٥٣٩٩ ـ التشريف بالمنن عن قيسٍ بن أبي حازمٍ : عن عائشةَ عنِ النبيِّ عَلَيْهُ أنَّـ قـالَ

<sup>(</sup>١) قال الجزريّ : الكُدية \_بالضمّ \_: قطمة غليظة صلبة لايممل فيدالفأس (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢٦٤ / ٢٦٦ / وُهذَا النخبر ممّا رواه الخاصّة والعائمة بأسانيد كثيرة، بل قد يقال: إنّه من المتواترات. (راجع بــاب ٣٠٥١ غزوة الأحزاب).

<sup>(</sup>٣) الأدبب: الكثير الشِّعر (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ / ٣١١ و ص ٣١٠.

لأزواجِهِ: أَيَّتُكُنَّ التي تَنبَحُها كِلابُ الحَواْبِ؟! فلهَا مَرَّت عائشةُ نَبَحَتِ الكِلابُ، فَسَالَت عنهُ فقِيلَ لها: هذا ماءُ الحَواْبِ، قالَت: ما أُظُنُّنِي إلَّا راجِعَةً، قيلَ لها: يا أُمَّ المؤمنينَ، إغّا تُصلِحينَ بينَ الناس!''

١٥٤٠٠ ــرسول اللهِ ﷺ ـــ كَمَّا لَقِيَ عليًا ﷺ والزُّبيرَ في سَقِيفَةِ بني ساعِدَةَ ـــ : أَتُحِبُّهُ يازبيرُ ؟ قالَ :
 وما يَمْنَعُنى ؟! قالَ : فكيفَ بكَ إذا قاتَلتَهُ وأنتَ ظالِمُ لَهُ ؟!

108-1 الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ عليُّ عليُّ عليُّ عليُّ عليَّ عليَّ أَنَى كَنْتُ أَنَا وأَنْتَ فِي سَقَيْفَةِ بني فُلانٍ تُعالجِئني وأُعالجِئكَ، فَمَرَّ بِي رسولُ اللهِ عَلَيُّ فقالَ لي : كَأَنَكَ تُحِبُّهُ؟ ! قلتُ : وما يَمَنَعُني؟ قالَ : أما إنَّهُ ليُقاتِلَنَكَ وهُو الظالِمُ. قالَ الزبيرُ : اللَّهُمَّ نَعَم، ذَكَّرتَني ما قد نَسِيتُ، فَوَلَىٰ راجِعاً ٣٠.

١٥٤٠٢ - كنز العمّال عن خُذَيفة : علَيكُم بالفِئّةِ التي فيها ابنُ سُمَيَّة ؛ فإنّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول : تَقتُلُهُ الفِئةُ الباغِينةُ ١٠٠.

108.٣ رسولُ اللهِ عَلَيْنُ : لَتَفتَحَنَّ عِصابَةُ مِن المسلمينَ كَنزَ آلِ كِسرى الذي في الأبيض ٥٠٠.

الإمامُ عليُّ اللهُ : لاتَذْهَبُ الليالي ولا الأَيّامُ حتى يَجتَمِعَ (أمرُ) هذه الاُمَّةِ علىٰ رَجُلٍ والسِّع الشَّرْم ضَخْم البَلعوم يَأْكُلُ ولايَشبَعُ... وإنَّهُ لَمعاويَةُ ◊٠٠.

مُ 102.0 حَنْزُ العَمَّالُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً : دَخَلَ الحَسِينُ اللَّهِ عَلَى النِي تَلِيَّةُ وَأَنَا جَالِسَةً عَلَى البَابِ، فَتَطَلَّعَتُ فَرَأْيِتُ فِي كَفُ النِي تَلِيَّةُ شَيئاً يُقَلِّبُهُ وهُو نَائمٌ عَلَى بَطْنِهِ، فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، تَطَلَّعَتُ فَرَأْيتُكَ ثُقَلْتُ شَيئاً فِي كَفُكُ وَالصَّبِيُ نَائمٌ عَلَىٰ بَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ! فَقَالَ : إِنَّ جَبرَئِيلَ أَتَانِي فَرَأْيتُكَ تُقَلِّدُ شَيئاً فِي كَفِّكَ وَالصَّبِيُ نَائمٌ عَلَىٰ بَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ! فَقَالَ : إِنَّ جَبرَئِيلَ أَتَانِي بَالتَّرْبَةِ التِي يُقتَلُ عَلَيها فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمِّتِي يَقتُلُونَهُ ٥٠.

١٥٤٠٦ - كنز العبَّال عن محمَّدِ بن ر عَمرو بن حُسينٍ : كُنَّا مَع الحسينِ بنَهر كَر بلاءَ ، فَنَظَرَ إلى شَمْرٍ

<sup>(</sup>١) التشريف بالمنن: ٧٦/ ١٨.

<sup>(</sup>۲\_۲) كنز المثال: ۲۱۲۵، ۲۱۶۳۰.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٣١٧١٩ والظاهر أنَّ الأخبار في هذا المعنى متواترة. فراجع كنز العمّال: ١١ /٧٢٣\_٧٢٨.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال : ٣١٧٧٣.

<sup>(</sup>٦) التشريف بالمئن : ٢٢٨ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٧) كنز المقال: ٣٧٦٦٨.

ذِي الجَوشَنِ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ ورسولُهُ ! قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ كَلْبٍ أَبقَعَ يَلغُ في دِماءِ أَهلِ بَيتِي ! وكانَ شَمْرُ أَبرَصَ ١٠٠.

١٥٤٠٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : أَخْبَرَنِي الصادِقُ المَصدوقُ ﷺ أَنِي لا أَمُوتُ حتى أَضرَبَ على اللهِ و أَشارَ إلى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ الأيسَرِ ـ فَتُخضَبُ هذهِ مِنها بِدَمِ ".

٨٠٤٥٨ ــرسولُ اللهِ عَلَيُّةُ : يَا عليُّ ، إِنَّكُم سَتُقاتِلُونَ بَنِي الأَصفَرِ ، ويُقاتلونَهُمُ الذينَ مِن بَعدِكُم ، حتى يَخرُجَ إلَيهِم رَوقَةُ الإسلامِ أَهلُ الحِجازِ الذينَ لا يَخافونَ في اللهِ لَومَةَ لائمٍ ، ويَــفْتَتِحُونَ القُسطَنطينيَّةَ بالتَّسبيح والتَّكبيرِ ، فَيُصيبُونَ غنائمَ لم يُصِيبُوا مِثلَها ٣٠.

١٥٤٠٩ - عنه عَلَيْ : لا تَقومُ الساعَةُ حتى تُقاتِلوا قوماً صِغارَ الأعينِ عِراضَ الوُجوهِ، كأنَّ أعينَهُم حَدَقُ الجَرادِ، كأنَّ وُجوهَهُمُ الْجَانُ المُطَرَّقَةُ ١٠٠.

المُطَرَّقَةِ، يَلبَسونَ الشَّعرَ ويَشُونَ في الشَّعرِ ﴿ ﴾ . ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِاً وُجوهُهُم كالجَانُ

ا 10211 عنه ﷺ : لا تقومُ الساعَةُ حتى يُقاتِلَ المُسلمونَ اليَهودَ، فيَقتُلَهُمُ المُسلمونَ حتى يُغتَبِى اليَهودَ، فيَقتُلَهُمُ المُسلمونَ حتى يُغتَبِى اليَهودِيُّ وَراءَ الحَجَرِ والشَّجَرِ، فيقولَ الحَجَرُ والشَّجَرُ : يا مُسلمُ، يا عبدَاللهِ اهذا يَهودِيُّ خَلِقِ فَتَعال فَاقتُلهُ ١٠٠.

١٥٤١٢ ـ عنه ﷺ: سَيَخرُجُ ناسُ إِلَى المُغرِبِ يَأْتُونَ يَومَ القِيامَةِ ووُجوهُهُم علىٰ ضَوءِ الشَّمسِ. ™.

(انظر) الثورة : باب ٤٧٥\_٤٧٧.

<sup>(</sup>١) كنز المثال: ٣٧٧١٤.

<sup>(</sup>٣\_٧) كُنز العثال : ١٩٤١٩، ٧- ٢٨٤، ٥- ١٨٤، ١٤٨٧، - ٢٨٤٧.

### ٣١٢٥ \_إخبارُ الإمام عليِّ ﷺ بالمُغَيَّباتِ

١٥٤١٣ ـ الإمامُ على ﷺ \_ في ذم الهل البصرة بعد وقعة الجَمَلِ ـ : كأني بمسجد كُم كَجُوْجُوْ بَعُوْ بَعُو الله عليها العذاب مِن فَوقِها ومِن تَحتِها، وغَرِقَ مَن في ضِمنِها.

وفي روايةٍ : وأيمُ اللهِ، لَتَغرَفَنَّ بَلدَتُكُم حتَّىٰ كَأَنِّي أَنظُرُ إلىٰ مَسجِدِها كَجُؤْجُوِ سَفينَةٍ، أو نَعامةٍ جاغَةٍ.

وفي روايةٍ : كَجُوْجُوْ طَيرٍ في لَجَّةٍ بَحرٍ.

وفي روايةٍ أخرىٰ :... كَأْنِي أَنظُرُ إِلَىٰ قَرَيَتِكُم هذهِ قد طَبَّقَها المَاءُ، حتَّىٰ مَا يُــرىٰ مِــنها إِلَّا شُرَفَ المَسجِدِ، كَأَنَّهُ جُوْجُوْ طَيرٍ فِي لَجُّةٍ بَحرٍ إسس.

10818\_عنه ﷺ -أيضاً فيما يُخبِرُ بهِ عَنِ المَلاحِمِ بالبصرةِ -: يا أَحنَفُ، كأنّي بهِ وقد سارَ بالجَيشِ الذي لايكون لَهُ غُبارُ ولا لَجَبُ، ولا قَعقَعَةُ لَجُمُ ٍ ولا حَمحَمَةُ خَيلٍ، يُثيرُونَ الأرضَ بأقدامِهِم كأنّها أقدامُ النَّعام ٣٠.

١٥٤١٥ عنه ﷺ -أيضاً -: فَوَيلُ لكِ يابصرَةُ عندَ ذلكَ مِن جَيشٍ مِن نِقَمِ اللهِ لارَهَجَ لَهُ ولا حِسَّ، وسَيُبتَليُ أهلُكِ بالمَوتِ الأحمَرِ، والجُوعِ الأغبَرِ ٣٠.

10817 عنه الله عَلَمُ عَلَىٰ خَربِ الحَسُوارِجِ وقيلَ لَـهُ : إِنَّ القَـومَ عَـبَرُوا جِـسرَ النَّهرَوانِ \_: مَصارِعُهُم دُونَ النُّطفَةِ ﴿، واللهِ لا يُفلِتُ مِنهُم عَشرَةٌ ، ولا يَملِكُ مِنكُم عَشرَةٌ ﴿.

١٥٤١٧ ـ كنز العيَّال عن جُندَبٍ : لمَّا فارَقَتِ الخَوارجُ عليًّا خَرَجَ في طَلَبِهِم وخَرَجنا مَعهُ،

<sup>.</sup> (١) راجع شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد : ١ / ٢٥٣ و ٤ / ٥٣روايات أخرى في معنى ما في المتن، وذكر ابن أبي الحديد أنّما أخبربه الإمام وقع مرّة في آيام القادر بالله، ومرّة في آيامالقائم بالله .

<sup>(</sup>٢) نهيج البلاغة : الخطبة ١٣ : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : الخطبة : ١٣٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد :٨ / ١٢٥. قال الشريف الرضي : يومئ بذلك إلى صاحب الزنبج.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة الخطبة ٢٠١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠٣/٧.

<sup>(</sup>٥) قالَ الشريف الرضي : يعني بالنطَّفة ماء النَّهر، وهي أفصح كنابة عن الماء وإن كان كثيراً جمًّا.

 <sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ٥٩ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٥ / ٣، قال ابن أبي الحديد: هذا الخبر من الأخسبار الشي تكادتكون متواترة: لاشتهاره ونقل الناس كافة له، وهو من معجزانه وأخبار «المفضلة عن الغيوب. (راجع: عنوان ١٣٨ هالخوارج»).

فانتَهَينا إلىٰ عَسكر القَومِ فإذا لَهُم دَوِيُّ كَدَوِيٌّ النَّحلِ مِن قِراءةِ القرآنِ، وإذا فيهم أصحابُ النَّقباتِ وأصحابُ البَرانِسِ! فلمَّا رَأْيتُهُم دَخَلَني مِن ذلكَ شِدَّةُ فَتَنَخَيتُ فَرَكَزتُ رُمحِي ونَزَلتُ عن فَرَسي ووَضَعتُ بُرنُسي فَنَشَرتُ علَيهِ دِرعي وأخَذتُ بمِقودِ فَرَسِي فقَمتُ أصلِي إلىٰ رُمحِي وأخذتُ بمِقودِ فَرَسِي فقَمتُ أصلِي إلىٰ رُمحِي وأنا أقولُ في صَلاتِي: اللَّهُمّ، إن كانَ قِتالُ هؤلاهِ القَومِ لكَ طاعَةً فَأْذَنْ لي فيهِ ! وإن كانَ مَعصيَةً فَأْرِنِي بَراءَتَكَ !

قَالَ : فَأَنَا كَذَلَكَ إِذَ أَقْبَلَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبِ عَلَىٰ بَعْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ ، فلمّا جاءَ إلَىَّ قَالَ : تَعَوَّذْ بِاللَّهِ يَاجُندَبُ مِن شَرُّ السَّخَطِ! فَجِئتُ أَسْعَىٰ إِلَيهِ، ونَزَلَ فقامَ يُصَلِّي إذْ أُقبَلَ رجُلُ علىٰ بِرِذُونٍ يُقَرِّبُ بِهِ فَقَالَ : يَا أُمِيرَ المؤمنينَ، قَالَ : مَا شَأَنُكَ؟ قَالَ : أَلْكَ حَاجَةً في القَوم؟ قَالَ : وماذاكَ؟ قالَ :قد قَطَعُوا النَّهُرَ فَذَهَبُوا، قال : ما قَطَعُوهُ، قلتُ : سبحانَ اللهِ ! ثُمَّ جاءَ آخَرُ أرفَعُ مِنهُ فِي الجَرِي فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، قالَ: ما تَشاءٌ؟ قـالَ ألكَ حـاجَةً في القَـوم؟ قـالَ: وماذاكَ؟ قالَ: قد قَطَعُوا النُّهُرَ فَذَهَبُوا، قلتُ : أللهُ أكبرُ، قالَ عَليٌّ : ما قَطَعُوهُ، قالَ : سبحانَ اللهِ ! ثُمَّ جاءَ آخَرُ فقالَ : قد قَطَعوا النَّهـرَ فَذَهَبوا. قالَ عَلِيٌّ : ما قَطَعوهُ، ثُمَّ جاءَ آخَرُ يَستَحضِرُ بِفَرَسِهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَالَ: مَا تَشَاءُ؟ قَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ فِي القَوم؟ قَالَ: وما ذاكَ؟ فقالَ : قد قَطَعُوا النَّهُرَ فَذَهَبُوا. قالَ عليٌّ : ما قَطَعُوهُ ولا يَقطَعُونَهُ وَلَيُقتَلُنَّ دونَهُ، عَهدٌ مِن اللهِ ورسولِهِ } قلتُ : اللهُ أكبَرُ ؛ ثُمَّ قُتُ فَأَمسَكتُ لَهُ بالرُّكابِ ثُمَّ رَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ رَجَعتُ إلىٰ دِرعي فَلَسِتُها وإلىٰ قَوسي فَعَلَّقَتُها وخَرَجتُ أُسايرُهُ، فقالَ لي: يا جُندَبُ، قلتُ: لَـبَّيكَ يــا أمــيرَ المؤمنينَ. قالَ : أمَّا أَنا فَأَبِعَتُ إِلَيْهِم رجُلاً يَقرَأُ المُصحَفَ يَدعُو إِلَىٰ كتابِ اللَّهِ رَبِّهِم وسُنَّةٍ نَبِيِّهم فلا يُقبِلُ علَينا بوَجهِهِ حتىٰ يَرشُقُوهُ بِالنَّبلِ. ياجُندَبُ، أما إنَّهُ لايُقتَلُ مِنَّا عَشرَةٌ ولا يَنجُو مِنهُم عَشرَهٌ، فانتَهَينا إلى القَومِ وهُم في مُعَسكَرِهِمُ الذي كانوا فيهِ لم يَبرَحُوا، فَنادي عَليٌّ في أصحابِهِ فَصَفَّهُم ثُمَّ أَتَّى الصَّفَّ مِن رأسِهِ ذا إلى رأسِهِ ذا مَرَّتَينِ، ثُمِّ قالَ : مَن يَأْخُذُ هذا المُصحَفَ فَيَمشي بهِ إلىٰ هؤلاءِ القَوم فَيَدعُوهُم إلىٰ كتابِ اللهِ رَبِّهِم وسُنَّةِ نَبِيِّهم وهُو مَقتولٌ ولَهُ الجَنَّةُ؟! فلم يُجبثهُ إلاّ شابُّ مِن بَني عامِرِ بنِ صَعصَعة، فقالَ لَهُ عليُّ: خُذْ! فَأَخَذَ المُصحَفَ، فقالَ لَهُ: أما إنّك مقتولُ ولَستَ مُقبِلاً علَينا بوَجهِكَ حتىٰ يَرشُقوكَ بِالنّبلِ! فَخَرَجَ الشابُ بالمُصحَفِ إلى القومِ، فلمّا دَنا مِنهُم حيثُ يَسمَعُونَ قامُوا ونَشِبُوا الفَتىٰ قبلَ أَن يَرجِعَ. قالَ: فَرَماهُ إنسانٌ فأقبَلَ علَينا بوَجِهِدِ فَقَعَدَ، فقالَ عليُّ: دونكُمُ القومَ! قالَ جُندَبُ: فقتَلتُ بِكَنِي هذهِ بعدَ ما دَخَلني ماكانَ دَخَلني ثَانيَةً قبلَ أَن الصَلِّي الظُّهرَ وما قُتِلَ مِنّا عَشرَةً، ولا نَجا مِنهُم عَشرَةً كها قالَ ١٠٠.

1021۸ ــ الإمامُ على الله ـ فيما أخبَرَ به مِن فِتنَةِ المَغولِ ــ : كأنّي أراهُم قَوماً كأنَّ وُجوهَهُمُ المَجانُ المُطَرَّقَةُ ، يَلْبَسُونَ السَّرَقَ والدِّيباجَ ، ويَعتَقِبُونَ الحَيلَ العِتاقَ ، ويكونُ هناكَ استِحرارُ قَتلٍ حتى المُفلِثُ أقلً مِن المَأسُورِ ".

المناه المنه المناه المنه المناه المنه المناه المن

<sup>(</sup>١) كنز المثال : ٣١٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٨ / ٢١٥. انظر ذيل الكلام في حديث ١٥١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر «أحدها» والصحيح ما أثبتناه.

وكيفَ تأمنون - إن صالحَني ورَحَلتُ - يقعتهُ ؟ فقالَ لَهُ والِدي : إِنَّمَا أَقدَمنا على ذلكَ لأنّا رَوَينا عن إمامِنا عليَّ إِن إِي طالبٍ عليَّ أَنَهُ قالَ في خُطَبِهِ : «الزَّوراءُ، وما أدراكَ ما الزَّوراءُ؟ أرضُ ذاتُ أَثلٍ، يُشَيّدُ فيها البُنيانُ، ويَكثُرُ فيها السُّكَانُ، ويَكونُ فيها محارِمُ ﴿ وخُزّانُ، يَتَخِذُها وُلدُ العبّاسِ مَوطِناً، ولرُّخرِفِهِم مَسكناً، تَكونُ لَهُم دارَ لَه ولَعِبٍ، يكونُ بها الجورُ الجائرُ والحيفُ العبّاسِ مَوطِناً، ولرُخرِفِهم مَسكناً، تَكونُ لَهُم دارَ لَه ولَعِبٍ، يكونُ بها الجورُ الجائرُ والحيفُ المُعيفُ والأَثْمَةُ الفَجَرَةُ والقُرَاءُ الفَسَقةُ والوُزَراءُ الحَوزَةُ، تَعَدِمُهُم أَبناءُ فارِسَ والرُّومِ، لا يَأْتَرُونَ بَينَهُم بَعروفٍ إذا عَرَفُوهُ، ولايَنتَهونَ عن مُنكرٍ إذا أنكروهُ، تَكتني الرَّجالُ مِنهُم بالرِّجالِ والنساءُ بالنساءِ، فعندَ ذلكَ الغَمُّ الفَميمُ والبُكاءُ الطَّويلُ والوَيلُ والعَويلُ لأهلِ الزَّوراءِ مِن سَطَواتِ التَّركِ، وما هُمُ التُركُ ؟! قَومٌ صِغارُ الحَدَقِ وُجوهُهُم كالجَانُ الطُويلُ لأسلوبَهُم الحَديدُ، عَلَى الهُمَا التَّركِ، وما هُمُ التُركُ ؟! قَومٌ صِغارُ الحَدَقِ وُجوهُهُم كالجَانِ الطُويلُ الوَيلُ لأَن ناواهُ، فلا يَزالُ كذلك جُردٌ مُردٌ، يَقدُمُهُم مَلِكُ يَأْتِي مِن حيثُ بَدا مُلكُهُم، جَهورِيُّ الصَّوتِ قَويُّ الصَّولَةِ عالِي الهِمَّةِ علي الْهَبُّ بُكَرَّ بَدَينَةٍ إلا فَتَحَها، ولا تُرفَعُ علَيهِ رايَةُ إلا نَكَسَها، الوَيلُ الوَيلُ لِمَن ناواهُ، فلا يَزالُ كذلك حتى يَظفَرَ». فلمَّ وصَفَ لنا ذلكَ ووَجَدنا الصَّفاتِ فيكُم رَجَوناكَ فَقَصَدناكَ، فطَيَّبَ قُلُوبَ أَهلِ الحِلَّةِ وأعلهُا ﴿

الإمامُ على ﷺ : والله لو شِئتُ أن أُخبِرَ كلَّ رَجُلٍ مِنكُم بَحْرَجِهِ ومَولِجِهِ وجَميعِ شَأَنِهِ لَفَعَلتُ، ولكن أَخافُ أن تَكفُروا فِيَّ بِرَسولِ اللهِ ﷺ ، ألا وإني مُفضِيهِ إلى الخاصّةِ مِمَّن يُؤمَنُ ذلكَ مِنهُ ٣٠.

١٥٤٢١ عنه ﷺ : لكَأَنِّي أَنظُرُ إلىٰ ضِلِّيلٍ " قد نَعَقَ بالشامِ، وفَحَصَ بِراياتِهِ في ضَواحي

<sup>(</sup>١) في المصدر «مهارم». والصحيح ما أثبتناه كما في نهج السعادة : ٣/٤٣٣/ الخطبة ١١٥.

<sup>(</sup>۲) كشف اليقين : ۲۰۰ / ۹۳.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة بالخطبة ١٧٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٠ / ١٠، قال ابن أبي الحديد في ذيل الكلام : وقد ذكرنا فيمانقدّم من إخباره اللغة عن النموب طرّفاً صالحاً ، ومن عجيب ماوقفت عليه من ذلك قوله في الخطبة التي يذكر فيها الملاحم ،وهو يشمير إلَى القرامطة : ينتحلون لنا الحبّ والهوئ ، ويُضمرون لنا البغض والبّلين ، وآية ذلك قتلهم ورّزاننا وهجرهم أحداثنا .

<sup>(</sup>٤) قال أبن أبي الحديد: هذا كتابة عن عبدالملك بن مروان؛ لأنهده الصفات والأمارات فيه أتم منها في غيره، لأنه قام بالشام حين دعا إلى نفسه، وهو معنى نعبقه، وقعصت راياته بالكوفة تارةً حين شخص بنفسه إلى العراق وقتل مصعباً، وتارةً لمّا استخلف الأمراء على الكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره، حتّى انتهى الأمر إلى الحجّاج، وهو زمان اشتداد شكيمة عبدالملك وثقل وطأته، وحينتذٍ صَعُب الأم حداً.

كُوفانَ، فإذا فَغَرَت فاغِرَتُهُ، واشتَدَّت شَكيمَتُهُ، وثَقُلَت في الأرضِ وَطأَتُهُ، عَـضَّتِ الفِـتنَةُ أبناءَها بِأنيابها ١٠٠.

١٥٤٢٢ – عنه ﷺ : أما إنّه سَيَظَهَرُ علَيكُم بَعدِي رجُلُ رَحْبُ البُلعُومِ مُندَحِقُ البَطنِ، يَأْكُلُ ما يَجِدُ، ويَطلُبُ ما لايَجِدُ، فاقتُلُوهُ ولن تَقتُلُوهُ إن

1027٣ عنه ﷺ علىٰ مِنبَرِ الكوفةِ .. : ألا لَعَنَ اللهُ الأَفجَرَينِ مِن قُريشٍ ، بَنِي أُمَيَّةَ و بني مُغيرَةَ ، أمّا بَنو مُغيرَةَ فَقَد أَهلَكَهُمُ اللهُ بالسَّيفِ يَومَ بَدرٍ ، وأمّا بَنو أُميّةَ فَهَيهاتَ هَمهاتَ ! أَما والذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأُ النَّسَمةَ ، لو كانَ المُلكُ مِن وراءِ الجِبالِ لَيَثِبُوا علَيهِ حتَّىٰ يَصِلُوا ٣٠.

المُعَاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَدٌ عَبَدَاللهِ بنَ عَبَاسٍ وَقَتَ صَلَاةِ الظُّهِرِ \_ مابالُ ابنِ العَبَاسِ لم يَحضُرُ ! قالوا : وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرُ يا أميرَ المؤمنينَ، قالَ : فَامضُوا بِنا إلَيهِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ : شَكَرتَ الواهِب، وبُورِكَ لكَ في المَوهوبِ ! ما سَمَّيَةُ ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ، أَوَيَجُوزُ لِي أَن اُسَمِّيَةُ حتى الواهِب، وبُورِكَ لكَ في المَوهوبِ ! ما سَمَّيَةُ ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ، أَوَيَجُوزُ لِي أَن اُسَمِّيةُ حتى اللهُ عَلَيْ اللهِ وقالَ : خُذْ إلَيكَ تُسَمِّينَهُ ؟! فقال : أخرِجُهُ إلَيَ فَأَخرَجَهُ، فَأَخَذَهُ فَحَنَّكَهُ ودَعالَهُ، ثُمَّ رَدَّهُ إلَيهِ وقالَ : خُذْ إلَيكَ أَبا المُملاكِ، وقد سَمَّيتُهُ عَليًا ، وكَنَيْتُهُ أَبا الحَسَنِ ".

الم 10270 ـ عنه ﴿ اللهِ : فَأَقْسِمُ بِاللهِ يَابَنِي أُمَيَّةَ عَمَّا قَلَيلٍ لَتَعْرِفُنَمَا فِي أَيدِي غَيرِكُم وفي دارِ عَدُوِّكُم (١٥٠٠).

١٥٤٢٦ عنه عليه : أما وَاللهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيكُم غُلامُ ثَقيفٍ الذَّيَّالُ المَيَّالُ، يَأْكُلُ خَضِرَ تَكُم،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة بالخطبة ١٠١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٧. ٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الغطبة ٥٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٤/ ٥٤، قال ابن أبي الحديد: كثير من الناس يذهب إلى أنّه عقيى زياداً : وكثير منهم يقول: إنّه عتى الحجّاج، وقال قوم: إنّه عتى المغيرة بن شعبة. والأشبه عندي أنّه عتى معاوية؛ لأنّه كان موصوفاً بالنّهم وكثرة الأكل... كان معاوية يأكل فيكثر، ثمّ يقول :ارفّعوا، فواقد ما شَبِعتُ، ولكن مَلِلتُ وتَعبت. وقد تظاهرَت الأخبار أنّ رسول الله على معاوية لقابعث إليه يستدعيه فوجده يأكل، ثمّ بعث فوجده يأكل، فقال: «اللّهم لاتُشبِع بطنه» قال الشاعر: وصاحب لي بطنه كالهاوية كأنّ في أحشائه معاوية !

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال : ٣١٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٧ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) راجع كنز الممال: ١١ / ٣٦٠ ـ ٣٦٥، شرح نهج البلاغة لاين أبي العديد: ١٧٦/٧.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة :الخطبة ١٠٥، شرع نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٧/٧٧.

ويُذِيبُ شَحمَتَكُم، إيهٍ أبا وَذَحَةُ إسْ

الإمامُ الحسنُ على الله على الله الكوفة اللهُمَّ كما انتَمَنتُهُم فَخانُوني، ونَصَحتُ لَهُمُ فَخَانُوني، ونَصَحتُ لَهُم فَخَانُوني، ونَصَحتُ لَهُم فَغَانُونِي، فَسَلِّطْ علَيهِم فَتَىٰ تَقيفٍ الذَّيَالَ المَيَّالَ ! يَأْكُلُ خَضِرَتَهَا، ويَلْبَسُ فَروَتَها، يَحكُمُ فيها بحُكم الجاهِليَّةِ. قالَ الحسنُ على : وما خُلِقَ الحَجّاجُ يومَنذٍ ٣٠.

10£79 عنه الله الناس، إني دَعُوتُكُم إلى الحَقَّ فَتَوَلَّيَّم عَنِي، وضَرَبتُكُم بالدِّرَةِ فَاعَيَيتُمُونِي، أما إنّه سَيَلِيكُم بَعدِي وُلاةً لا يَرضُونَ مِنكُم بهذا حنَّىٰ يُعَذِّبُوكُم بِالسَّياطِ وبالحَدِيدِ، فأمّا أنا فلا أعَذِّبُكُم بِها؛ إنّهُ مَن عَذَّبَ الناسَ في الدنيا عَذَّبَهُ الله في الآخِرَةِ، وآيَةُ ذلك أن يَأْتِيكُم صاحِبُ اليَمَنِ حتَّىٰ يَعُلَّ بَينَ أَظهُرِكُم فَيَأْخُذَ العُمَّالَ وعُمَّالَ العُمَّالِ رجُلُ يقالُ لَهُ: يوسفُ بنُ عَمْوٍ، يَأْتِيكُم عندَ ذلك رَجُلٌ مِنّا أهلَ البيتِ فَانصُرُوهُ فَإِنّهُ داع إلى الحَقِّاسُ.

١٥٤٣٠ عنه ﷺ : أما إنّكُم سَتَلقُونَ بَعدِي ثَلاثاً ، ذُلاً شامِلاً ، وسَيفاً قاَٰتِلاً ، وأَثَرَةً يَتَّخِذُها الظالِمونَ علَيكُم سُنّةً ، فَسَتَذكُروني عندَ تِلكَ الحالاتِ ، فَـتَمَنَّونَ لو رَأْيـتُموني ونَـصَرتُموني وأهرَقتُم دِماءَكُم دُونَ دَمي ، فلا يُبعِدُ اللهُ إلّا مَن ظَلَمَ™.

١٥٤٣١ ــ شرح نهج البلاغة هرثمةِ بنِ سليمٍ : غَزَونا مَع عليٍّ ﷺ صِفِّينَ، فلَمَّا نَزَلَ بِكَرِبلاءَ صَلَّىٰ بِنا، فلمَّا سَلَّمَ رَفَعَ إلَيهِ مِن تُربَتِها فَشَمَّها، ثُمَّ قالَ : واهاً لكِ ياتُربَهُ ! لَيُحشَرَنَّ مِنكِ قَومُ يَدخُلُونَ الجُنَّةَ بغيرِ حِسابِ™.

<sup>(</sup>١) قال الشريف الرضي : الوَذُحة : الخنفُـاء ، وهذا القول يوميّ به إلِّي الحجّاج ، وله مع الوَذَحة حديث ليس هذا موضع ذكره.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ؛ الخطبة ١١٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٧٧/٧.

<sup>(</sup>٢\_٤) كنز المثال: ٣١٧٤٧، ٣١٧٤٩.

<sup>(</sup>٥\_٦) كتاب الفارات : ٢ / ٤٥٨ و ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٦٩/٣، انظر أيضاً: ص ١٦٩\_١٧١.

المُتَّاكِيلِ مالم يَلقَهُ أَحَدٌ فِي الأَمَمِ السَّابِقَةِ، أَلا وإنَّ الصَّابِرَ مِنهُم المُوقِنَ فِي مِن الأذىٰ والتَّشديدِ والقَـتلِ والتَّنكيلِ مالم يَلقَهُ أَحَدٌ فِي السَّامِ السَّابِقَةِ، أَلا وإنَّ الصَّابِرَ مِنهُم المُوقِنَ بِي العارِفَ فَضلَ ما يُؤتَىٰ إِلَيهِ فِيَّ، لَمَعي فِي دَرجَةٍ واحِدَةٍ، ثُمَّ تَنَفَّسَ الصُّعَداء، فقالَ : آه آه! علىٰ تلكَ الأنفُسِ الزاكيّةِ، والقُلوبِ الراضيّةِ المَرْضيَّةِ، أولئكَ أَخِلاتِي، هُم مِنِي وأنا مِنهُم ١٠٠٠.

1027٣ التشريف بالمنن: إنّ أميرَ المؤمنينَ ﷺ وَقَفَ بالكوفةِ فِي المَوضِعِ الذي صُلِبَ فيهِ زيدُ بن ُ عليٍ لللهِ فَبَكَىٰ حتَّى اخضَلَت لِحيتُهُ وبَكَـىٰ النّـاسُ للبُكـائهِ، فَقَيلَ لَـهُ: يــا أميرَ المؤمنينَ ،مِمَّ بُكاؤكَ؛ فقد أبكيتَ أصحابَكَ؟! فقال :أبكي إنَّرجُلاً مِنوُلدِي يُصلَبُ في هذا المَوضِع ".

10278 ــ الإمامُ علي علي الله : إعلَمُوا أَنَّكُم إِنِ اتَّبَعتُم طَالِعَ المَــشرِقِ سَملَكَ بِكُـم مَـناهِجَ "رسولِ تَنِيَلاهُ، فَتَدَاوَيتُم مِن العَمىٰ والصَّمَمِ والبَكَمِ، وكُفِيتُمُ مَوْونَةَ الطَّلَبِ والتَّعشُف، ونَـبَذتُمُ الثُقلَ الفادِحَ عنِ الأعناقِ، ولايُبعِدُ اللهُ إلّا مَن أبي وظَلَمَ٣.

## ٣١٢٦ - ما رُويَ في المُغَيَّباتِ بلفظِ «سَيأتي»

المُعَالَ عنه عَلَيْلَةُ: سَيَأْتِي على أُمَّتِي زمانُ تَخبُثُ فيهِ سَرائرُهُم، وتَحَسُنُ فيهِ عَلانِيَتُهُم طَمَعاً في الدنيا، لايُريدُونَ بهِ ما عندَاللهِ رَبِّهِم، يكونُ دِينَهُم رِياءً، لايُخالِطُهُم خَوفٌ، يَعُمُّهُمُ اللهُ مِنهُ بعِقابٍ فَيَدعُونَهُ دُعاءَ الغَريقِ فلا يَستَجِيبُ لَهُم إن

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۱۱/ ۲۸٤/ ۲۳۰۲۲.

<sup>(</sup>٢) التشريف بالمنن: ٢٤٤ / ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٨/٦٦/٢٢.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۲ / ۱۰۹ / ۱۶.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٨/ ٣٠٦/ ٢٧٤.

القَتْلُ وَالتَّجَبُّرِ، وَلا الغِنَى عَلَى الناسِ زَمَانٌ لا يُنالُ المُلكُ فيهِ إِلّا بالقَتْلِ والتَّجَبُّرِ، ولا الغِنى إِلّا بالغَصِ والبُخلِ، ولا الْحَبَّةُ إِلّا باستِخراجِ الدِّينِ واتَّبَاعِ الهَوَىٰ، فَمَن أَدرَكَ ذلكَ الزمانَ فَصَبرَ عَلَى الْفَقرِ وهُو يَقدِرُ عَلَى الْحَبَّةِ، وصَبَرَ عَلَى الْمِغْضَةِ وهُو يَقدِرُ عَلَى الْحَبَّةِ، وصَبَرَ عَلَى الْمُغْضَةِ وهُو يَقدِرُ عَلَى الْحَبَّةِ، وصَبَرَ عَلَى النَّكُ وهُو يَقدِرُ عَلَى الْعِنْ، وَصَبَرَ عَلَى الْمُغْضَةِ وهُو يَقدِرُ عَلَى الْحَبَّةِ، وصَبَرَ عَلَى النَّدُلُ وهُو يَقدِرُ عَلَى الْعِزِّ، آتَاهُ اللهُ ثَوابَ خَسينَ صِدِّيقاً بِمَّى صَدَّقَ بِي ١٠٠.

١٥٤٣٨ - الإمامُ الصّادقُ على : سَيأتي علَيكُم زَمانُ لا يَنجُو فيهِ مِن ذَوي الدِّينِ إلَّا مَن ظَنُوا أَنَّهُ أَبلَهُ وصَبَّرَ نفسَهُ على أَن يقالَ (لَهُ) : إنَّهُ أَبلَهُ لا عَقلَ لَهُ ٣٠.

١٥٤٣٩ ـ الإمامُ عليٌّ الله : سَيأتي علَيكُم زَمانُ يُكفَأُ فيهِ الإسلامُ كما يُكفَأُ الإناءُ بما فيه ٣٠.

1028-رسولُ اللهِ عَلِيَالَةُ : سيأتي مِن بَعدي أقوامٌ يَأْكُلُونَ طَيِّباتِ الطَّعامِ وألوانَها، ويَركَبُونَ الدَّوابَ، ويَتَرَبَّجُونَ اللَّماءِ، وزِيَّهُم مِثُلُ زِيِّ المُلوكِ الدَّوابَ، ويَتَرَبُّجُ النِّساءِ، وزِيَّهُم مِثُلُ زِيِّ المُلوكِ الجَمابِرَةِ، هُم مُنافِقُو هذهِ الأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمانِ... تحاريبُهُم نِساؤهُم، وشَرَفُهُم الدَّراهِمُ والدَّنانيرُ<sup>رُ،،</sup>

الم ١٥٤٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : سَيأتي عَلَيكُم مِن بَعدي زَمانٌ ليسَ في ذلكَ الزَّمانِ شَيءُ أَخْفَى مِن الحَقِّ ولا أَظْهَرَ مِن الباطِلِ ولا أَكثَرَ مِن الكَذِبِ علَى اللهِ تَعالَىٰ و رَسولِهِ ﷺ ".

١٥٤٤٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : سَيَأْتِي بَعدَكُم قَومٌ يَأْكُلُونَ أَطَائبَ الدِّنيا وأَلوانَها، ويَنكِحُونَ أَجْمَلَ النِّساءِ وأَلوانَها.. عاكِفينَ على الدنيا يَعدُونَ ويروحونَ إِلَيها، اتَّخَذُوها آلِهَةً مِن دُونِ إِلْهِم ٣٠.

المَّذِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمانِ عُلَهَاءُ يُزَهِّدُونَ فِي الدنيا ولايَزهَدُونَ، ويُرَغِّبُونَ فِي الآخِرَةِ ولايَسْتَهُونَ، ويُسباعِدُونَ الفُقراء، ويُقرِّبُونَ الفُقراء، ويُقرِّبُونَ الفُقراء، ويُقرِّبُونَ الأغنياء، أُولئكَ هُمُ الجَبَارُونَ أعداءُ اللهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٨/١٤٧/٨٨.

<sup>(</sup>٢) الكانى: ٢/١١٧/٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ؛الخطبة ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق : ٢ / ٣٤٤ / ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٨/٣٨٧/٨.

<sup>(</sup>٧-٦) تنبيه الخواطر : ١/ ١٥٥ و ص ٣٠١.

10228 عنه ﷺ: سيأتي زَمانُ علىٰ أُمَّتي يَفِرُّونَ مِن العُلَمَاءِ كَمَا يَفِرُّ الغَنَمُ عَنِ الذَّنْبِ، ابتَلاهُمُ اللهُ تعالىٰ بثلاثةِ أشياءَ: الأوَّلُ: يَرفَعُ البَرَكَةَ مِن أَمُوالِهِم، والثاني: سَلَّطَ اللهُ علَيهِم سُلطاناً جائراً، والثالث: يَخرُجُونَ مِن الدنيا بلا إيمانِ ١٠٠.

#### ٣١٢٧ \_ ما رُويَ في المُغَيَّباتِ بِلفَظِ «يَأْتي»

الطَّمَعِ، وعُبَّادُهُم علَى الرِّياءِ، وعُبَّارُهُم على أُمَّتِي أَمَراؤهُم يكونُونَ على الجَورِ، وعُلَماؤهُم على الطَّمَعِ، وعُبَّادُهُم على الرِّياءِ، وغَلمائهُم في الطَّمَعِ، وعُبَّادُهُم على الرِّياءِ، وغِلمائهُم في التَّزويج، فعِندَ ذلك كَسادُ أُمَّتِي ككسادِ الأسواقِ ".

٦٥٤٤٦ عنه ﷺ: يَأْتِي علَى الناسِ زَمانٌ لايُبالِي الرجُلُ ما تَلِفَ مِن دينِهِ إذا سَلِمَت لَهُ دُنياهُ٣٣.

١٥٤٤٧ عنه ﷺ : يأتي على الناسِ زَمانٌ يكونُ الناسُ فيه ذِثاباً ، فَمَن لم يكن ذِئباً أَكَلَتهُ الذِّثابُ ".

١٥٤٤٨ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يأتي علَى الناسِ زَمانُ ليسَ فيهِ شيءٌ أَعَزَّ مِن أَخٍ أَنِيسٍ، وكَسبِ دِرهَم حلالِ ١٠٠.

١٥٤٤٩ ـ عنه على التَّاسِ زَمانٌ مَن سَأَلَ النَّاسَ عاشَ و مَن سَكَتَ ماتَ٠٠.

ماده الله عَلَيْ الله عَلَى الناسِ زَمانٌ إذا سَمِعتَ باسمِ رَجُلٍ خَيرٌ مِن أَن تَلقاهُ، فإذا لَقِيتَهُ خَيرٌ مِن أَن تُجَرِّبَهُ، ولو جَرَّبتَهُ أَظهَرَ لكَ أحوالاً، دِينَهُم دَراهِمُهُم، وهِمَّتُهُم بُطونَهُم، وقِبلَتُهُم نِساؤهُم، يَسركَعونَ للسَّغيفِ ويَسجُدُونَ للسِّرهَمِ، حَيارَىٰ سُكارَىٰ لامُسلِمينَ ولانَصارىٰ!™

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) مستدرك الوسائل: ۱۲/۱۷۲/۱۳۰۱ و ح۱۳۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٣٦/١٥٧/٧٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٥٤.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۲۰۲/۲۵۱/۷۸.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٤ / ٤٦ / ١ .

<sup>(</sup>٧) البحار: ۲۱/۱٦٦/۷٤.

ا 1020 ــ الإمامُ عليُّ طلِيدٌ : يَأْتِي علَى الناسِ زَمانُ عَضُوضٌ ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيدِ علىٰ ما في يَدَيهِ ولم يُؤمَرُ بذلك ، قالَ اللهُ سبحانَهُ : ﴿ولا تَنْسَوُا الفَـضْلَ بَــ يُنْكُم﴾ يُــنهَدُ فـــيهِ الأشرارُ ، ويُستَذَلُّ الأخيارُ ، ويُبايَعُ المُضطَرُّونَ ، وقد نَهىٰ رسولُ اللهِ عن بَيع المُضطَرِّينَ ١٠٠.

1020٢ عنه على الناسِ زَمانُ لا يُقَرَّبُ فيهِ إِلَّا المَاحِلُ، ولا يُظَرَّفُ فيهِ إِلا الفاجِرُ، ولا يُظَرَّفُ فيهِ إِلا الفاجِرُ، ولا يُضَعَّفُ فيهِ إِلَّا المُنصِفُ، يَعُدُّونَ الصَّدقَةَ فيهِ غُرماً، وصِلَةَ الرَّحِمِ مَنَّاً، والعِبادَةَ استِطالَةً على الناسِ!

1020٣ رسولُ اللهِ ﷺ : يَأْتِي عَلَى الناسِ زَمَانُ الصَّابِرُ عَلَىٰ دِينِهِ مِثْلُ القَابِضِ عَلَى الجَمرَةِ بِكُفِّهِ، (فإن كَانَ في ذلكَ الزَّمانِ ذِئباً و إلّا أَكَلَتهُ الذَّبَابُ) ٣٠.

١٥٤٥٤ عنه ﷺ: والذي بَعْثَني بالحَقَّ لَيأتي على الناسِ زَمانٌ يَستَجِلُونَ الحَمرَ يُسَمُّونَهُ النَّبيذَ، عليهِم لَعنَةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ ".

١٥٤٥٥ ـ عند عَبَالِيْ : يَأْتِي عَلَى الناسِ زَمَانٌ يَخلُقُ القرآنُ فِي قُلُوبِ الرَّجَالِ كَمَا تَخلُقُ الثَّيَابُ عَلَى الأَبدانِ '''.

10207 عنه ﷺ: يَأْتِي زَمَانُ عَلَىٰ أُمَّتِي لا يَعْرِفُونَ العُلَمَاءَ إِلَّا بِثَوبٍ حَسَنٍ، ولا يَعْرِفُونَ العُلَمَاءَ إِلَّا بِثَوبٍ حَسَنٍ، ولا يَعْرِفُونَ اللهُ عَلَيْهِمِ القرآنَ إِلَّا بِصَوتٍ حَسَنٍ، ولا يَعْبُدُونَ اللهَ إِلَّا بِشَهْرِ رَمَضَانَ، فإذا كَانَ ذلكَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمِ سُلطاناً لا عِلمَ لَهُ، ولا حِلمَ لَهُ، ولا رَحْمَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢٠٩/٢٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٢٠١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٢ / ٣٣٠ / ١٤٢١٥ و ما بين الهلالين أثبتناه من الهامش تقلأ عن إحدىٰ نُسخ الكتاب؛ إذ أنّها أصحّ من عبارة المتن.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١٠٢/٧٧.

<sup>(</sup>٥) تتبيه الخواطر : ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ١١/ ٣٧٧/ ١٩٣٠.

## ٣١٢٨ ـ النبيُّ يَعلَمُ الغَيبَ بتعليمِ اللهِ

#### الكتاب

﴿عَالِمُ الغَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً ۞ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَـيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً﴾ ‹ .

المَّامُ الصَّادِقُ لِمُنِظِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَتَلَيْلَةٌ صَلَّت نَاقَتُهُ، فقالَ النَّاسُ فيها : يُخبِرُنا عن نَاقَتِهِ ! فَهَبَطَ عَلَيهِ جَبرَئِيلُ فقالَ : يا محمّدُ، نَاقَتُكَ في وادِي كذا وكذا، مَلفُوفٌ خِطامُها بِشَجَرَةٍ كذا وكذا. قالَ : فَصَعِدَ المُنبَرَ، فَحَمِدَالله وأَتنى علَيهِ وقالَ : يَا أَيُّهِا النَّاسُ، أَكْثَرَتُم عَلَيَّ فِي نَاقَتِي، أَلا وما أعطانيَ الله خَيرٌ مِمّا أَخَذَ مِنِي، أَلا وإنَّ نَاقَتِي في وادِي كذا وكذا، مَلفُوفٌ خِطامُها بِشَجَرةٍ كذا وكذا، فَابتَدَرَها النَّاسُ فَوَجَدُوها كها قالَ

رسولُ اللهِ ﷺ.".

1020٨ - الخرائج و الجرائع: إنَّ نافَتَهُ [النَّبِيَ ﷺ] افتُقِدَت، فَأَرجَفَ المُنافقونَ، فقالوا: يُخبِرُنا بأسرارِ السَّماءِ ولايَدرِي أينَ ناقَتُهُ! فَسَمِعَ ﷺ ذلكَ فقالَ: إنِّي وإن أُخبِرْكُم بِلَطائفِ السَّماءِ لكنِّي لا أَعلَمُ مِن ذلكَ إلّا ما عَلَّمَني اللهُ، فلمَّا وَسوَسَ إلَيهِمُ الشيطانُ بذلكَ دَهَّم علىٰ حالِمًا، ووَصَفَ لَمُّمُ الشَّجرَةَ التي هِي مُتَعَلَّقَةٌ بها، فَأْتُوها فَوَجَدُوها علىٰ ما وَصَفَ قد تَعَلَّقَ خِطامُها بِشَجَرَةٍ أَشارَ إلَيها.

<sup>(</sup>١) الجنّ : ٢٧، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٨ / ١٢٩ / ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أرجف : خاض في الأخبار السيّنة قصد أن يهيج الناس. (كمافي هامش البحار : ١٨٨ / ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) الخرائج والجرائع : ١ / ٣٠ / ٢٥.

<sup>(</sup>٥) قصص الأنبياء : ٤٠٨/٣٠٨.

#### ٣١٢٩ - الإمامُ وعِلمُ الغَيبِ

#### الكتاب

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ ﴾ ٥٠.

10270 – الإمامُ عليٌ ﷺ – لمّا قالَ لَهُ بعضُ أصحابِهِ (وكانَ كَلبِيّاً) : لَقَد أُعطِيتَ يا أُميرَ المؤمنينَ عِلمَ الغيبِ، فَضَحِكَ ﷺ – : يا أَخا كَلبٍ، ليسَ هُو بعِلمِ غَيبٍ، وإنّا هُو تَعَلَّمُ مِن ذِي عِلمٍ، وإنّا عِلمُ الغيبِ عِلمُ الساعَةِ، وما عَدَّدَهُ اللهُ سبحانَهُ بقولِهِ : ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلمُ السّاعَةِ ويُعَلّمُ اللهُ سبحانَهُ ما في الأرحامِ مِن ذَكرٍ أَو أَنثَى، وقبيحٍ ويُغرّلُ الغَيتَ ويَعْلَمُ ما في الأرحامِ فَيَعلَمُ اللهُ سبحانَهُ ما في الأرحامِ مِن ذَكرٍ أَو أَنثَى، وقبيح أو جَميلٍ، وسَخيًّ أو بَخيلٍ، وشَتيًّ أو سَعيدٍ، ومَن يكونُ في النارِ حَطباً، أو في الجِنانِ للنّبيّينُ مُرافِقاً، فهذا عِلمُ الغيبِ الذي لا يَعلَمُهُ أَحَدٌ إلّا اللهُ، وماسِوىٰ ذلكَ فَعِلمٌ عَلَمَهُ اللهُ نَبِيّهُ مُرافِقاً، فهذا عِلمُ الذي يعيَهُ صَدرِي، وتَضطَمَّ علَيهِ جَوانِعى ".

١٥٤٦١ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ لمّا سُئلَ : هل يَعلَمُ الإمامُ بالغَيبِ ـ : لا، ولكن إذا أرادَ أن يعلَمَ الشيءَ أعلَمَهُ اللهُ ذلك ٣.

(انظر) الإمامة (٢): باب ١٦٨.

البحار: ٢٦ / ١٨ «أبواب علوم الأثنّة» ٢ / ١٧٢ /باب ٢٣.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) نهج البلاغة :الخطبة ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣-١) الكافي: ١ / ٢٥٧ / ٤ و ص ٢٥٦ / ١.



# الغيبة

البحار: ٧٥/ ٢٢٠ باب ٦٦ «الغِيبة».

وسائل الشيعة : ٨/ ٥٩٦ باب ١٥٢ «تحريم اغتياب المؤمن».

كنز العمّال: ٣/ ٥٨٤ «الغيبة».

كنز العمّال: ٣ / ٥٩٥، ٨٧٠ «رُخّص الغِيبة».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ / ٦٠ «أقوال مأثورة في ذمّ الغيبة».

انظر: عنوان ۲٤٥ «الاستماع»، ٦٨ «التجسّس»، ٣٤٤ «العِرض»، ٣٨٠ «العيب».

الحسد: باب ٤٥٨، الرُّبا: باب ١٤٣٨.

# ٣١٣٠ ـ النَّهِيُ عنِ الغِيبةِ

#### الكتاب

﴿ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ ''.

10£7٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ـ في خُطبَةِ حِجّةِ الوَداعِ ـ: أَيّهَا الناش، إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم وأعراضَكُم علَيكُم حَرامُ، كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هـذا، إِنَّ اللهُ حَـرَّمَ الغِيبَةَ كها حَرَّمَ المَالَ والدمَ٣.

١٥٤٦٤ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : الغِيبَةُ جُهدُ العاجِرُ ٣٠.

10270 عنه على : الغِيبَةُ آيَةُ المنافِقِ ".

١٥٤٦٦ عنه على : الغِيبَةُ شَرُّ الإفكِ ١٠٠.

١٥٤٦٧ - الإمامُ الصّادقُ الله : لا تَعْتَبْ فتُعْتَب، ولا تَحْفِرْ لِأَخِيكَ حُفْرَةً فَتَقَعَ فيها ؛ فإنَّكَ كما تَدينُ تُدانُ ١٠٠.

١٥٤٦٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : إيّاكَ أن تَجعَلَ مَركَبَكَ لِسانَكَ في غِيبَةِ إخوانِكَ ، أو تَقولَ ما يَصيرُ عليكَ حُجّةً ، وفي الإساءَةِ إلَيكَ عِلّةً ٣٠.

١٥٤٦٩ ـ عنه على : إيَّاكَ والغِيبةَ؛ فإنَّها تُقَتَّكَ إِلَى اللهِ والناسِ، وتُحبِطُ أجرَكَ ٥٠٠.

١٥٤٧٠ عنه على : العاقِلُ مَن صانَ لِسانَهُ عن الغِيبَةِ ١٠٠

١٥٤٧١ عنه با الله تُعَوِّدُ نفسَكَ الغِيبَة ؛ فإنّ مُعتادَها عَظيمُ الجُرم ٥٠٠٠.

١٥٤٧٢ ـ عند على : أبغَضُ الحَلائقِ إلَى اللهِ المُعتابُ ٥١٠.

<sup>(</sup>١) الحجرات : ١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٩ / ٦٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٤٦١ . شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ٢٠ / ١٧٩.

<sup>(</sup>٤٥٥) غرر الحكم: ٨٩٩، ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) البحار: ١٦/٢٤٩/٧٥.

<sup>(</sup>٧\_ ١١) غرر الحكم: ٢٧٢٤، ٢٦٣٢، ١٩٥٥، ١٠٣٠، ٢١٢٨.

١٥٤٧٣ ـ عنه على : مِن أُقبَح اللُّؤمِ غِيبَةُ الأخيارِ ١٠٠.

١٥٤٧٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ آماً قالَت لَهُ عائشةُ : حَسبُكَ مِن صَفِيَّةَ كذا وكذا ! تَعني قَصيرَةً . : لقد قلتِ كَلِمَةً لو مُزِجَت بماءِ البَحر لَمَزَجَتهُ ٣٠.

00٤٧٥ \_ الإمامُ الصّادقُ على : لا يَطمَعَنَّ ... المُعتابُ في السلامَةِ ٣٠.

١٥٤٧٦ ـ الإمامُ الكاظمُ على : مَلعونٌ مَن اغتابَ أَخاهُ ١٠٠

١٥٤٧٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَرَرتُ ليلةَ أُسرِيَ بِي علىٰ قَومٍ يَخْمِشُونَ وُجوهَهُم بأظفارِهمِ، فقلتُ : يا جَبرَ ثيلُ، مَن هؤلاءِ؟ فقالَ : هؤلاءِ الذينَ يَغتابُونَ الناسَ ويَقَعُونَ فِي أعراضِهِم. ".

١٥٤٧٨ عنه ﷺ : لمّا عُرِجَ بِي مَرَرتُ بقَومٍ لَهُم أَظفارٌ مِن نُحَاسٍ، يَخمِشُونَ وُجوهَهُم وصُدورَهُم! فقلتُ : مَن هؤلاءِ يا جِبريلُ؟ قالَ : هؤلاءِ الذينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ الناسِ ويَقَعُونَ في أعراضِهِم...

١٥٤٧٩ عنه ﷺ : الغِيبَةُ أَشَدُّ مِن الزَّنا، قيلَ : وكيفَ؟ قالَ : الرجلُ يَزنِي ثُمَّ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ علَيهِ، وإنَّ صاحِبَ الغِيبَةِ لايُغفَرُ لَهُ حتَّىٰ يَغفِرَ لَهُ صاحِبُهُ٣٠.

١٥٤٨٠ ـ الإمامُ علي الله ـ في النّهي عن غيبة الناس ـ: وإغنا يَنبَغِي لأهلِ العِصمة والمَصنوع إلَيهم في السلامة أن يَرحَموا أهلَ الدُّنوبِ والمَعصية، ويكونَ الشُّكرُ هُـ و العالِب عليهم، والحاجِزَ لَهُم عَنهُم، فكيفَ بالعائبِ الذي عابَ أخاهُ وعَيَّرَهُ بِبَلواهُ؟! أما ذَكَرَ مَوضِعَ عليهم، والحاجِز لَهُم عَنهُم، فكيفَ بالعائبِ الذي عابَ أخاهُ وعَيَّرَهُ بِبَلواهُ؟! أما ذَكَرَ مَوضِعَ سَترِ اللهِ عليهِ مِن ذُنويهِ ممّا هُو أعظمُ مِن الذَّنبِ الذي عابَهُ بهِ؟! وكيفَ يَذُمُّهُ بذَنبٍ قد رَكِبَ مِثلَهُ؟! فإن لم يَكُنْ رَكِبَ ذلكَ الذَّنبَ بقينِهِ فقد عَصَى الله فيا سِواهُ مِمّا هو أعظمُ مِنهُ. وأيمُ اللهِ،

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٩٣١١.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٨٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٢٠/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٩/٣٣٣/٧٨.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ١/٥١١.

<sup>(</sup>٦-٦) الترغيب والترهيب : ٣/ ٥١٠/ ٢١ و ص ٢٤/ ٥١١.

لَهُن لَم يَكُن عَصاهُ في الكبيرِ وعَصاهُ في الصغيرِ لَجَرَاءَتُهُ علىٰ عَيبِ الناسِ أَكبَرُ إِ<sup>١١</sup> ١٥٤٨١ـرسولُ اللهِ ﷺ: تَركُ الغِيبَةِ أُحَبُّ إِلَى اللهِ عَرَّوجلً مِن عَشرَةِ آلافِ رَكعَةٍ تَطَوُّعاً ١٠٠.

#### ٣١٣١ عاقِبةُ الغِيبةِ

١٥٤٨٢ ـ الإمامُ عليُّ الله : إجتنبِ الغِيبَةَ : فإنَّها إدامُ كِلابِ النارِ ٣٠.

١٥٤٨٣ عنه ﷺ : الغِيبَةُ قُوتُ كِلابِ النارِ ٣٠.

١٥٤٨٤ ـ الإمامُ الحسينُ الله لل على المعتابَ عِندَهُ رجُلاً ـ : يا هذا، كُفَّ عنِ الغِيبَةِ ؛ فإنّها إدامُ كلابِ النارِ ١٠٠٠.

١٥٤٨٥ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : إيّاكُم والغِيبَةَ ؛ فإنَّها إدامُ كِلابِ النارِ٣٠.

102A7 ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : قَالَ رَجُلُ لعليُّ بنِ الحسينِ ﷺ : إِنَّ فُلاناً يَنسُبُكَ إِلَىٰ أَنَّكَ ضَالً مُبتدعٌ ! فقالَ لَهُ عليُّ بنُ الحسينِ ﷺ : مارَعَيتَ حقَّ مُجالَسَةِ الرجُلِ حيثُ نَقَلتَ إلَينا حَديثَهُ، ولا أَدَّيتَ حَقِّ حيثُ أَبلَغتَني عن أخي ما لَستُ أعلَمُهُ !... إيّاكَ والغِيبَةَ فإنّها إدامُ كِلابِ النارِ، وَاعلَمْ أَنَّ مَن أَكْثَرَ مِن ذِكرٍ عُيوبِ الناسِ شَهِدَ علَيهِ الإكثارُ أَنَّهُ إِنَّا يَطلُبُها بقَدرِ ما فيهِ™.

١٥٤٨٧ ـ عنه ﷺ : إيّاكَ والغِيبَةَ ؛ فإنَّها إدامُ كِلابِ النارِ ٣٠.

٨٥٤٨٨ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : ــ لَمَا سَمِعَ رجُلاً يَغتابُ آخَرَــ: إِنَّ لِكُلُّ شيءٍ إِداماً ، وإدامُ كِلابِ الناسِ الغِيبَةُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ؛الخطبة ١٤٠.

<sup>(</sup>٢\_٢) البحار: ٧٥/ ٢٦١ /٦٦ و ص ٢٤٨ /١٢.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١١٤٤.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦ـ  $\Lambda$ ) البحار : ٤٣/ ٢٥٦/ ٧٥ و صX۲٤ مو صX۲۲ ، ٧٠.

<sup>(</sup>٩) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ / ٦٢.

#### ٣١٣٢ ـ الغِيبةُ و إشاعةُ الفاحشةِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ١٠٠.

١٥٤٨٩ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ : ذَوُو العُيوبِ يُحِبُّونَ إِشاعَةَ مَعايبِ الناسِ؛ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ العُذَرُ في مَعايبِهم".

• ١٥٤٩- الإمامُ الصّادقُ على الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْهُ وَسَمِعَتُهُ أَذُنَاهُ ، فَهُو مِن الذينَ قالَ الله عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفاحِشَةُ ﴾ ٣٠.

10291 ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ في خِطابِهِ إلى محمدِ بنِ الفُضيلِ ــ: يا محمدُ، كُذَّبْ سَمعَكَ وَبَصَرَكَ عن أخيك، وإن شَهِدَ عِندَكَ خَسونَ قَسامَةً وقالَ لكَ قَـولاً فَـصَدُّقْهُ وكَـذَّبْهُم، ولاتُذيعَنَّ علَيهِ شيئاً تَشيئُهُ بهِ، وتَهدِمُ بهِ مُرُوءَتَهُ، فيتكونَ مِن الذينَ قالَ اللهُ عَزَّوجلً : ﴿إِنّ الذينَ غَلَيهِ شيئاً تَشيعَ الفاحِشَةُ...﴾ ٣٠.

١٥٤٩٢ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : لا تَدَعِ اليَقينَ بالشكّ ، والمكشوفَ بالخَنيِّ ، ولا تَحكُمْ على ما لم تَرَهُ بما يُروىٰ لكَ عَنهُ ، وقد عَظّمَ اللهُ عَزَّوجلً أمرَ الغِيبَةِ وسُوءِ الظّنّ بإخوانِكَ المُؤمِنينَ (٠٠.

1089٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : لو وَجَدتُ مؤمناً على فاحِشَةٍ لَسَتَرَتُهُ بِتَوبِي، وقالَ ﷺ بتَوبِهِ هَكذا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

المَعْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعْرِ المؤمنينَ الله من الله على فاحِشَةٍ ؟ قالَ : أَستُرُهُ، قالَ : إن رَأْيتَهُ ثانياً ؟ قالَ : أَستُرُهُ بِإِزارِي ورِدائي، إلى ثلاثِ مَرَّاتٍ، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ : لافتى قالَ : إن رَأْيتَهُ ثانياً ؟ قالَ : أَستُرُهُ بِإِزارِي ورِدائي، إلى ثلاثِ مَرَّاتٍ، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ : لافتى

<sup>(</sup>١) النور : ١٩.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٥١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢/٣٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال : ١/٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) نور الثقلين : ٣ / ٨٨٢ / ٦١.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ١٤٥٠٩/٤٢٤/١٢.

إِلَّا عَلَيٌّ، وَقَالَ ﷺ : أُستُروا عَلَىٰ إِخُوانِكُم ١٠٠.

(انظر) العيب: باب ٢٠١٥.

مستدرك الوسائل: ١٢ / ٤٢٤ باب ٣٣.

#### ٣١٣٣ - الغِيبةُ والدِّينُ

10890 ــ رسولُ اللهِ ﷺ: الغِيبَةُ أُسرَعُ في دِينِ الرجُلِ المُسلمِ مِن الآكِلَةِ في جَوفِهِ™. 10897 ــ عنه ﷺ: مَنِ اغتابَ مُسلِماً أو مُسلمَةً لم يَقبَلِ اللهُ صَلاتَهُ ولاصيامَهُ أربَعينَ يَوماً ولَيلةً. إلّا أن يَغفرَ لَهُ صاحبُهُ™.

1029٧ عنه ﷺ : يُؤتَىٰ بأحَدٍ يَومَ القِيامَةِ يُوقَفُ بِينَ يَدَيِ اللهِ ويُدفَعُ إلَيهِ كتابُهُ فلا يَرىٰ حَسناتِهِ، فيقولُ : إِلهِي، ليسَ هذا كتابِي ! فإنّي لاأرىٰ فيها طاعَتي ؟ ! فيقالُ لَـهُ : إنّ رَبَّكَ لايَضِلُّ ولايَنسىٰ، ذَهَبَ عَمَلُكَ بِاغتِيابِ الناسِ، ثُمَّ يُؤتَىٰ بآخَرَ ويُدفَعُ إلَيهِ كتابُهُ فَيَرَىٰ فيهِ طاعاتٍ كثيرَةً، فيقولُ : إلهي، ما هذا كتابِي ! فإنّي ما عَمِلتُ هذهِ الطَّاعاتِ ! فيقالُ : لأنَّ فلاناً اغتابَكَ فَدُوفِتَ حَسَناتُهُ إلَيكَ ".

١٥٤٩٨ -عنه ﷺ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوْتَىٰ كتابَهُ مَنشوراً فيقولُ :ياربٌ ، فأينَ حَسَناتُ كذا وكذا عَمِلتُها لَيسَت في صَحِيفَتِي؟! فيقولُ : مُحِينَت باغتِيابِكَ الناسَ ".

١٥٤٩٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ: لا يَسُوءَنَّكَ ما يَقولُ الناسُ فيكَ؛ فإنَّهُ إن كانَ كما يَقولونَ كانَ ذَنباً عُجِّلَت عُقوبَتُهُ، وإنْ كانَ علىٰ خِلافِ ما قالوا كانَت حَسَنةً لم تَعمَلُها™.

•١٥٥٠ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : مَن رَوىٰ علىٰ مُؤمِنِ رِوايَةً يُريدُ بها شَينَهُ وهَدمَ مُــُرُوَّتِهِ

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٢ / ٤٢٦ /١٤٥١٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢ / ٢٥٧ / ١.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٥٣/٢٥٨/٧٥.

<sup>(</sup>٤) جامع الأخبار : ١١٤٤/٤١٢.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٣٠/ ٥١٥ / ٣٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٠٣٧٨.

لِيَسقُطَ مِن أُعيُنِ الناسِ، أُخرَجَهُ اللهُ عَزُّوجِلٌّ مِن وَلايَتِهِ إِلَىٰ وَلايَةِ الشيطانِ٣٠.

١٥٥٠١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنِ اغتابَ مُسلماً في شَهرِ رَمَضانَ لم يُؤجَرُ على صِيامِهِ ١٠٠٠

#### ٣١٣٤\_ تفسيرُ الغِيبةِ

100٠٣ عنه ﷺ: أتدرُونَ ما الغِيبَةُ؟ قالوا: اللهُ ورسولُهُ أَعلَمُ، قالَ: ذِكرُكَ أَخَاكَ بما يَكرَهُ. قيلَ: أَرَأْيتَ إِن كانَ في أَخِي ما أقولُ؟ قالَ: إن كانَ فيهِ ما تَقولُ فقدِ اغتَبتَهُ، وإنْ لم يكن فيهِ ما تَقولُ فقد بَهِنَّهُ\*

١٥٥٠٤ عنه عَلَيْهُ : الغِيبَةُ أَن تَذكر الرجُلَ عِا فيهِ مِن خَلفِه ١٠٠

١٥٥٠٥ ـ عنه ﷺ: من ذكر رجُلاً بما فيه فقد اغتابَهُ ٥٠.

٣٠٥٠٦ عنه ﷺ : الغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ عِا يَكْرُهُ ٣٠.

١٥٥٠٧ عنه ﷺ : ما كَرِهتَ أن تُواجِهَ أخاكَ فهُو غِيبَةٌ ٣٠.

٨٥٥٠٨ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الغِيبَةُ أَن تقولَ في أخيكَ ما هُو فيهِ بِمَا قد سَتَرَهُ اللهُ علَيهِ، فأمّا إذا قلتَ ماليسَ فيهِ فذلكَ قولُ اللهِ : ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وإثْمًا مُبِيناً ﴾ ٣.

٩-١٥٥ ـ الإمامُ الكاظمُ على : مَن ذَكَرَ رجُلاً مِن خَلفِهِ بما هُو فيهِ ممّا عَرَفَهُ الناسُ لم يَغتَبْهُ.

<sup>(</sup>١-٣) البحار: ٧٥٤/٧٥ و ٣٦/٢٥٤ و ٣/٨٩/٧٧.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : ٣ / ٥١٥ / ٣١.

<sup>(</sup>٥ ـ ٧) كنز العثال : ٨٠١٤، ٣٣٠٨، ٢٤٠٨.

<sup>(</sup>٨)كنز المشال : ٨٠٣٠.

<sup>(</sup>٩) نور الثقلين : ١ / ٥٤٩ / ٥٥٦.

ومَن ذَكَرَهُ مِن خَلَفِهِ بما هُو فيهِ ممَّا لايَعرِفُهُ الناسُ اغتابَهُ٣٠.

١٥٥١- الإمامُ الصّادقُ عليهِ : الغِيبَةُ أَن تقولَ في أخيكَ ماسَتَرَهُ اللهُ عليهِ ، وأمّا الأمرُ الظاهِرُ فيهِ مِثلُ الحِدَّةِ والعَجَلَةِ فلا ٣٠.

(انظر) باب: ۲۱۳۹،۳۱۳۵.

البحار : ٧٥ / ٢٢١ «كلام الشهيد الثاني في معنّى الغيبة».

#### ٣١٣٥ ـ مَن يَحرُمُ اغتيابُهُ

١٥٥١١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن عامَلَ الناسَ فلم يَظلِمْهُم، وحَدَّتَهُم فلم يَكذِبْهُم، ووَعَدَهُم فلم يُخلِفْهُم، فهُو مُثَن كَمُلَت مُرُوءَتُهُ، وظَهَرَت عَدالَتُهُ، ووَجَبَت أُخُوَّتُهُ، وحَرُمَت غِيبَتُهُ ٣٠.

١٥٥١٢ ــ الإمامُ الصّادقُ اللَّهُ : ثلاثُ مَن كُنَّ فيهِ أُوجَبنَ لَهُ أَربَعاً علَى الناسِ : مَـن إذا حَدَّثَهُم لم يَكذِبْهم ، وإذا خالطَهُم لم يَظلِمْهُم ، وإذا وَعَدَهُم لم يُخلِفْهُم ، وَجَبَ أَن يَظهَرَ في الناسِ عَدالَتُهُ ، ويَظهَرَ فيهِم مُرُوّتُهُ ، وأَن تَحْرَمَ عليهِم غِيبَتُهُ ، وأن تَحِبَ عليهِم أُخُوَّتُهُ ".

100١٣ عنه ﷺ : مَن لَم تَرَهُ بِعَينِكَ يَرتَكِبُ ذَنباً أو لَم يَشهَدُ علَيهِ بذلكَ شاهِدانِ فَهُو مِن أَهلِ العَدالَةِ والسَّترِ ، وشَهادَتُهُ مَقبولَةً ، وإن كانَ في نفسِهِ مُذنِباً ، ومَنِ اغتابَهُ بما فيهِ فَهُو خارِجٌ عن وَلايَةِ الله عَزَّوجلَّ ، داخِلُ في وَلايَةِ الشيطانِ ".

#### ٣١٣٦ ـ مَن يَجِوزُ اغتيابُهُ

الكتاب

﴿ لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً ﴾ ٥٠.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٢/٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٧/٢٤٦/٧٥.

<sup>(</sup>٣) الخصال : ۲۸/۲۰۸.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ٢٥١/٧٥١ و ص١٢/٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) النساء : ٨٤٨.

﴿ وَلا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينٍ \* هَمَّاذٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ ١٠٠.

١٥٥١٤ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أربَعةُ لَيست غِيبَتُهُم غِيبَةٌ : الفاسِقُ المُعلِنُ بِفِسقِهِ ، والإمامُ الكَذّابُ إن أحسَنتَ لم يَشكُرُ وإن أَسَأتَ لم يَغفِرْ ، والمُتَفَكَّهونَ بالأَمَّهاتِ ، والخارِجُ عنِ الجمَاعَةِ الطاعِنُ على أُمَّتِي الشاهِرُ علَيها بسَيفِهِ \*\*.

١٥٥١٥ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : ثلاثةٌ لَيست لَهُم حُرِمَةٌ : صاحِبُ هَويٌ مُبتَدِعٌ ، والإمامُ الجائرُ ، والفاسِقُ المُعلِنُ الفِسقَ ٣٠.

10017 ـ الإمامُ عليُّ إلله : الفاسِقُ لاغِيبَةَ لَهُ ١٠٠٠ ـ

١٥٥١٧ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : إذا جاهَرَ الفاسِقُ بفِسقِهِ فلا حُرمَةَ لَهُ ولا غِيبَةً ١٠٠.

٨٥٥١٨ ـ الإمامُ الرَّضائلِ : مَن أَلقَىٰ جلبابَ الحَياءِ فلا غِيبَةَ لَهُ ٥٠.

١٥٥١٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ثلاثةُ ليسَ علَيهِم غِيبَةُ : مَن جَهَرَ بِفِسقِهِ، ومَن جارَ في حُكمِهِ، ومَن حْالَفَ قُولُهُ فِعلَهُ™.

٠١٥٥٠ ـ عنه ﷺ: ثلاثةً لاتَحَرُمُ علَيكَ أعراضُهُم : الجُعاهِرُ بالفِسقِ، والإمامُ الجسائرُ، والمُبتَدِعُ<sup>٨</sup>.

١٥٥٢١ ـ عنه عَلَيْكُ :ليسَ للغاسِق غِيبَةً ٥٠٠

١٥٥٢٢ ـ عند مَلِيَاللهُ: ليسَ للفاجِر غِيبَةُ ٥٠١.

١٥٥٢٣ عنه عَلِين : من لا حَياءَ لَهُ لاغِيبَةَ لَهُ ١٠٠٠.

١٥٥٢٤ ـ عنه ﷺ : أتَرعَوُونَ عن ذِكرِ الفاجِرِ أن تَذكُرُوهُ؟! فَاذكُروهُ يَعرِفْهُ الناسُ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) القلم: ۱۰ و ۱۱.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٦٤/٢٦١/٧٥.

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد : ١٧٦ / ٦٤٥.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ١٠١٣.

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار : ٢٢/٢٥٢/٧٥ و ص ٢٦/٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>۸-۲۸) کنز المثال : ۸۰-۸، ۷۷، ۵۷۰۸، ۷۲-۸، ۸۰-۸، ۸۰-۸، ۸۰-۸،

١٥٥٢٥ عنه ﷺ : أُتَرعَوُونَ عن ذِكرِ الفاجِرِ حتَّىٰ يَعرِفَهُ الناسُ؟! فَاذكُرُوا الفاجِرَ بما فيهِ يَحذَرُهُ الناسُ ١٠٠.

١٥٥٢٦ عنه ﷺ: حتى متى ترعَوُونَ عن ذِكرِ الفاجِرِ؟! إهتِكُوهُ حتى يَحذَرَهُ الناسُ ".
١٥٥٢٧ الإمامُ الصّادقُ الله عن قولِهِ تعالى : ﴿لا يُحِبُ الله الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَولِ إلّا مَن ظُلِمَ ﴾ .: مَن أضافَ قوماً فأساءَ ضيافَتَهُم فهُو مِثَن ظَلَمَ، فلا جُناحَ علَيهم فيا قالوا فيهِ ".

١٥٥٢٨ \_عنه ﷺ -أيضاً \_: إن الضَّيفَ يَنزِلُ بالرَّجُلِ فلا يُحسِنُ ضِيافَتَهُ ، فلا جُناحَ علَيهِ أن يَذكُرَ سُوءَ فِعلِهِ ".

(انظر) باب: ٣١٣٤.

وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٤ باب ١٥٤.

#### كلامُ الشهيدِ الثاني في الأعذار المُرَخِّمَةِ للغِهبةِ:

اعلم أنَّ المرخِّص في ذكر مَساءة الغَير هو غرض صحيح في الشرع لايمكن التوصُّل إليه إلّا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة، وقد حصروها في عشرة:

الأوّل: الظُّلم؛ فإنَّ من ذكر قاضياً بالظُّلم والخيانة، وأخذِ الرشوة، كان مغتاباً عاصياً، وأمّا المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلَّم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه، وينسب القاضي إلى الظلم؛ إذ لا يمكنه استيفاء حقَّه إلّا به، وقد قال ﷺ: مَطْلُ الطلم؛ إذ لا يمكنه استيفاء حقَّه إلّا به، وقد قال ﷺ: مَطْلُ العاجِبِ الحَقِّ مَقَالٌ، وقال ﷺ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وقال ﷺ: مَطْلُ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ وعُقوبَتَهُ.

الثاني : الاستعانة علىٰ تغيير المنكر، وردِّ المعاصي إلىٰ نهـج الصلاح، ومرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح، فان لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً.

الثالثُ : الاستِفتاءُ، كما تقول للمُفتي : ظلمني أبي وأخي، فكيف طريقي في الخــلاص؟ والأسلم في هذا التعريض بأن تقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟ وقد روى أنَّ

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) كنز المشال: ۲۰۸۰ ۸۰۷۶.

<sup>(</sup>۲-۱۳) وسائل الشيعة : ۸/ ۱۰۵/۸ و ح۷.

هنداً قالت للنبيِّ ﷺ: إنَّ أبا سفيانَ رَجُلُ شحيحٌ لايُعطِيني مايَكفِيني أنا ووُلْدِي أَفَآخُذُ مِن غيرِ عِلمِهِ؟ فقال: «خُذِي مايَكفِيكِ ووُلدَكِ بالمَعروفِ»، فذَكَسرتِ الشُّحَّ لها ولولدها ولم يزجرها رسول الله ﷺ، إذ كان قصدها الاستفتاء ١٠٠٠.

الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرّ، ونُصح المستشير، فإذا رأيت متفقهاً يتلبّس بما ليس من أهله فلك أن تنبّه الناس على نقصه وقصوره عبّا يؤهّل نفسه له، وتنبيههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه، وكذلك إذا رأيت رجلاً يتردّد إلى فاسق يُخيني أمره، وخفت عليه من الوقوع بسبب الصّحبة فيا لايوافق الشرع، فلك أن تتبّهه على فسقه مها كان الباعث لك الحدوف على إفشاء البدعة وسراية الفسق، وذلك موضع الغرور والحديمة من الشيطان؛ إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له على تلك المنزلة فيلبّس عليك الشيطان ذلك بإظهار الشَّفقة على الخلق... ولتقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر، فلا تذكر في عيب الترويج ما يُخِلُّ بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلا، بل تذكر في كلَّ أمر ما يتعلَّق بذلك الأمر، ولا تتجاوزه قاصداً نصح المستشير لا الوقيعة، ولو علم أنّه يترك الترويج بمجرَّد قوله: لايصلح لك، فهو الواجب، فإن علم أنه لاينزجر إلّا بالتصريج بعيبه فله أن يصرّح به، قال النبيُ ﷺ: «أترعوُون عن ذِكر الفاجِر حتى يَعرِفَهُ الناسُ؟! اذكرُوهُ بما فيه يُحذَرُهُ الناسُ؟! اذكرُوهُ بما فيه يَحدَرُهُ الناسُ»، وقال تَلَيُنُ لفاطمة بنتِ قيسٍ حينَ شاوَرته في خُطَابِها: «أمّا معاوية فَرَجُلُ صُعلوكُ لا مالَ لَهُ، وأمّا أبوجَهمٍ فلا يَضَعُ العصاعن عاتِقِه».

الخامس: الجرح والتعديل للشاهد والراوي، ومن ثمَّ وَضعَ العلماء كتبَ الرجال وقسَّموهم إلى الثَّقات والمجروحين، وذكروا أسباب الجرح غالباً. ويُشترط إخلاص النصيحة في ذلك كما مرَّ، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط السُّنَّة وحمايتها عن الكذب، ولا يكون حامله العداوة والتعصُّب، وليس له إلا ذكر ما يحلُّ بالشهادة والرواية منه، ولا يتعرَّض لغير ذلك مثل كونه ابن مُلاعَنة وشبهة، إلا أن يكون متظاهراً بالمعصية كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) قال المجلسيّ : الأحوط حينتُذِ التعريض لكون الخبر عامّيّاً ،مع أنّه يحتمل أن يكون عدم المنع لفسق أبي سفيان ونفاقه.

الثامن: لو اطَّلع العدد الذين يثبت بهم الحدُّ أو التعزير علىٰ فاحشة جاز ذكرها عـند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته، ولا يجوز التعرُّض لها في غير ذلك إلّا أن يتَّجه فيه أحد الوجوه الأخرىٰ.

صار مشهوراً به. والحقُّ أنَّ ما ذكره العلماء المعتمدون منن ذلك يجـوز التـعويل فـيه عــلىٰ

حكايتهم، وأمّا ما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي، وحينئذٍ

يخـرج عن كونه غِيبة، وكيف كان فلو وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فـهو

أولى، ولذلك يقال للأعمى: «البصير» عُدولا عن اسم النَّقص.

التاسع: قيل: إذا عَلم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذِكرها في غيبة ذلك العاصي جاز؛ لأنّه لايؤثّر عند السامع شيئاً، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة، خصوصاً مع احتال نسيان المقول له لذلك المعصية، أو خوف اشتهارها عنها.

العاشر : إذا سمع أحدٌ مغتاباً لآخر وهو لايعلم استحقاقَ المقول عنه للغيبة ولاعــدمه،

قيل: لا يجب نهي القائل، لإمكان استحقاق المقول عنه، فيحمل فعل القائل على الصحّة مالم يعلم فساده؛ لأنَّ ردعه يستلزم انتهاك حرمته، وهو أحد الهُوَّمَين، والأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقَّق المخرج عنه؛ لعموم الأدلَّة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهل، ولأن ذلك لو تمَّ لتمتَّى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع، لاحتال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة، وهذا الفرد يستثنى من جهة ساع الغيبة وقد تقدَّم أنه إحدَى الغِيبتَين.

وبالجملة: فالتحرُّز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلاً عن الإباحة أولى، لتسلم النفس بالأخلاق الفاضلة، ويؤيِّدُه إطلاق النهي فيا تقدَّم لقولِهِ عَلَيْهُ : «أَتَدرُونَ ما الغِيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال : ذِكرُكَ أخاك بما يكرَهُ». وأمّا مع رُجحانها كردِّ المُبتَدِعة، وزَجرِ الفَسَقة، والتَّنفير عنهم، والتحذير من اتباعهم، فذلك يوصف بالوجوب مع إمكانه فضلاً من غيره، والمُعتمد في ذلك كلّه على المقاصد، قلا يغفل المتيقَّظ عن ملاحظة مقصده وإصلاحه، والله الموفّق. انتهى ملخَّص كلامه نوَّر الله ضريحه.

وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده: الغيبة محرَّمة بنصَّ الكتاب العزيز والأخبار، وهي قسان: ظاهر وهو معلوم و خيُّ وهو كثير، كما في التعريض مثل: أنا لا أحضر مجلس الحكّام، أنا لا آكل أموال الأيتام أو فلان، ويشير بذلك إلى من يفعل ذلك، أو الحمد لله الذي نزَّهنا عن كذا يأتي به في معرض الشُّكر. ومن الخنيُّ الإياء والإشارة إلى نقص في الغير وإن كان حاضراً، ومنه لو فعل كذا كان خيراً، ولولم يفعل كذا لكان حسناً، ومنه التنقّص بمستحقً للغيبة لينبه به على عيوب آخر غير مستحقً للغيبة، أمّا ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلايعدُّ غيبة؛ لأنَّ الله تعالى عفا عن حديث النفس، ومن الأخفىٰ أن يذمَّ نفسه بطرائق غير فلايعدُّ غيبة؛ لأنَّ الله تعالى عفا عن حديث النفس، ومن الأخفىٰ أن يذمَّ نفسه بطرائق غير مصحدة فيه أو ليس متَّصفاً بها لينبًه على عورات غيره، وقد جوِّزت صورة الغيبة في مواضع سبعة:

<sup>(</sup>١) البحار : ٢٥١ / ٢٣١\_٢٣٤.

الأوّل: أن يكون المَقول فيه مستحقًا لذلك، لتظاهره بسببه، كالكافر و الفاسق المتظاهر، فيذكره بما هو فيه لابغيره، ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق، وقد روى الأصحاب تجويز ذلك، قال العامّة: حديث «لا غيبة لفاسق» أو «في فاسق» لا أصل له، قلت: ولو صحَّ أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي، أمّا من يتفكّه بالفسق ويتبجَّح به في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه.

الثاني : شكاية المتظلِّم بصورة ظلمه.

الثالث : النصيحة للمستشير.

الرابع : الجرح والتعديل للشاهد و الرَّاوي.

الخامس: ذكر المُبتَدِعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المُضلَّة، وليقتصر علىٰ ذلك القدر، قال العامَّة: من مات منهم ولا شيعة له تُعظَّمه ولا خلَّف كتباً تُقرأ ولا ما يخشىٰ إفساده لغيره، فالأولى أن يُستَر بستر الله عَزَّوجلَّ، ولايُذكر له عيب البتَّة، وحسابه على الله عَزَّوجلَّ، وقال عليُّ الله عَنَّوبكُم إلا خَيراً». عليُّ الله عَن مَوتاكُم الله خَيراً».

السادس : لو اطَّلع العَددُ الذين يَثبُت بهم الحدُّ أو التعزير على فاحشة جاز ذِكرُها عند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.

السابع: قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها، فأجرى أحدهما ذكرُها في غيبة ذلك العاصي جاز؛ لأنّه لايؤثّر عند السامع شيئاً، والأولى التنزَّه عن هذا؛ لأنّه ذكر له بما يكره لوكان حاضراً، ولأنّه ربّا ذكّر أحدهما صاحبه بعد نسيانه، أو كان سبباً لاشتهارها.

وقال الشيخ البهائيُّ روَّح الله رُوحَه: وقد جُوِّزت الغيبة في عشرة مواضع: الشهادة، والنهي عن المنكر، وشكاية المتظلَّم، ونُصح المُستشير، وجرح الشاهد والراوي، وتفضيل بعض العلماء والصنّاع على بعض، وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول، وذكر المشتهر بوصف مميزٌ له كالأعور والأعرج مع عدم قصد الاحتقار والذمِّ، وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم ساع غيره على قول، والتنبيه على الخطاء في المسائل العلميَّة ونحوها بقصد

أن لايتَّبعه أحد فيها ١٠٠٠.

#### ٣١٣٧ \_أصلُ الغِيبةِ

100٢٩ مصباحُ الشريعةِ : أصلُ الغِيبَةِ تَتَنوَّعُ بِعَشرَةِ أَنواعٍ : شِفاءُ غَيظٍ ، ومَساءَةُ قَومٍ ، وتَصديقُ خَبرٍ ، للا كَشفِهِ ، وسُوءُ ظَنِّ ، وحَسَدُ ، وسُخريَةٌ ، وتَعجُّبُ ، وتَصديقُ خَبرٍ بلا كَشفِهِ ، وسُوءُ ظَنِّ ، وحَسَدُ ، وسُخريَةٌ ، وتَعجُّبُ ، وتَربِينُ ، فإن أرَدتَ السلامَةَ فاذكُرِ الخالِقَ لا الْحَلوقَ ، فَيَصِيرَ لكَ مَكانَ الغِيبَةِ عِبرَةً ، ومَكانَ الإِيمَ ثواباً ...

(انظر)كلام الشهيد في تبيين أصل الغيبة وعلاجه البحار : ٢٢٦/٧٥

#### ٣١٣٨ ـ أقسامُ الغِيبةِ

١٥٥٣٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ مِن الغِيبَةِ أن تقولَ في أخيكَ ماسَتَرَهُ اللهُ علَيهِ ٣٠.
 ١٥٥٣١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلُهُ : ما أُحِبُ أني حَكَيتُ إنساناً وأنَّ لي كذا وكذا ٣٠.

الترغيب و الترهيب عن عَمرو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ : أنّهم ذَكَرُوا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ : رسولِ اللهِ ﷺ نَظِيلٌ دَجُلاً فقالوا : لا يَأْكُلُ حتّى يُطعَمَ، ولا يَرحَلُ حتى يُرحَلَ لَهُ، فقالَ النبيُّ ﷺ : اغتَبتُمُوهُ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ، إِنّما حَدَّثنا بما فيهِ! قال : حَسبُكَ إذا ذَكَرتَ أَخاكَ بما فيهِ ".

أقول: قال الشهيد الثاني رضوان الله عليه في ذكر أقسام الغيبة: لمّا عرفتَ أنّ المراد منها ذِكرُ أخيك بما يكرهه منه لو بلغه أو الإعلام به أو التنبيه عليه، كان ذلك شاملاً لما يتعلَّق بنُقصانٍ في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه وداره، وقد أشار الصادق الله إلى ذلك أي في مصباح الشريعة \_ بقوله: وجوهُ الغِيبَةِ تَقَعُ بذِكرٍ عَيبٍ في

<sup>(</sup>١) البحار : ٢٤٠ \_ ٢٢٨ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة : ٢٧٧ و ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار : ١٨٤ / ١.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٨٠٣٥.

٥) الترغيب والترهيب: ١٣/٥٠٦/٣.

الخُلقِ والفِعلِ والمُعامَلَةِ والمُذهَبِ والجهلِ وأشباهِهِ. فالبدن كذكرك فيه العمش والحول والعور والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصوّر أن يوصف به ممّا يكرهه. وأسّا النّسب بأن تقول: أبوه فاسقُ أو خبيث، أو خسيس، أو إسكاف، أو حائك، أو نحو ذلك ممّا يكرهه كيف كان، وأمّا الحُلق بأن تقول: إنّه سيّء الخُلق بخيل متكبّر مُراءٍ شديد الغضب عبان ضعيف القلب ونحو ذلك. وأمّا في أفعاله المتعلّقة بالدّين كقولك: سارق، كذّاب، شارب، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، لايحسن الركوع والسجود، ولا يحترز من النجاسات، ليس بارّاً بوالديه، لا يحس نفسه من الغيبة والتعرّض لأعراض الناس. وأمّا فعله المتعلّق بالدنيا كقولك: قليل الأدب، متهاون بالناس، لايرئ لأحد عليه حقّاً، كثير الكلام، كثير الأكل، نؤوم، يجلس في غير موضعه، ونحو ذلك، وأمّا في ثوبه كقولك: إنّه واسع الكمّ، طويل الذّيل، وسخ النياب، ونحو ذلك.

واعلم أنَّ ذلك لايقصر على اللسان، بل التلفّظِ به إِغّا حُرّم لأنَّ فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتّعريض كالتّصريح، والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والرّمز والكنية والحركة، وكلّ مايُفهم المقصود داخل في الغيبة، مساوٍ للّسان في المعنىٰ الذي حُرّم التلفّظ به لأجله، ومن ذلك ما روي عن عائشة أنّها قالت: دخلت علينا امرأة فلمّا ولّت أومأتُ بيدي أي قصيرة، فقال يَنْ الله المعنى الله المعاكاة بأن تمشي متعارجاً أو كيا يمشي فهو غيبة، بل أشد من الغيبة؛ لأنّه أعظم في التصوير والتفهيم، وكذلك الغيبة بالكتاب فإنّ الكتاب حكما قيل و أحد اللّسانين. ومن ذلك ذكر المصنّف شخصاً معيّناً وتهجين كلامه في الكتاب إلّا أن يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره كمسائل الاجتهاد التي لايتم الغرض من الفتوى وإقامة الدلائل على المطلوب إلّا بتزييف كلام الغير ونحو ذلك. ويجب الغرض من الفتوى وإقامة الدلائل على المطلوب إلّا بتزييف كلام الغير ونحوذ ذلك. ويجب الغرض من الفتوى وإقامة الدلائل على المطلوب إلّا بتزييف كلام الغير ونحوذ ذلك. ويجب المعيّن، ومنها أن يقول الإنسان: بعض من مرّ بنا اليوم أو بعض من رأيناه حالة كذا، إذا كان المغاطب يفهم منه شخصاً معيّناً ولأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم، فأمّا إذا لم يفهمه عينه المخاطب يفهم منه شخصاً معيّناً ولأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم، فأمّا إذا لم يفهمه عينه

جاز، كان رسول الله ﷺ إذا كره من إنسان شيئاً قال: ما بالُ أقوامٍ يفعلونَ كذا وكذا؟! ولا يُعيِّن.

ومن أخبث أنواع الغيبة غيبة المتسمّين بالفهم والعلم المرائين؛ فإنّهم يفهمون المقصود على صفة أهل الصلاح والتقوى ليُظهروا من أنفسهم التعفّف عن الغيبة ويفهمون المقصود، ولا يدرون بجهلهم أنّهم جمعوا بين فاحشتين: الرياء والغيبة، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بحبّ الرياسة أو بحبّ الدّنيا أو بالتكيّف بالكيفيّة الفلائيّة، أو يقول: نعوذ بالله من قلّة الحياء أو من سوء التوفيق، أو نسأل الله أن يعصمنا من كذا، بل مجرّد الحمد على شيء إذا علم منه اتصاف المحدّث عنه بما ينافيه ونحو ذلك فإنّه يغتابه بلفظ الدعاء وسمت أهل الصلاح، وإنّا قصده أن يذكر عيبه بضرب من الكلام المشتمل على الغيبة والرياء ودعوى الحلاص من الرذائل، وهو عنوان الوقوع فيها، بل في أفحشها.

ومن ذلك أنه قد يقدِّم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان! ما كان يقصّر في العبادات، ولكن قد اعتراه فتور وابتلي بما نبتلي به كلّنا، وهو قلّة الصبر! فيذكر نفسه بالذمّ ومقصوده أن يذمّ غيره، وأن يمدح نفسه بالتشبّه بالصالحين في ذمّ أنفسهم، فيكون مغتاباً مرائياً مزكّياً نفسه فيجمع بين ثلاث فواحش، وهو يظنّ بجهله أنّه من الصالحين المتعقّفين عن الغيبة، هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعلم أو العمل، من غير أن يتقنوا الطريق، فيتعبهم ويُحبِط بمكائده عملهم ويضحك عليهم.

ومن ذلك أن يذكر ذاكرٌ عيب إنسان فلا يتنبّه له بعض الحاضرين، فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا! حتى يصغي الغافل إلى المغتاب ويعلمَ ما يقوله، فيذكرَ الله سبحانه ويستعملَ اسمَه آلة له في تحقيق خبثه وباطله، وهو يمنّ على الله بذكره جهلاً منه وغروراً.

ومن ذلك أن يقول: جرى من فلان كذا وابتلي بكذا، بل يبقول: جرى لصاحبنا أو صديقنا كذا تاب الله علينا وعليه! يُظهر الدعاء والتألم والصداقة والصحبة، والله مطّلع على خبث سريرته وفساد ضميره، وهو بجهله لايدري أنه قد تعرّض لمقتٍ أعظم ممّا يتعرّض له

الجهَّال إذا جاهروا بالغيبة.

ومن أقسامها الخفيّة الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجّب؛ فإنّه إنّما يُظهر التعجّب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيزيد فيها، فكأنّه يستخرج منه الغيبة بهذا الطريق، فيقول: عجبت ممّا ذكرته ما كنت أعلم بذلك إلى الآن، ماكنت أعرف من فلان ذلك! يريد بذلك تصديق المغتاب واستدعاء الزيادة منه باللّطف، والتصديق للغيبة غيبة، بل الإصغاء إليها بل السكوت عند ساعها...(").

#### ٣١٣٩ ـ سَماعُ الغِيبةِ

١٥٥٣٣ ـ الإمامُ عليٌّ الله : السامِعُ لِلغِيبَةِ كَالمُعْتَابِ".

١٥٥٣٤ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على : حقُّ السَّمعِ تَنزيهُهُ عن سَماعِ الغِيبَةِ، وسَماعِ ما لايَحِلُّ سَماعُهُ
منهاعُهُ

١٥٥٣٥ ـ الإمامُ عليُّ الله ـ وقد نَظَرَ إلىٰ رجُلِ يَغتابُ رجُلاً عندَ ابنِهِ الحسنِ الله ـ : يابُنَيَّ، نَرُّهُ سَمَعَكَ عن مِثلِ هذا؛ فإنَّهُ نَظَرَ إلىٰ أُخبَثِ ما في وِعائهِ فَأَفرَغَهُ في وِعائكَ إِنَّ

(انظر) الاستماع: ياب ١٩٠١.

#### ٣١٤٠ ـ ثوابُ رَدُ الغِيبةِ

١٥٥٣٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَطَوَّلُ علىٰ أُخِيهِ في غِيبةٍ سَمِعَها فيهِ في تَجلِسٍ فَرَدَّها عَنهُ، رَدَّ اللهُ عَنهُ أَلفَ بابٍ مِن السُّوءِ في الدنيا والآخِرَةِ ٠٠٠.

١٥٥٣٧ عنه عَلِينًا : مَن أُغتِيبَ عِندَهُ أُخوهُ المسلمُ، فاستَطاعَ نَصرَهُ فلم يَنصُرهُ، خَذَلَهُ الله

<sup>(</sup>١) البحار: ٢٢٥\_٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ١١٧١.

<sup>(</sup>٣) الخصال : ٦٦٥ / ١ .

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ٣٥٠.

في الدنيا والآخِرَةِ٣٠.

١٥٥٣٨ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن اغتِيبَ عِندَهُ أَخوهُ المؤمنُ فَنَصَرَهُ وأَعانَهُ ، نَصَرَهُ الله في الدنيا والآخِرَةِ ، ومَن اغتِيبَ عِندَهُ أَخوهُ المؤمنُ فلم يَنصُرُهُ (ولم يُعِنْهُ) ولم يَدفَعُ عَنهُ \_وهُو يَقدِرُ علىٰ نُصرَتِهِ وعَونِهِ \_إلّا خَفَضَةُ الله في الدنيا والآخِرَةِ ٣٠.

١٥٥٣٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن رَدَّ عن أُخيهِ غِيبَةً سَمِعَها في بَحِلِسٍ، رَدَّ اللهُ عَزَّوجلَّ عنهُ أَلفَ بابٍ مِن الشرِّ في الدنيا والآخِرَةِ، فإن لم يَرُدَّ عَنهُ وأُعجَبَهُ كانَ علَيهِ كَوِزرِ مَنِ اغتابَ٣.

• ١٥٥٤ - عنه عَلَيْلًا: مَن ذَبَّ عن عِرضِ أخيهِ بالغِيبَةِ كانَ حقّاً علَى اللهِ أن يُعتِقَهُ مِن النارِ ".

١٥٥٤١ عنه ﷺ : مَن اغتِيبَ عندَهُ أخوهُ المسلمُ فلم يَنصُرُهُ، وهُو يَستَطيعُ نَصرَهُ، أُدرَكَهُ إِثْهُ فِي الدنيا والآخِرَةِ ٣٠٠.

١٥٥٤٢ عنه ﷺ : إذا وُقِعَ في الرجُلِ وأنتَ في مَلَإُ، فكُن للرجُلِ ناصِراً، وللقَومِ زاجِراً، وقُمْ عَنهُم ٣٠.

(انظر) العرض: باب ٢٥٨٣.

وسائل الشيعة : ٨ / ٦ - ٦ باب ١٥٦.

## ٣١٤١ ـ كفّارةُ الاغتيابِ

الله عن كَفَّارَةِ الاغتِيابِ ـ: تَستَغفِرُ اللهَ لِمَنِ اغتَبتَهُ كُلَّما عَن كَفَّارَةِ الاغتِيابِ ـ: تَستَغفِرُ اللهَ لِمَنِ اغتَبتَهُ كُلَّما ذَكَرتَهُ ٣٠.

١٥٥٤٤ - عنه عَبِين : كفّارَةُ الاغتيابِ أن تستغفِر لِمَنِ اغتَبتَهُ ٥٠٠

<sup>(</sup>١) الفقيد: ٤ / ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢-٢) ثواب الأعمال: ٢/١٧٨ و ٢٣٥/ ١.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) الترغيب والترهيب : ٣٦/٥١٧/٣ و ص٥١٨ / ٤٠.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال : ٨٠٢٨.

<sup>(</sup>۷) الكاني: ۲/۲۵۷/۲.

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسيّ : ٣٢٥/١٩٢.

٥٥٥٥ \_عنه على الله : كفَّارَةُ مَن اغتَبتَ أَن تَستَغفِر لَهُ ١٠٠٠.

١٥٥٤٦ عنه عَلِينًا : إذا اغتابَ أحَدُكُم أَخاهُ فلْيَستَغفِر اللهَ ؛ فإنَّها كفَّارَةُ لَهُ ٣٠٠.

١٥٥٤٧ عنه عَيْلِهُ : إِنَّ مِن كَفَّارَةِ الغِيبَةِ أَن تَستَغفِرَ لِمَن اغتَبتَهُ ٣٠.

٨٥٥٤٨ عند على : من اغتابَ أخاهُ المسلم، فاستغفر له، فإنها كَفّارَةُ ٥٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٨/ ٥٠٥ ياب ١٥٥.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) كنز العمّال : ٨٠٦٥ ، ٨٠٦٤ . ٨٠٦٥ . ٨٠٦٥.

# [2.1]

# الغيرة

البحار: ٧١ / ٣٤٢ باب ٨٤ «الغّيرة والشَّجاعة».

كنز العمّال: ٣/ ٣٨٥، ٩٨٠ «الغّيرة».

وسائل الشيعة : ١٤ / ١٠٧ باب ٧٧ «وجوب الغَيرة على الرَّجال».

انظر: عنوان ٢٦٠ «العفَّة».

#### ٣١٤٢ ـ مدحُ الغَيرةِ

١٥٥٤٩ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا ؛ إنَّ الغَيرَةَ مِن الإيمانِ ٣٠.

-١٥٥٥ \_عنه عَلَيْ : إِنَّ الغَيرَةَ مِن الإيانِ، وإِنَّ المَدَاءَ " مِن النَّفاق ".

١٥٥٥١ عنه على النَّهُ : الغَيرَةُ مِن الإيمان، والمَدَاءُ مِن النَّفاق ".

١٥٥٥٢ عنه ﷺ : الغَيرَةُ مِن الإيمانِ، والبَّدَاءُ مِن النَّفاقِ ٣٠.

١٥٥٥٣ \_عنه عَلِينٌ : الغَيرةُ مِن الإيمانِ، والبَذاءُ من الجَفاءِ™.

١٥٥٥٤ ــ عندﷺ : كانَ إبراهيمُ أبي غَيوراً وأنا أغيَرُ مِنهُ، وأرغَمَ اللهُ أنفَ مَن لا يَغارُ مِن المؤمنينَ™.

١٥٥٥٥ - الإمامُ عليُّ الله : غَيرَةُ المُؤمِنِ باللهِ سبحانَهُ ٥٠٠.

١٥٥٥٦ عنه على على قَدْرِ الحَمِيَّةِ تَكُونُ الغَيرَةُ ١٠.

١٥٥٥٧ عنه على : غَيرَةُ الرجُلِ على قَدرِ أَنفَيهِ ٥٠٠.

٨٥٥٥٨ عنه ﷺ : قَدرُ الرجُلِ علىٰ قَدرِ هِمَّتِهِ ... وشَجاعَتُهُ علىٰ قَدرِ أَنفَتِهِ ، وعِفَّتُهُ علىٰ قَدرِ غَيرَ ته ٣٠٠.

١٥٥٥٩ ـ عنه اللَّه : ما زَنيْ غَيورُ قطُّ ٣٠٠.

١٥٥٦٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ الله تعالىٰ يُحِبُّ مِن عِبادِهِ الغَيورَ ٣٠٠.

١٥٥٦١ ـ عنه ﷺ : إنّي لَغَيُورٌ، واللهُ عَزُّوجِلَّ أَغَيَرُ مِنّي، وإنَّ اللهَ تعالىٰ يُحِبُّ مِن عِبادِهِ الغَيورَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الفقيد: ٣/ ١٤٤٤ / ١٤٥١.

<sup>(</sup>٢) المَذَاء ـ بفتح العيم ـ كسماء : جمع الرجال والنساء وتركهم يلاعب بعضهم بعضاً . أو هوالدياثة . (القاموس المحيط : ٣٨٩/٤).

<sup>(</sup>٢-٤) كنز العمّال: ٧٠٦٨، ٧٠٦٨.

<sup>(</sup>٥-٧) البحار: ٢/٣٤٢/٧١ و ٤٤/٢٥٠/١٠٣ و ص٢٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) غرر الحكم : ٦٣٩٥, ٦١٧٥, ٦٣٨٥.

<sup>(</sup>١١ \_ ١٢) نهج البلاغة : الحكمة ٤٧ و ٣٠٥.

<sup>(</sup>١٣ ــ ١٤) كنز العمّال: ٧٠٧٠, ٧٠٧٠.

١٥٥٦٢ عنه عَلِيهُ : إِنَّ اللهَ تعالىٰ لَيْبغِضُ الرجُلَ يُدخَلُ علَيهِ في بَيتِهِ فلا يُقاتِلُ ١٠٠.

## ٣١٤٣ ـ الغَيرةُ مِن صِفاتِ اللهِ

١٥٥٦٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنّ الله تبارك وتعالىٰ غَيورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيورٍ، ولِغَيرَتِهِ حَرَّمَ الفواحِشَ ظاهِرَها وباطِنَها...

اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ : ألا وإنَّ اللهَ حَرَّمَ الحَرامَ، وحَدَّ الحُدُودَ، وما أَحَدُ أَغِيرَ مِن اللهِ، ومِن غَيرَ تِهِ حَرَّمَ الفَواحِشَ ٣٠.

١٥٥٦٥ عنه ﷺ : الأحد أغيرُ مِن الله ؛ فلذلك حَرَّمَ الفواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ ". ١٥٥٦٦ عنه ﷺ : إنَّ الله يَغارُ للمؤمِنِ ، فَلْيَغَرْ مَن الايَغارُ ؛ فإنّهُ مَنكوسُ القَلبِ ". ١٥٥٦٧ حرسولُ الله ﷺ : إنَّ الله تعالىٰ يَغارُ وإنَّ المؤمنَ يَغارُ ، وغَيرَةُ اللهِ أن يَأْتِيَ المؤمنُ ما حَرَّمَ اللهُ عليه ".

٨٥٥٦٨ \_عنه ﷺ : إنَّ الله تعالىٰ يَغارُ للمسلم، فَلْيَغُو ٣٠.

#### ٣١٤٤ ـ الدَّتوثُ

10079 ــ الإمامُ الصّادقُ على : إذا أُغِيرَ الرجُلُ في أهلِهِ أو بَعضِ مَناكِحِهِ مِن مَمَلوكِهِ فلم يَغَرُ ولَمْ يُغَيِّرْ، بَعَثَ اللهُ إلَيهِ طَائراً يقالُ لَهُ : القَفَندَرُ حتى يَسقُطَ على عارِضَةِ بسابِهِ، ثُمَّ يُسهِلَهُ أربَعينَ يوماً ثُمَّ يَهتِفَ بهِ : إنّ اللهَ غَيورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيورٍ ... ثُمَّ يَطيرُ عَنهُ فَيَنزعَ اللهُ بعدَ ذلكَ مِنهُ رُوحَ الإيمانِ، وتُسَمِّيَهُ المَلائكةُ : الدَّيُّوتَ ٣٠.

<sup>(</sup>١)كنز العتال: ٧٠٧٤.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٥/٥٣٥/٠.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١/٢٣٢/٧٦.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ٣ / ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) المحاسن : ١ / ٢٠٤ / ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦\_٧) كنز العثال : ٧٠٧١، ٧٠٧١.

<sup>(</sup>٨) وسائل الشيعة : ١٤/١٠٨/١٤.

١٥٥٧٠ عنه ﷺ : إنّ شَيطاناً يقالُ لَهُ : القَفَندَرُ، إذا ضُرِبَ في مَنزِلِ الرَّجُـلِ أربَـعينَ صَباحاً بالبَربَطِ ودَخَلَ علَيهِ الرِّجالُ، وَضَعَ ذلكَ الشيطانُ كُلَّ عُضوٍ مِنهُ على مِثلِهِ مِن صاحِبِ البيتِ، ثُمَّ نَفَخَ فيهِ نَفخَةً فلايَغارُ بعدَ هذا؛ حتى تُؤتى نِساؤهُ فلا يَغارُ ١٠٠.

١٥٥٧١ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لما سُمْل عنِ الدَّيُّوثِ ــ: الذي تَزنِي امرَأْتُهُ وهُو يَعلَمُ بها ٣٠.
١٥٥٧٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إذا لم يَغِر الرجُلُ فهُو مَنكوسُ القَلبِ٣٠.

اللهِ عَمْدِهُ اللهِ ﷺ : إنَّ الجَنَّةَ لَتُوجَدُ ريحُها مِن مَسيرَةِ خَمْدِهائةِ عامٍ. ولايَجِدُها عاقً ولا دَيُّوتٌ. قيلَ : يا رسولَ اللهِ، وما الدَّيُّوثُ؟ قالَ : الذي تَزنِي امرأتُهُ وهُو يَعلَمُ بها<sup>س</sup>.

(انظر) الزّنا : باب ١٦٠٦.

# ٣١٤٥ ـ دَمُّ التَّغائِرِ في غيرِ مَوضِع الغَيرةِ

١٥٥٧٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مِن الغَيرَةِ مايُحِبُّ اللهُ، ومِنها ما يَكرَهُ اللهُ، فأمّا مايُحِبُّ فالغَيرَةُ في الرِّيبةِ، وأمّا ما يَكرَهُ فالغَيرَةُ في غيرِ الرِّيبةِ ١٠٠.

الغَيرَةِ، فإنَّ ذلكَ يَدعُو الصَّحيحَةَ مِنهُنَّ إلَى السَّقَمِ، ولكن أحكِمْ أمرَهُنَّ فإن رَأْيتَ عَيباً فَعجُّلِ الغَيرَةِ، فإنَّ ذلكَ يَدعُو الصَّحيحَةَ مِنهُنَّ إلَى السَّقَمِ، ولكن أحكِمْ أمرَهُنَّ فإن رَأْيتَ عَيباً فَعجُّلِ النَّكيرَ علَى الكبيرِ والصغير ٣٠٠٠.

١٥٥٧٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لاغيرَهُ في الحكال ... ٥٠٠

١٥٥٧٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : غَيرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ، غَيرَةُ المرأةِ عُدوانٌ ١٠٠.

<sup>(</sup>١-١) وسائل الشيعة : ١٠٨/١٤ / ٥ و ص ٢٠١/٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٥ / ٣٦ / ٢.

<sup>(</sup>١) الفقيد : ٣/ ١٤٤٤ / ٢٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) كنز العقال : ٧٠٦٧.

 <sup>(</sup>٦) في نهج البلاغة : الكتاب ٣١ «وإيّاك والتغاير في غير موضع غيرة. فإنّ ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، والبرينة إلى الرّيب».

<sup>(</sup>٧) البحار : ١/٢١٤/٧٧.

<sup>(</sup>٨) الكاني: ٥ / ٢٧٥ / ١.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم : ٦٣٨٣. ٦٣٨٤.

100VA \_عنه ﷺ : غَيرَةُ المرأةِ كُفرٌ ، وغَيرَةُ الرجُلِ إيمانُ ١٠٠ ـ

١٥٥٧٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : غَيرَةُ النّساءِ الحَسَدُ، والحَسَدُ هو أصلُ الكُفرِ، إنّ النّساءَ إذا غِضِبنَ، وإذا غَضِبنَ كَفَرنَ إلّا المُسلِهاتِ مِنهُنَّ ".

(انظر) وسائل الشيعة : ١٤ / ١١٠ باب ٧٨ و ص ١٧٥ باب ١٣٤.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ١٢٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ / ٣١٢.

<sup>(</sup>٣\_٢) الكافي : ٥ / ٥٠٥ / ٤ و ح ٥ .